





إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطّبْعَة الأولِثُ المَابِعَة الأولِثُ المَادِد - ١٠٢٢م

ردمك: ۲-۲۳-۱۳-۲۹۹۹۹۲۸۹



هاتف: ۲۲۰۲۰۲۰۳ ـ ۲۲۰۵۲۲۰۳ فاکس: ۲۲۰۲۰۲۰۳

E \_ mail: almabarrh@gmail.com www. almabarrah.net



مبة الآل والأصف السلطة أسير الآل والأضحاب (٢١)

## فِي التَّعْرِيفِ بِالصَّحَابَة الأَمَاثِل رَضِيُّهُمُ

اسْتُخْرِجَتْ مَادَّةُ هَذَ الكِتَابِمِنْ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا لِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ مُصَنِّفًا اسْتُخْرِجَتْ مَادَّةُ هُذَا الكِتَابِ مِنْ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا لِسَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ مُصَنِّفًا الشَّحَابَةِ مِنْهَاعَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَمِائَتَيْ مُجَلَّدٍ

تَأْلِيفُ د شريفيب برصالح التشادي

أُسْتَاذِ الْحَدِيثِ المُسَاعِدِ بالجَامِعَة الإِسْلَامِيَّة /مَنِيْسُوتَا - أَمْرِيكَا مُرْكِكَا مُرَكِز البُحُوثِ وَالدِّرَاسَاتِ بِاللَبِّق

المُجَلِّدُ الأَوَّلُ المُعَدِّمَة مِنِ الشَّمُهُ حَارِثَة

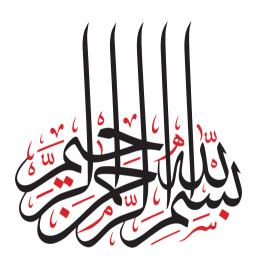



الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على إمام المرسلين محمَّد، وآله الطيِّبين الطَّاهرين، وصحابته الغرِّ الميامين.

#### أما ىعد:

فقد جرت المبرَّة على عادةٍ فاضلةٍ، عبر تبنيها مشاريعَ علمية نافعة متنوعة، والاشتراك مع الجهات الحكومية والأهلية في نشرها وطباعتها؛ ومن هذه المشاريع الكبرى كتاب (الشامل في التَّعريف بالصَّحابة الأماثل في )،

ولأنه لم يشكر الله مَن لمْ يشكر الناس، فإنّنا نودُّ التَّوجُه بالشُّكر والتَّقدير للأمانة العامَّة للأوقاف في دولة الكويت على تبنيهم طباعة هذا الكتاب، وتكفُّلهم بتكْلِفته الماليَّة؛ فهذا ليس بأوَّل مساعيهم الطَّيِّبة لنشر الثقافة الإسلامية الوسطيَّة، و«الشيءُ من معدِنه لا يستغرب». وهذا مثالُ حَسَنٌ على تعاون الجهات الرسميَّة مع الجهات الخيريَّة الأهليَّة في مجال نشر الثَّقافة الإسلاميَّة والدَّعوة.

نسأل الله على أن يوفِّقنا في مسعانا، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجمع لنا الأجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الصواب؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.





## بشمالة الرخرالرجيم

الحمدللَّه ربِّ العالمين، وأفضل الصَّلاة وأتمُّ التَّسليم على نبيِّنا محمَّد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتَّابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

وبعد؛ فإن كتب التراجم عامة التي تشتمل على كثير من تراجم الصحابة كالمعتبية كراطبقات ابن سعد»، و (طبقات خليفة»، و (سير أعلام النبلاء» وغيرها كثير، وكتب الصحابة المسندة -خاصة - كرامعجم الصحابة» للبغوي، و (الآحاد والمثاني) لابن أبي عاصم، و (معرفة الصحابة) لابن منده، و (معرفة الصحابة) لأبي نعيم الأصبهاني، وغيرها = تتبع طريقة متشابهة في عرض تراجم الصحابة، فيذكرون اسم الصحابي ونسبه كاملًا، ومنهم من يقتصر على بعض نسبه، ثم يتبعون ذلك بذكر ما يتعلق بشيوخه وتلاميذه -إن كان من له رواية -، والثناء عليه، ومشاهده التي شهدها مع النبي عليه، وغير ذلك من عناصر الترجمة والسيرة الذاتية المعروفة في كتب التراجم.

لكن بالنظر إلى الكتب المُسْنَدة المتعلِّقة بالتراجم -عمومًا-، وأفردت جزءًا كبيرًا يتعلَّق بالصحابة ككتب الطبقات وغيرها من كتب التراجم المُسْنَدة.

أو كانت متعلِّقة بتراجم الصحابة -خصوصًا-؛ تجدها تنتهج نهجها مختلفًا عن كتب التراجم العامة، وذلك لطبيعة العرف الجاري بين المسندين



أنهم لا يتدخلون بكلام إلا فيما ندر، والأصل عندهم حكاية كلَّ شيء بإسناد حتى المولد والوفاة، فإذا نظرت مثلًا لكتاب «معجم الصحابة» لابن قانع، تجده على ضخامته ليس فيه إلا اسم الصحابي ثم سرد الأسانيد التي تدل على روايته ومشاهِدِه إلى غير ذلك.

ومثل هذه الطريقة تقلَّ الإفادةُ منها؛ بل تنعدم أحيانًا إلا للمتخصص في علوم الحديث وإدخال ذلك في التخريج دراسة الأسانيد.

لكن وجدنا تطورًا ملحوظًا بعد ذلك نوعًا ما، يُمَكِّن من الإفادة من تلك الكتب المسندة، فطريقة أبي نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» – مثلًا – هي: أنه يذكر كلامًا جامعًا في التعريف بالصحابي، ثم يسوق بأسانيده الطويلة – لتأخر طبقته – ما أسنده الصحابي عن النبي على ويحكي خلافات الرواة في الأسانيد، ويذكر طرق الحديث، ويُعِلُ بعضَهَا، ويذكر في التعريف بالصحابي مثلًا أنه ممن شهد بدرًا، ويسوق أسانيده إلى «مغازي» عروة، والزهري، وابن إسحاق، وغيرها، ويفعل ذلك في المعلومات التي يذكرها ابتداء في ترجمة الصحابي، مع أنها تكون من المسلَّمات المُجْمَع عليها عند أهل التأريخ، لكن تلك عادة الكتب المسندة، لا يترك أصحابُها شيئًا إلا أسندوه إلى قائله، لذلك خرج الكتاب في سبع مجلدات دون عزو أو تخريج.

أضف إلى ذلك أنه ذكر أسماء كثيرة جدًّا لأناس ليسوا من الصحابة ليُخَطّىء غيرَهُ في ذكرها لا سيَّما ابن منده، ويصفه دائمًا بالمتأخِّر و لا يسمِّيه، ويسوق أسانيدَه وشواهدَه ليُثبت أنهم ليسوا من الصحابة.



كذلك يطيل النفس في التخريج للمرويات والتعليل وتوهيم الرواة وتخطئتهم.

وكلامي هذا ليس انتقائيًّا، بل بعد استقراء تامٌّ للكتاب كاملًا.

فهذا الكتاب عظيم النفع والفائدة؛ لأن أبا نعيم يَخْلَتْهُ كان واسعَ الاطلاع محدِّثًا مؤرِّخًا.

وما ذكرته عن أبي نعيم ينسحب على أكثر المصنِّفين المُسنِدين في الصحابة، كابن أبي عاصم، والبغوي، وابن منده، وغيرهم.

وألحقت بكتب الصحابة المسندة كذلك = كل كتاب مسند أو غير مسند، تعلق بالصحابة مباشرة أو لم يتعلق ككتب الصحابة غير المسندة، والطبقات، والتورايخ العامة، والمحليَّة، وغيرها، شريطة أن تدخل تحت منهج الكتاب، وأن يكون صاحب هذا المصنَّف قد تكلَّم على الصحابة بنفسه.

## ففكرة الكتاب إذن تتلَّض فيما يلي:

نلاحظ أن هؤلاء المصنّفين يبدءون الكلام في ترجمة الصحابي بذكر تعريف مجمل من كلامهم، يحتوي على معلومات صحّت بها الأسانيد عندهم، ثم يسوقون بأسانيدهم ما يدل على ذلك، ثم يتبعون ذلك بذكر ما أسنده ذلك الصحابي إن كان مُقِلًّا؛ لأن ذلك من وجوه إثبات الصحبة عندهم، أو بعضه إن كان مكثرًا، ويهتمون بذكر العلل والاختلاف على المدار في تلك المرويات، ويكثر هذا عند أصحاب الكتب المُسْنَدة.



فأردت أن أجمع كتابًا يشتمل على ما ذكره هؤلاء المصنفون من كلامهم هم لا من منقولهم عن غيرهم -إلا فيها ندر-، مُرَتِّبًا لهم الأقدم فالأقدم لمعرفة منشإ القول ومن أين خرج، ومَنْ يُقلِّد مَنْ، ومَنْ ينقُل عَنْ مَنْ، وغير ذلك مما يوفِّره هذا الترتيب الزماني.

والأصل كما قدَّمت هو نقل كلام المصنِّف نفسِه دون منقوله عن غيره، الا أن هناك بعض المصنِّفين وهم قلِّة جدَّا في مجموع ما تمَّ جمعه في هذا الكتاب = لهم مادة مباشرة عن شيوخهم ممن يعدون من كبار المؤرِّخين لا توجد لهم مصنَّفات مطبوعة يمكن الرجوع إليها كنقل ابن سعد في «طبقاته الكبير» عن شيخه الواقدي، ونقل ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» عن أبيه، وأبي مصعب الزُّبيري، وابن معين، وغيرهم.

فكان من وجهة نظري، أن إهدار تلك المادة والمعلومات التاريخية التي استقاها هذا المؤلِّفُ مباشرة من شيخه المؤرِّخ دون واسطة = يُعدُّ إهدارًا لقيمة معرفيَّة كبيرة في هذا الصدد.

وقد يخرج المرء أحيانًا عن منهجه الذي وضعه ما دامت الفائدة المرجوة أعظم من مجرد التمسك بخطة موضوعة الأصل فيها إيصال النفع في هذا الباب المؤلَّف.

ويندر جدًّا أن أنقل كلامًا للمصنف عن غير شيوخه المباشرين إلا في حالات نادرة لا مفر من ذكره فيها، وهي أن يكون كلام المؤلف مرتبطًا بهذا النقل ولا ينفك عنه؛ كأن يؤيده، أو يوَهِّمَه، أو يُخطِّئه، أو غير ذلك.

## مربقة ترتيب الكتاب:

رتبت الكتاب على حروف المعجَم على النحو التالي:

- O أُوَّلًا: أسامي الصَّحابة الطَّنَّ عَلَى حروف المعجَم.
- ثانيًا: الكُني من الصَّحابة السَّحَابة والسُّحَابة على حروف المعجَم.
  - ثالثًا: ذِكْر مَن عُرف بالآباء دون أسمائهم.
    - رابعًا: الألقاب.
- خامسًا: أسامى الصّحابيّات ثَنَّاتُنَّ على حروف المعجم.
  - سادسًا: ذِكر الْمُكْنيَات من النِّساء ثَنَّاللُّكَ.

وهذه الطريقة تمكِّن كلَّ أحد من الناس من الإفادة من هذا الكتاب.

## 🗷 خطَّة البحث:

تتمثل خطة البحث في تجريد كلِّ الكتب التي يمكن أن تشتمل على كلام للصحابة لذلك المصنِّف، في جميع الطبقات سواء كانت مسندة أو غير مسندة، مختصة بالصحابة أو غيرهم.

ولا يظنن أحدٌ أن هذا العمل سهلٌ ميسورٌ؛ ففيه من الصعوبة والمشقة ما لا يعلمها إلا اللَّه سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، فأنت تتبع الترجمة من كلام المصنف في كلّ صفحات الترجمة تلتمس فيها تعليقًا للمؤلِّف من كلامه هو، وهذا سيظهر لك جليًّا في عزوي لأرقام صفحات الترجمة في الحاشية، ويكثر هذا جدًّا في



«سير أعلام النبلاء» للذهبي.

وقد يفوق التتبع الوصف، فهل تعلم أن أحد مصادري التي اعتمدتها في هذا الكتاب هو «تاريخ دمشق» لابن عساكر، وأنه اشتمل الكلام على الخلفاء الراشدين الأربعة في أربعة مجلَّدات، كل مجلَّد منها يحمل ترجمة مستقلة لأحدهم؟!.

وأصعب من ذلك أن يختلط نقل المصنّف عن غيره بكلامه، فالذهبي مثلًا ليس دائمًا أن يصدِّر كلامه في وسط الترجمة بقوله: «قلت»؛ بل في كثير من أقواله لا يفعل ذلك، ويكون الكلام متَّسِقًا جدَّا مع نقله عن غيره، فتضطر أن تراجع النقل من المصدر الأصلي لذلك المنقول عنه -إن كان مطبوعًا - لتعرف هل نقل الذهبي عنه أم لا.

وقد بذلت في ذلك جهدًا لا يعلمه إلا اللّه سُبَحَانهُ وَتَعَالَى، فتتبعت كلّ كتب التراجم وما يندرج تحتها، وكتب الأنساب وما يندرج تحتها، فتتبعتُها وبحثت فيها ونظرت حتى في مكتبتي الخاصة لعليّ أجد كتابًا زائدًا غير الكتب المشهورة فوجدت كتاب «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (ت: ٢٠٦)، وبه مادة جيدة متعلقة بكلامه حول الصحابة.

واجتهدت في الاعتباد على أفضل الطبعات في كلِّ كتاب، لا سيَّما الكتب التي تشتمل على زيادات في النُّصوص فضلًا عن سلامتها من السقط والتحريف، حتى وإن لم تكن مكتوبة عن طريق برنامج (word)؛ كـ«طبقات القراء»

للإمام الذهبي ط. مركز الملك فيصل.

وقد جعلت لكلِّ مؤلِّف منهم رمزًا يمتاز به عن غيره، ولو كان للمؤلِّف أكثر من كتاب وضعت له رموزًا مختلفة، وإليك بيان ذلك:

- ۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (ت: ۲۳۰)، وقد رمزت له بـ «س».
- ٢) «تاريخ خليفة بن خياط» لخليفة بن خياط (ت: ٢٤٠)، وقد رمزت له د «خط».
  - ٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (ت: ٢٦١)، وقد رمزت له بـ «ل».
- ٤) «المنفردات والوحدان» للإمام مسلم (ت: ٢٦١)، وقد رمزت له بد «لح».
  - ٥) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦)، وقد رمزت له بـ (ق».
- ٦) «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوى (ت: ٢٧٧)، وقد رمزت له بـ «ف».
- ٧) «التاريخ الكبير» المعروف بـ «تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني»، لابن
   أبي خيثمة (ت: ٢٧٩)، وقد رمزت له بـ «خ».
- ٨) «التاريخ الكبير» المعروف بـ «تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثالث»،
   لابن أبي خيثمة (ت: ٢٧٩)، وقد رمزت له بـ «خ».
- ٩) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (ت: ٢٨٧)، وقد رمزت له بـ «ص».
- ١٠ (طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث»
   للبرديجي (ت: ٢٠١)، وقد رمزت له بـ (جي).



- ۱۱) «تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ومن بعدهم» للنسائي (ت: ۳۰۳)، وقد رمزت له بـ «نس».
- ۱۲) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ت: ۳۱۰)، وقد رمزت له د (ط».
  - ۱۲) «معجم الصحابة» للبغوي (ت: ۲۱۷)، وقد رمزت له بـ «غ».
- ۱٤) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (ت: ٣٤٧)، وقد رمزت له بد «ن».
  - ١٥) «الثقات» لابن حبان (ت: ٣٥٤)، وقد رمزت له بـ «ب».
- ١٦) «مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» لابن حبان (ت: ٣٥٤)، وقد رمزت له بـ «بش».
- ۱۷) «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» لأبي الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩)، وقد رمزت له بـ «شص».
  - ۱۸) «من وافق اسمه اسم أبيه» للأزدي (ت: ٣٧٤)، وقد رمزت له بـ «ز».
- ١٩) «من وافق اسمه كنية أبيه» للأزدي (ت: ٣٧٤)، وقد رمزت له بـ «زك».
- ۲۰) «كتاب الكنى لمن لا يعرف له اسم من أصحاب النبي عليه اللأزدي (ت: ٣٧٤)، وقد رمزت له بـ «زن».
- ٢١) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه عَلَيْ أمرًا أونهيًا ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث

- من جميع الأمصار» للأزدي (ت: ٣٧٤)، وقد رمزت له بـ «زص».
- ۲۲) «تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم» لابن زَبْر الربعي (ت: ۳۷۹)، وقد رمزت له بـ«رع».
  - ٢٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ت: ٣٩٥)، وقد رمزت له بـ «م».
- ٢٤) «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ت: ٣٩٥)، وقد رمزت له بـ «مف».
- (۲۵) «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم (ت: ٤٠٥)، وقد رمزت له بـ «كم».
- ٢٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠)، وقد رمزت له بد (ع).
- ٢٧) «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠)، وقد رمزت له بد «عص».
- ٢٨) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠)،وقد رمزت له بـ (عح).
- ٢٩) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (ت: ٤٦٣)، وقد رمزت له بـ (بر».
- ٣٠) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (ت: ٢٣٤)، وقد رمزت له د (خت».



- ٣١) «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣)، وقد رمزت له بدهش».
- ٣٢) «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» للخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣)، وقد رمزت له بـ «خغ».
- ٣٣) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣)، وقد رمزت له بد «خق».
- ٣٤) «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» لابن ماكولا (ت: ٤٧٥)، وقد رمزت له بـ «كو».
- ٣٥) «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت: ٤٧٦)، وقد رمزت له بدهش».
- ٣٦) «ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين» لأبي على الغسّاني (ت: ٤٩٨)، وقد رمزت له بـ «غس».
- ٣٧) «معرفة أسامي أرداف النَّبِيِّ ﷺ ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده (ت: ٥١) «وقد رمزت له بـ «د».
  - ٣٨) «سير السلف الصالحين» لقِوام الشُّنَّة (ت: ٥٣٥)، وقد رمزت له بـ «و».
    - ٣٩) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (ت: ٥٧١)، وقد رمزت له بـ «كر».
- ٤) «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لابن الجوزي (ت: ٥٩٧)، وقد رمزت له بـ «جو».

- ٤١) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (ت: ٦٠٦)، وقد رمزت له بـ (ث».
  - ٤٢) «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي (ت: ٦٢٣)، وقد رمزت له بـ «ر».
  - ٤٣) «إكمال الإكمال» لأبي بكر ابن نقطة (ت: ٦٢٣)، وقد رمزت له بـ «نق».
  - ٤٤) «أسد الغابة» لعز الدين ابن الأثير (ت: ١٣٠)، وقد رمزت له بـ «ثغ».
- ٥٤) «بغية الطلب في تاريخ حلب» لكمال الدين ابن العديم (ت: ٦٦٠)، وقد رمزت له بـ (عد».
- ٤٦) «تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام» للذهبي (ت: ٧٤٨)، وقد رمزت له بـ «ذت».
  - ٤٧) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت: ٧٤٨)، وقد رمزت له بـ «ذس».
    - ٤٨) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (ت: ٧٤٨)، وقد رمزت له بـ «ذك».
    - ٤٩) «طبقات القراء» للذهبي (ت: ٧٤٨)، وقد رمزت له بـ «ذط».
- ٥٠) «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (ت: ٨٥٢)، وقد رمزت له بـ «جر».
- ٥١) و «ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين» للسيوطي (ت: ٩١١)، وقد رمزت له بـ «سط».
  - فتلك إحدى وخمسون كتابًا لسبعة وثلاثين مصنِّفًا.



وقد اشتملت تلك على ست وتسعين ومئتين مجلدًا (٢٩٦)، لم تشتمل جميعها على تراجم الصحابة، فالعدد المستقرَأ منها فعليًّا هو اثني عشر ومئاتين مجلد (٢١٢)، وللَّه الحمد والفضل والنَّة.

ومع أنَّ الاعتهاد في هذا الكتاب على سبعة وثلاثين مصنِّفًا كها تقدَّم = فليس معنى ذلك أن تشتمل ترجمة كلِّ صاحبيٍّ على هذا العدد من المصنِّفين، لاعتبارات عدة منها: عدم ثبوت صحبته عنده وثبوتها عند غيره، ومنها أن لا يدخل هذا الصحابي ضمن منهجه في التأليف، فلم يُدخل الخطيبُ البغداديُّ مثلًا في «تاريخه» إلا من دخل بغداد وما حولها، وقس على ذلك أصحاب التواريخ المحلية الأخرى كابن عساكر في «تاريخ دمشق»، وابن العديم في «التواريخ المطلب في تاريخ حلب»، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين».

ومنها أيضًا: عدم وصول الكتاب إلينا كاملًا، وغير ذلك.

ومنها أيضًا -وهو الأكثر-: أن يترجم له المصنِّف لكن ليس له كلام خاص به، وإنها ينقل فيه عن غيره، وهذا كثير جدًّا في الكتب المتأخرة كراً أسد الغابة الإبن الأثير، و «الأصابة» لابن حجر.

وقد رتَّبتُ هؤلاء المصَنِّفين على حروف المعجم حتى نعرف منشأ القول، ومن قَلَّدَ فيه غيره، ومن أضاف وزاد على غيره.

وتبيَّن لي مما لا يدع مجالًا للشَكِّ نقل المُصنِّفين في الصحابة عن بعضهم دون عزو أو إشارة في كثير من الأحيان، فحيث أعزو الكلام لأكثر مُصنِّفٍ في سياق واحد، فاعلم أن أقدمهم وفاة هو قائل هذا القول، وما بعده من



المُصنِّفين قد قلَّدوه فيه دون العزو أو الإشارة إليه.

ك وهذه تسمية الطبعات التي اعتمدت عليها حسب وَفَيَات أصحابها، مع بيان أرقام المجلدات التي اشتملت على تراجم الصحابة في كل كتاب منها:

#### ١- الطبقات الكبير:

لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (المتوفى: ٢٣٠ه)، تحقيق: د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، في أحد عشر جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في الأجزاء: (٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠).

## ٢- تاريخ خليفة بن خياط:

لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (المتوفى: • ٢٤هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٧هـ، في جزء واحد.

#### ٣- الكنى والأسماء:

لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١ه)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، عهادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٤هـ-١٩٨٤م، في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزءين معًا.



#### ٤- المنفردات والوحدان:

لسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١ه)، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، في جزء واحد.

#### ٥- المعارف:

لأبي محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ)، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، في جزء واحد.

#### ٦- المعرفة والتاريخ:

لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (المتوفى: ٢٧٧ه)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ ما ١٤٠١م، في ثلاثة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

## ٧- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السِّفر الثاني:

لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ه – ٨٠٠٦م، في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزءين معًا، إلا أنه في بداية الجزء الثاني بدأه

بـ (من حدَّث عن النبي عَلَيْهُ لا يعرف اسمه).

فلم ندخلهم معنا في هذا الكتاب، فيكون المستخدم فعليًّا منه هو المجلد الأول فقط.

#### ٨- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث:

لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ - ٨٠٠٦م، في أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

## ٩- الآحاد والمثاني:

لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، المعروف بابن أبي عاصم (المتوفى: ٢٨٧هـ)، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، في ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ١٠ - طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث:

لأبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي (المتوفى: ٢٠٠ه)، حققته وقدمت له: سكينة الشهابي، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، في جزء واحد.



## ١١- تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله عَلَيْ ومن بعدهم:

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣ه)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة الأولى، ١٣٦٩ه، في جزء واحد.

#### ١٢ - المنتخب من ذيل المذيل:

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، في جزءٍ واحد.

#### ١٣- معجم الصحابة:

لأبي القاسم عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن المُرْزُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي (المتوفى: ٣١٧ه)، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان – الكويت، الطبعة الأولى، ٢٢١ه – ٢٠٠٠م، طبع على نفقة: سعد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الراشد أبو باسل، في خمسة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ١٤- تاريخ ابن يونس المصري:

لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي (المتوفى: ٣٤٧هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، في جزءين.



تقع تراجم الصحابة في الجزءين معًا.

#### ١٥- الثقات:

تقع تراجم الصحابة في الأجزاء: (٣، ٤، ٥).

#### ١٦- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار:

لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الله عليه الله الله عليه عليه عليه عليه الدارمي، البستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، الطبعة الأولى على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، الطبعة الأولى على ابراهيم، في جزءٍ واحد.

#### ١٧ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها:

لأبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، في أربعة أجزاء.



تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ١٨- من وافق اسمه اسم أبيه:

لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن بريدة الموصلي الأزدي (المتوفى: ٣٧٤هـ)، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، مركز المخطوطات والتراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، في جزءٍ واحد.

#### ١٩ - من وافق اسمه كنية أبيه:

لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن بريدة الموصلي الأزدي (المتوفى: ٣٧٤هـ)، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، مركز المخطوطات والتراث، الطبعة الأولى، ٨٠٤١هـ-١٩٨٨م، في جزءٍ واحد.

#### ٢٠- كتاب الكنى لمن لا يعرف له اسم من أصحاب النبي عليه:

لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن بريدة الموصلي الأزدي (المتوفى: ٣٧٤هـ)، تحقيق: أبي عبد الرحمن إقبال أحمد بن محمد إسحاق بسكوبري، الدار السلفية/ بومباي - الهند، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، في جزء واحد.

٢١-كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله على أمرًا أونهيًا ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن لا أخ له يوافق اسمه من نقلة الحديث من جميع الأمصار:

لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد اللَّه بن بريدة الموصلي الأزدي (المتوفى: ٣٧٤هـ)، تحقيق: أبي شاهد ضياء الحسن محمد السلفي،



مراجعة: نظام يعقوبي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، في جزءٍ واحد.

#### ٢٢- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم:

لأبي سليمان محمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زَبْر الربعي (المتوفى: ٣٧٩هـ)، تحقيق: د. عبد اللَّه أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ٢٣ - معرفة الصحابة:

لأبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ)، حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور: عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ - ٥٠٠٥م، في جزء واحد، طُبعَ ما وُجِدَ منه.

## ٢٤- فتح الباب في الكنى والألقاب:

لأبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ)، تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر - السعودية - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، في جزء واحد.

#### ٢٥- المستدرك على الصحيحين:

لأبي عبد اللَّه الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٥٠٥هـ)،



تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - بيروت، الطبعة

تقع تراجم الصحابة في الجزء الثالث.

#### ٢٦ - معرفة الصحابة:

لأبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هه)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م، في سبعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

## ٧٧- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:

لأبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠٠هـ)، السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، في عشرة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في الأجزاء: (١، ٢).

#### ۲۸ - ذكر أخبار أصبهان:

لأبي نعيم أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ه)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.



#### 79- الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

لأبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٤٤هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، في أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٣٠- تأريخ مدينة السلام، المعروف بـ «تاريخ بغداد»:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٦ ٤هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه - ٢٠٠٢م، في ستة عشر جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ٣١- تالى تلخيص المتشابه:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٣ ٤هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان / أحمد الشقيرات، دار الصميعي – الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزءين معًا.

#### ٣٢ غنية الملتمس إيضاح الملتبس:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٢٣ ٤هـ)، تحقيق: د. يحيى بن عبد اللَّه البكري الشهري، مكتبة الرشد



- السعودية/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه - ٢٠٠١م، في جزءٍ واحد.

#### ٣٣- المتفق والمفترق:

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٣ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه - ١٩٩٧م، يقع في ثلاثة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٣٤- طبقات الفقهاء:

لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، هذبه: محمد ابن مكرم ابن منظور (المتوفى: ١٧٧هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٠م، في جزءٍ واحد.

# ٣٥- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب:

لسعد الملك أبي نصر علي بن هبة اللَّه بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: ٥٧٥هـ)، دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، في سبعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٣٦- ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين:

لأبي على الحسين بن محمد الغساني وكان يَكره أن يقال له الجياني (المتوفى:



٩٨ ٤ ه)، تحقيق: د محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار، دار الفضيلة - القاهرة - مصر، في جزءٍ واحد.

## ٣٧- معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ عَلَيْكُ:

لأبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد ابن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني، ابن منده (المتوفى: ١٥٥ه)، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، المدينة للتوزيع - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، في جزء واحد.

#### ٣٨ - سيرالسلف الصالحين:

لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، الملقب بقوام السنة (المتوفى: ٥٣٥ه)، تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، في جزء واحد.

#### ٣٩ - تاريخ دمشق:

لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١ه)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، في ثمانين مجلدًا.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

## ٠٤- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير:

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفى: ٩٧ ٥هـ)، شركة



دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، في جزءٍ واحد. ٤١- المختار من مناقب الأخيار:

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي (ت: ٢٠٦)، تحقيق: مأمون الصاعرجي، عدنان عبد ربه، محمد أديب الجادر، مركز زايد للتراث والتاريخ، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م-٢٤٢٤ه، يقع في ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٤٢- التدوين في أخبار قزوين:

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (المتوفى: ٦٢٣هـ)، تحقيق: عزيز اللَّه العطاردي، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨هـ المربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ٤٣- إكمال الإكمال:

لعين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى: ٢٩٩هه)، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى – مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ه، يقع في خمسة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٤٤ - أسد الغاية:

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٦٣٠هـ)، دار الفكر - بيروت.

عام النشر: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، في ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

#### ٥٥ - بغية الطلب في تاريخ حلب:

لكمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللَّه بن أبي جرادة العقيلي ابن العديم (المتوفى: ٣٦٠هـ)، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، في أحد عشر جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.

### ٤٦- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام:

لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْم از الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ه)، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م، في خمسة عشر جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في المجلد الثاني فقط.

#### ٧٤ - سيرأعلام النبلاء:

لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هه)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب



الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، يقع في خمسة وعشرين جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في الأجزاء: (١، ٢، ٣، و٢٨ الخاص بالخلفاء الراشدين).

#### ٤٨- تذكرة الحفاظ:

لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هه)، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني، وزارة المعارف الهندية، الطبعة الأولى، يقع في خمسة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ٤٩- طبقات القراء:

لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْم از الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ه)، تحقيق: د. أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، يقع في جزءين.

تقع تراجم الصحابة في الجزء الأول فقط.

#### ٥٠ - الإصابة في تمييز الصحابة:

لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: مركز هجر للبحوث، دار هجر، في أربعة عشر جزءًا.

تقع تراجم الصحابة في جميع أجزائه.



### ٥١- ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين:

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ٩١١ه)، تحقيق: عدنان أحمد مجود، دار الوفاء - جدة - السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه - ٩٨٥ م، في جزء واحد.

د کتب التشادي د. شریف بن صالح التشادي

أستاذ الحديث المساعد بالجامعة الإسلامية – منيسوتا

الولايات المتحدة الأمريكية

صبيحة يوم السبت ۸ ذو القعدة ١٤٣٩هـ ٢١ يوليو ٢٠١٨م يورسعيد - جمهورية مصر العربية





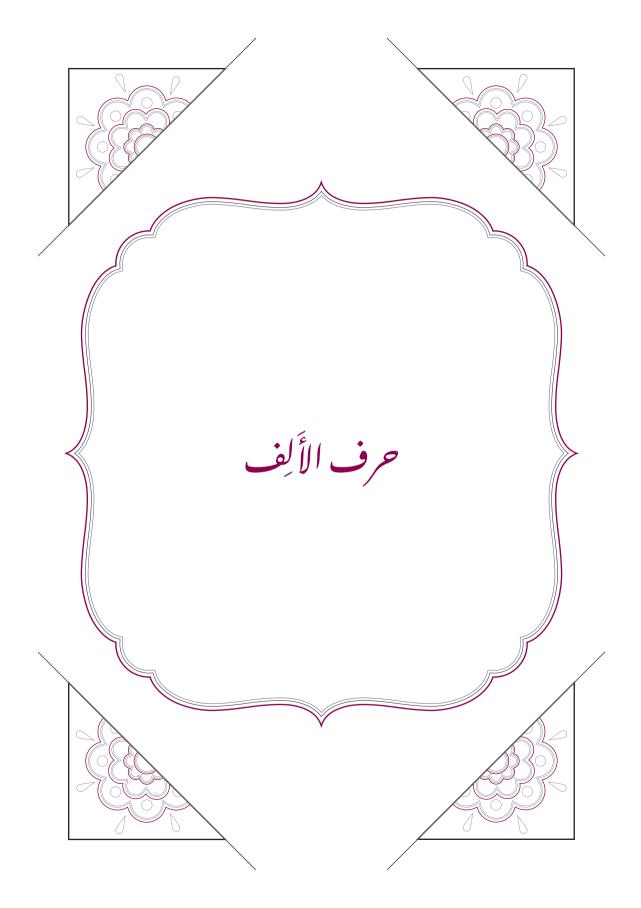





- ١ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَية بْنِ عَبدِ شَمسِ بْنِ عَبد مَنافٍ، الْأُمَوِيُّ، قُرَشِيٌّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، يُكْنَى أَبَا سَعِيدٍ ﴿ الْكَاكَةُ.
  - O س: أُمُّهُ هِنْدُ بِنْتُ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَخْزُوم (١).
- ص: أُمُّهُ صَخْرَةُ بِنْتُ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَحُنْزُومٍ، مَاتَ سَنَةَ تِسْع وَعِشْرِينَ (٢).
- ب: لَهُ صُحْبَة، قتل يَوْم أجنادين على عهد عمر لليلتين بَقِيَتَا من جُمَادَى الأولى سنة ثَلَاث عشرَة.
  - أمه هِنْد بنت المُغيرَة بن عَبْد اللَّه بن عَمْر و بن مَخْزُ وم (٣).
- بش: له صحبة كان من سادات بني أمية في شبابه، قُتِلَ بأجنادين بالشام في خلافة عمر بن الخطاب رَفِي (٤٠٠٠).
- O ع: أَسْلَمَ قَبْلَ خَيْبَرَ، كَانَ أَحَدَ عُمَّالِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ، تُوُفِّي النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَأَبَانُ

<sup>(1) (</sup>الطبقات الكبير)  $(\Lambda/0)$ .

<sup>(</sup>٢) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٩).



عَامِلُهُ عَلَى البَحْرَيْنِ، خَرَجَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا، وَاسْتُشْهِدَ بِأَجْنَادِينَ فِي أَيَّام عُمَرَ، وَلَمْ يُعْقِبْ.

أُمُّهُ صَفِيَّةُ، وَقِيلَ: صَخْرَةُ بِنْتُ المُغِيرَةِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَخْزُومٍ، وَأَبُوهُ سَعِيدٌ يُكْنَى أَبًا أُحَيْحَةَ.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ أَبَانَ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ، وَأَنَّ أَخَاهُ عَمْرًا تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ، وَأَنَّ أَخَاهُ عَمْرًا تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَا جَمِيعًا إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ مُهَاجِرَينِ.

وَهَذَا وَهُمٌ فَاحِشٌ، فَإِنَّ مُهَاجِرَةَ الحَبَشَةِ هُمُ السَّابِقُونَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ مُهَاجِرَةِ الحَبَشَةِ هُمُ السَّابِقُونَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ مُهَاجِرَةِ الحَبَشَةِ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَام؟(١).

وكان مشركًا بعد وتوفي رسول اللَّهِ عَلَيْ، وخالد عامله على صدقات مذحج، وهو الذي أجار عثمان رَفِّكَ حين دخل مكة، وكان مشركًا بعد وتوفي رسول اللَّهِ عَلَيْ، وخالد عامله على صدقات مذحج، وعمرو عامله على خيبر، وتيماء، ووادي القرى، وأبان على البحرين، وقُتِلَ خالدٌ شهيدًا في خلافة أبي بكر رَفِّكَ، وعمرو شهيدًا في خلافة أبي بكر رَفِّكَ، بأجنادين (٢).

بر: كان إسلام أبان بن سعيد بين الحديبية وخيبر، وأمَرَّه رسولُ اللَّه على بعض سراياه، منها سرية إلى نجد، واستعمل رسول اللَّه على أبان بن سعيد بن العاصي على البحرين برَّها وبحرَها إذ عزل العلاء بنَ الحَضْرَمي عنها، فلم يزل عليها أبان إلى أن توفي رسول اللَّه عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٥-٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي (١/ ٦٧).

وكان لأبيه سعيد بن العاصي بن أمية ثمانية بنين ذكور منهم ثلاثة ماتوا على الكفر: أحيحة، وبه كان يكنى سعيد بن العاصي بن أمية، قُتِلَ أحيحة بن سعيد يوم الفِجَار، والعاصي، وعبيدة ابنا سعيد بن العاصي قُتِلَا جميعًا ببدرٍ كافرَيْن، قَتَل العاصي عليُّ كَرَّم الله وجهه، وقتل عبيدة الزبيرُ.

وخمسة أدركوا الإسلام، وصحبوا النبيّ على وهم: خالدٌ، وعمرٌو، وسعيدٌ، وأبانُ، والحكم بنو سعيد بن العاصي بن أمية بن عَبْد شمس، إلا أن الحكم منهم غيّر رسولُ اللَّه على اسمَه فسيَّاه: (عَبْد اللَّه)، ولا عقب لواحد منهم إلا العاصي بن سعيد؛ فإنَّ عقب سعيد بن العاصي أبي أحيحة كلُّهم منه، ومن ولده سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي، والد عمرو بن سعيد الأشدَق.

واختُلِفَ في وقت وفاة أبان بن سعيد، فقال ابن إسحاق: قُتل أبانُ وعمرٌ و ابنا سعيد بن العاصى يوم اليرموك.

### ولم يتابع عليه ابن إسحاق.

وكانت اليرموك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمسة عشرة في خلافة عمر الملطقة .

وقال موسى بن عقبة: قُتِلَ أبانُ بنُ سعيد يوم أجنادين. وهو قول مصعب، والزبير، وأكثر أهل العلم بالنَّسَب.

وقد قيل: إنه قُتِلَ يوم مرج الصفر، وكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر الصديق الله عشرة في خلافة أبي بكر الصديق الله عشرة الصفر في صدر خلافة عمر سنة أربع عشرة.



وكان أبان بن سعيد هو الذي تولى إملاء مصحف عثمان والله على زيد ابن ثابت، أمرهما بذلك عثمان، ذكر ذلك ابن شهاب الزهري عن خارجة بن ثابت عن أبيه.

روى أبان بن سعيد بن العاصي عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه قَالَ: «وَضَعَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ دَمٍ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُو مَوْضُوعٌ». كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُو مَوْضُوعٌ». قَالَ : «كُلُّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُو مَوْضُوعٌ». قَالَ أبان: فمن أحدث في الإسلام شيئًا أخذناه به (۱).

ثغ: أمه: هند بِنْت المغيرة بن عَبْد اللَّهِ بن عُمَر بن مخزوم، وقيل:
 صفية بنت المغيرة عمة خَالِد بن الوَلِيد بن المغيرة.

يجتمع هُوَ ورسول اللَّه ﷺ في عبد مناف، أسلم بعد أخويه خَالِد وعمر، وقال لما أسلما:

ألا ليت ميتًا بالظريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد أطاعا معًا أمر النساء فأصبحا يعينان من أعدائنا من يكابد

فأجابه عمرو:

ولا هو عَنْ بعض المقالة مقصر ألا ليت ميتًا بالظريبة ينشر وأقبل عَلَى الحي الذي هو أقفر

أخي ما أخي لا شاتم أنا عرضه يقول: إذا اشتدت عليه أموره فدع عنك ميتًا قد مضى لسبيله

يعني بالميت عَلَى الظريبة: أباه أبا أحيحة سَعِيد بن العاص بن أمية، دُفِنَ به، وهو جبل يشرف عَلَى الطائف.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٦٢-٦٤).

وكان سبب إسلامه أنّه خرج تاجرًا إِلَى الشام، فلقي راهبًا فسأله عن رسول اللّه على وقال: إني رجل من قريش، وَإِن رجلًا منا خرج فينا يزعم أنّه رَسُول اللّه على أرسله مثل ما أرسل موسى وعيسى، فقال ما اسم صاحبكم؟ قال: مُحَمّد، قال الراهب: إني أصفه لك، فذكر صفة النّبيّ على وسنّه ونسبه، فقال أبان: هو كذلك، فقال الراهب: واللّه، ليظهرن عَلَى العرب، ثم ليظهرن عَلَى المرب، ثم ليظهرن عَلَى الأرض، وقال لأبان: اقرأ عَلَى الرجل الصالح السلام، فلما عاد إلى مكة سأل عَنِ النّبيّ عَلَى وَ لَمْ يقل عنه وعن أصحابه كها كان يقول، وكان ذلك قبيل الحديبية. ثم إن رَسُول اللّه عَلَى سار إِلَى الحديبية، فلما عاد عنها تبعه أبان، فأسلم وحَسُن إسلامه.

وقيل: إنه هو الذي أجار عثمان لما أرسله النَّبِيُّ ﷺ يَوْم الحديبية إِلَى مكة، وحمله عَلَى فرسه، وقال «اسلك من مكة حيث شئت آمنًا».

وكان أبوه يكنى أبا أحيحة بولد له اسمه أحيحة، قُتِلَ يَوْم الفِجَار، والعاصي قُتِلَ ببدرٍ كافرًا قتله عليُّ، وعبيدةُ قُتِلَ ببدرٍ أيضًا كافرًا، قتله الزُّبيرُ.

وأسلم خمسة بنين، وصحبوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ولا عقب لواحد منهم إلا العاصى بن سَعِيد فجاء العقب منه حسب.

ومن ولده: سَعِيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية استعمله معاوية عَلَى المدينة، وهو والدعمرو الأشدق، الذي قتله عَبْد المَلِكِ بن مروان.

وكان أبان أحد من تخَلَّف عَنْ بيعة أَبِي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم، فلما بايعوه بايع.



وقد اختلف في وقت وفاته،... فذكر نحو ما ذكر ابنُ عبد البر(١١).

نس : تَأَخَّرَ إِسْلاَمُهُ، وَكَانَ تَاجِرًا مُوْسِرًا، سَافَرَ إِلَى الشَّامِ، وَهُوَ الَّذِي الْجَارَ ابْنَ عَمِّهِ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ حِيْنَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ رَسُوْلًا إِلَى مَكَّةَ، فَتَلَقَاهُ أَبَانُ وَهُوَ يَقُوْلُ:

# أَقْبِلْ وَأَنْسِلْ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا بَنُو سَعِيدٍ أَعِزَّةُ البَلَدِ

ثُمَّ أَسْلَمَ يَوْمَ الفَتْحِ، لاَ بَلْ قَبْلَ الفَتْحِ، وَهَاجَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ أَخَوَيْهِ خَالِدًا المَذْكُوْرَ، وَعَمْرًا، لَمَّا قَدِمَا مِنْ هِجْرَةِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِيْنَةِ، بَعَثَا إِلَيْهِ يَدْعُوانِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَبَادَرَ وَقَدِمَ المَدِيْنَةَ مُسْلِمًا.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ سَنَةَ تِسْعِ عَلَى البَحْرَيْنِ.

ثُمَّ إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ هُوَ وَأَخُوهُ خَالِدٌ يَوْمَ أَجْنَادِيْنَ عَلَى الصَّحِيْح.

وَأَبَانُ: هُوَ ابْنُ عَمَّةِ أَبِي جَهْلٍ (٢).

وقال أيضًا: دس: [من شُهَدَاء أَجْنَادِيْنَ].

وَقِيْلَ: قُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ، وَهُوَ الَّذِي أَجَارَ عُثْمَانَ لَمَّا نَفَّذَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَسُوْلًا إِلَى قُرَيْشٍ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ(٣).

وقال أيضًا: ذت: لَهُ صُحْبَةٌ، وَكَانَ يَتَّجِرُ إِلَى الشَّام، وَتَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٤٦،٤٧).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ٣١٤).

وَهُوَ الَّذِي أَجَارَ عُثْمَانَ يَوْمَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَتَلَقَّاهُ أَبَانٌ هَذَا وَهُوَ يَقُولُ:

# أَقْبِلْ وَأَنْسِلْ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا بَنُو سَعِيدٍ أَعِزَّةُ البَلَدِ

فَلَمَّا قَدِمَ أَخَوَاهُ مِنْ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ، خَالِلٌ وَعَمْرٌو، أَرْسَلَا إليه إلى مَكَّةَ يَدْعُوانِه إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَجَابَهُمَا، وَقَدِمَ اللَّدِينَةَ مُسْلِمًا، ثُمَّ خَرَجَ الْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمِدِينَةِ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِخَيْبَرَ.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ عَلَى البَحْرَيْنِ، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَجْنَادَيْنَ عَلَى الْأَصَحِّ (١).

### ٢ - أَبَانُ المُحَارِبِيُّ رَاكُكُهُ.

ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ وَافِدًا مَعَ عَبْدِ الْقَيْسِ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ: الحَكَمُ بْنُ حَيَّانَ الْمُحَارِبِيُّ(٢).

بر: كان أحد الوفد الذين وفدوا على رسول اللَّه عَلَيْ، روى عن النَّبِيِّ أنه قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: الحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِلَّا ظَلَّ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَتَّى يُصْبِحَ »(٣).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤، ٦٥).



تغ: كان أحد الوفد الَّذِينَ قدموا عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَى مَن عبد القيس. ومحارب بطن من عبد القيس، وهو محارب بن عَمْرو بن وَدِيعة بن لُكَيز ابن أفصى بن عبد القيس، فهو عبدي محاربي(١).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٨).



#### ٣- إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَابِرٍ رَبِيْكَ .

جر: كان عبدًا لخرشة الثَّقفي، نزل إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ من حصن الطائف في جملة من نزل من عبيدهم أيام حصارهم، فأعتقه ودفعه إلى أُسيد بن حُضَير، وأمره أن يمونه ويعلمه (١٠).

### ٤ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ خَالِدٍ، التَّيْمِيُّ؛ تَيْمُ قُرَيْشٍ وَ الْكَادِ

ع: قَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ مِمَّنْ هَاجَرَ مَعَ أَبِيهِ، وَذُكِرَ عَنْ أَهْدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَذُكِرَ عَنْ أَهُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَذُكِرَ عَنْ أَبُوهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، ذَكَرَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنِ الْجُبَابِ، وَإِنَّمَا عَنَى بِأَبِيهِ جَدَّهُ(٢).

ه – إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّاد بْنِ نهيكِ بْنِ إِسَاف بْنِ عَديِّ بْنِ زَيدِ بْنِ جشم بْنِ حَارِثَةَ رَّ الْكَانِّ .

ص سن: أمه بريدة بنت بشر بن الحارث وهو أبيرق بن عَمْرو بن حارثة ابن الهيثم بن ظفر.

وَلَدَ إِبراهِيمُ بنُ عَبَّاد: عبادًا، وإسهاعيل، وأمها زينب بنت صبرة، من بني عُذرة.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٤٠). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٩).

وإسحاقَ ويعقوبَ، وأمها أم نصر بنت سعيد، من بني عذرة أيضًا. شَهد أُحُدًا(١).

• بر، ثغ: شَهِد أُحُدًا(٢).

٦- إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَمَلَةَ بْنِ عَدِيً الْبِرَاهِيمُ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيُ الْحَالَةِ.

صاد أخوهما - يعني: الأشعث، وسيفًا - وفد إلى النبيِّ عَلَيْهُ مع الأشعث فأسلم (٣).

٧- إِبْرَاهِيمُ، أَبُو عَطَاءٍ، الطَّائِفِيُّ وَأَكَّكُ.

○ غ: لا أعلم روى غير هذا يعني أنه سمع رسول الله على يقول: «يُعَلِّمُ النَّاسَ بِمنَى يقول: قَابِلوا النّعَال» (٤).

• ع: مِنْ ثَقِيفٍ (٥).

٨- إِبْرَاهِيمُ النَّجَّارِ رَبِّالِكُ .

نغ: الذي صنع المنبر لرسول اللَّه ﷺ (٦).



<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٦١)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٩). (٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٥).



٩- أُبَيُّ بْـنُ أُمَيَّـةَ الشَّاعِرِ بـنِ حرثان بنِ الأشكرِ بنِ سِـرْبَال الموت، وهـو عَبْـد اللهِ بـنُ زُهْرَةَ بـنِ ذنيبـة بـنِ جندع ِبـنِ لَيـثِ الكِنَانِيُّ اللَّيثيُّ وَالْكَانِيُّ

• ثغ: أسلم هو وأخوه كلاب، وهاجرا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فقال أبوهما أمية: إذا بكت الحمامة بطن وج عَلَى بيضاتها أدعو كلابا وأسلم أبوهما، ذكره ابن الكلبي (١).

٠١- أُبَيُّ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، أَبُو شَيْخِ ۖ ۖ ۖ ۖ .

ن سن: أُمُّهُ سُخْطَى بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وَدِّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، وَهُوَ وَأُوسٌ ابْنَا خَالَةِ قِيْسِ بْنِ عَمْرٍ و النَّجَّارِيِّ، وَابْنَا خَالَةِ سِهَاكِ مِنْ بَنِي الحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَج.

وَشَهِدَ أَبُو شَيْخٍ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ شَهِيدًا، فِي صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ شَهْرًا مِنَ الهِجْرَةِ، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٢).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٦٤).



## ١١ - أُبِيُّ بْنُ عَجْلَانِ البَاهِلِيُّ وَأَلَّكُ.

• ثغ: روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وهو أخو أَبِي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي. قال ابن شاهين: سمعت عَبْد اللَّهِ بن سليهان بن الأشعث يقول ذلك(١).

# ١٢ - أُبَيُّ بْنُ عِمَارَةَ، الْأَنْصَارِيُّ، الْقاضِي وَإِلَّهُ.

نَّوْىَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِهُ «بَنِي عَبْسٍ»، وَهُمْ بَنُو عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَيْثٍ رَيْثٍ (٢).

- ن: له صحبة ورواية،... حديثه في المصريين (٣).
- صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَ الْقِبْلَتَيْنِ، إِلا أَنِّي لَسْتُ أَعْتَمِدُ على إِسْنَادِ خَبَرِهِ(١).
  - غ: سكن مصر (٥).
  - ع: ذُو الْقِبْلَتَيْنِ، يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ، وَسَكَنَ مِصْرَ (٦).
  - بر: يقال: ابن عُهَارة، والأكثر يقولون: ابن عِهَارة -بكسر العين-.

روى أن رسول اللَّه عَلِيه صَلَّى فِي بيت أبيهِ عِمَارَة القبلتين.

وله حديث آخر عن النبيِّ عَلَيْهَ في المسح على الخفين.

روى عنه: عبادة بن نسي، وأيوب بن قطن يضطرب في إسناد حديثه.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦). (٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢١٩).

ولم يذكره البخاري في «التاريخ الكبير»؛ لأنهم يقولون: إنه خطأ؛ وإنها هو أبو أبي ابن أم حرام. كذا قال إبراهيم بن أبي عبلة، وذكر أنه رآه وسمع منه، وأبو أبي ابن أم حرام اسمه عَبْد اللَّه(١١).

حديثه: وكان النَّبيُّ عَلَيْهُ قد صلَّى القبلتين في بيت عمارة. حديثه في المصريين، قاله ابن يونس. ولم أجد له حديثًا في أهل مصر (٢).

ثغ: صَلَّى مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ في بيته القبلتين (٣).

١٣ – أُبَيُّ بْنُ كَعْب بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، أَبُو المُنْذِر، وَيُقَالُ: أَبُو الطُّفَيلِ رَّكَاكَ.

س: أُمُّهُ صُهَيْلَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرٍ و مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَكَانَ لأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ مِنَ الوَلَدِ: الطُّفَيْلُ، وَمُحَمَّدٌ، وَأُمُّهُمَا أُمُّ الطُّفَيْلِ بِنْتُ الطُّفَيْلِ بِنْتُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَبْدِ نَهْمٍ مِنْ دَوْسٍ، وَأُمُّ عَمْرِ و بِنْ المُنْذِرِ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ عَبْدِ نَهْمٍ مِنْ دَوْسٍ، وَأُمُّ عَمْرِ و بِنْتُ أُبِيًّ وَلاَ نَدْرِي مَنْ أُمُّهَا.

وَقَدْ شَهِدَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ العَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَكَانَ أُبِيُّ يَكْتُبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ، وَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْإِسْلاَمِ الْإِسْلاَمِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ، وَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ، وَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْإِسْلاَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَمْرَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى رَسُولَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُتُبُ فِي الْإِسْلاَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَقْرَأُ أُمَّتِي أُبُيُّ».

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٠). (٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٦/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٠).



قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي مَوْتِ أُبِيًّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَلَى أَنَّهُ مَا رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: سَنَةَ ثِمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَلَى اللهِ يَنَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنَ يَقُولُ: مَاتَ فِي خِلاَفَةِ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ ثِنتَيْنِ وَعِشْرِينَ بِاللَّدِينَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَنَ يَقُولُ: مَاتَ فِي خِلاَفَةِ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ شِنَة ثَلاَ ثِينَ، وَهُو أَثْبَتُ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ أَنَّ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ (۱).

- O ل: شهد بدرًا<sup>(۲)</sup>.
- © ق: هو من الأنصار، ويكنى: أبا المنذر، وكان يكتب في الجاهلية، وكتب لرسول الله ﷺ الوحي، وكان دحداحًا، أبيض الرأس واللّحية، لا يغيّر شيبة.

واختلف في وقت موته، فقال قوم: مات في خلافة عمر سنة اثنتين وعشرين. وقال آخرون: مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان.

وكان له أو لاد، منهم: الطَّفيل بن أُبيّ، ومحمد بن أُبيّ".

- ن ف: بَدْرِيٌ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الل
- خ: مات في خلافة عُثران بن عَفّان رَخِلَلْهُ (٥).
- O ص: عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ وَاللَّهُ، تُوْفِي سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ رَبْعَةً

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» (۲/ ٤٦٦،٤٦٢). (۲) «الكنى والأسماء» لمسلم (رقم: ٣١٣٩).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير-السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (٢/ ٤٦).

لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَبْيضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، لَا يُغَيُّرُ شَيْبَهُ.

وَيُقَالُ: مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْن وَثَلَاثِينَ (١).

ب: جديلة أمُّه، كنيته أَبُو المُنْذر، وَكَانَ لَمَا ابنٌ يُقَال لَهُ: الطُّفَيْل، وَكَانَ عمر بن الخطاب يكنيه بِأبي الطُّفَيْل.

مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين فِي خلَافَة عمر، وَقد قيل: إِنَّه بَقِي إِلَى خلَافَة عُمْر، وَقد قيل: إِنَّه بَقِي إِلَى خلَافَة عُمْران، وَكَانَ يكْتب لرَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَحْي فِي حَيَاته.

ومِن أولاده: الطُّفَيل بن أُبيّ، وَمُحَمَّدُ بن أُبيّ، حمل مِنْهُمَ العلم (٢).

بش: من بني جديلة وجديلة أم معاوية بن عمرو بن مالك كنيته أبو المنذر، وكان له ابنٌ يقال له: الطفيل، فكان عمر بن الخطاب يكنيه بأبي الطفيل، وكان أُبيُّ من جمع القرآن على عهد رسول اللَّه عَيْهُ، وأمر اللَّهُ صَفِيَّه صَلَواتُ اللهِ عليهِ أن يقرأ على أُبيًّ القرآن ليكون أوكد لحفظ أُبيًّ له، وأنشط له في وعيه والمحافظة عليه.

وكان من فقهاء الصحابة، وجلة الأنصار.

مات سنة ثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب. وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان بن عفان ظليم والأول أصح (٣).

غ: سكن المدينة ومات بها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٢٤). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣١). (٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/٣).



ع: سَيِّدُ الْسُلِمِينَ عِلْمًا وَقُرْ آنًا وَفِقْهًا، يُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ شَهِدَ بَدْرًا وَالْعَقَبَةَ، وَقِيلَ: أَبُو الطُّفَيْلِ.

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْضِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، وَسَمَّى لَهُ بِاسْمِهِ، وَبَشَّرَهُ ﷺ وَقَالَ لَهُ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ».

أَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِينَ انْتَهَى إِلَيهِمُ الْقَضَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ أَقْرَأَ الصَّحَابَةِ.

وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ، لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، ذُكِرَ عَنْهُ شَرَاسَةُ فِي خُلُقِهِ.

اخْتُلِفَ فِي وَفَاتِهِ، فَقِيلَ: سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ الطَّكَ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَنَتُيْنِ وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ الطَّحِيثُ؛ لِأَنَّ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ لَقِيَهُ فِي ضَنَةَ ثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ الطُّكَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ لَقِيَهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ الطُّكَةُ.

وَمَنْ أَسَامِيهِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ أَحْوَالِهِ: الْقَارِئُ، وَالْفَرِحُ، وَالْفَرِقُ(١).

بر: أمُّه صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار، وهي عمة أبي طلحة الأنصاري.

وزعم ابن سيرين أن النَّجَّار، إنها سُمِّيَ النَّجَّار؛ لأنه اختتن بقدوم. وقال غيره: بل ضَرَبَ وجهَ رجلٍ بقدوم فنجره فقيل له: النَّجَّار.

يكني أبي بن كعب: أبا الطفيل بابنه، وأبا المنذر.

شهد أبي بن كعب العقبة الثانية، وبايع النبيَّ عَلَيْكُ فيها، ثم شهد بدرًا،

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢١٤).

وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب اللَّه.

روي عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أنه قَالَ: «أَقْرَأُ أُمَّتِي أُبِيُّ». وروي عنه عَلَيْهِ أنه قَالَ له: «أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، أَوْ أَعْرِض عَلَيْكَ الْقُرْآنَ».

وروينا عن عمر من وجوه أنه قَالَ: (أَقْضَانَا عَلِيٌّ، وأَقْرَؤُنَا أُبَيُّ، وَإِنَّا لَنَتْركُ أَشْيَاءَ مِنْ قِرَاءِةِ أُبِيٍّ).

وكان أبي بن كعب ممن كتب لرسول اللَّه ﷺ الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضًا، وكان زيد ألزم الصحابة لكتابه الوحي، وكان يكتب كثيرًا من الرسائل.

مات أبي بن كعب في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: سنة تسع عشرة. وقيل: سنة اثنتين وعشرين. وقد قيل: إنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين.

والأكثر على أنه مات في خلافة عمر رَحَهُ هُمَااللَّهُ.

يُعَدُّ فِي أهل المدينة، روى عنه: عبادة بن الصامت، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن خَبَّاب، وابنه الطفيل بن أبي نَاتُكُ (١).

- مف: شهد بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْكُ (٢).
- حر: سيِّد القُرَّاء شهد مع رسول اللَّه ﷺ بدرًا والعقبة وغيرها من المشاهد، وروى عنه أحاديث صالحة.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٦٥-٧٠).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (٢٩٤).



وشهد مع عمر بن الخطاب الجابية، وكتب كتاب الصُّلح لأهل بيت المقدس (١).

وبدرًا وأُحدًا والمشاهدَ كُلَّها مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْه، وَكَانَ يَكْتب لَهُ الوَحْي، وَهُوَ أحد وبدرًا وأُحدًا والمشاهدَ كُلَّها مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْه، وَكَانَ يَكْتب لَهُ الوَحْي، وَهُوَ أحد السِّتَّة الَّذين حفظوا الْقُرْآن على عهد رَسُول اللَّه عَلَيْه، وَأحد الَّذين كَانُوا يفتون على عهد رَسُول اللَّه عَلَيْه.

وَأَمر النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَن يُعرَض الْقُرْآن عَلَيْهِ، وَلَم يكن بالطويل وَلَا بالقصير، وَله من الوَلَد: الطُّفَيْل، وَمُحَمِّد، وَأَم عَمْرو.

وَكَانَ يَخْتُم الْقُرْآنِ فِي كُلِ ثَمَانِيَةً أَيَّام.

وَمَاتِ فِي سنة ثَلَاثِينَ (٢).

ثَنهِ دَالعقبةَ مع السبعين، وبدرًا، والمشاهدَ كلَّها، وكان يكتُبُ الوحى.
 وهو أحدُ الذين حفظوا القرآن كلَّه على عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وأحدُ الذين كانوا يُفتون على عهده.

وسمَّاه عمرُ بنُ الخطاب: (سَيِّدَ المسلمين).

ومات أبي بن كعب في خلافة عثمان سنة ثلاثين رَحْلَللهُ (٣).

نغ: أم أُبيِّ: صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زَيْد مناة بن

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷/ ۳۰۸، ۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ١١).

عدي بن عَمْرو بن مالك بن النجار، تجتمع هي وأبوه في عمرو بن مالك بن النجار، وهي عمة أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري زوج أم سليم.

وله كنيتان: أَبُو المنذر، كنَّاه بها النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَأَبُو الطفيل، كنَّاه بها عمر ابن الخطاب بابنه الطفيل، وشهد العقبة وبدرًا، وكان عمر يقول: «أُبَيُّ سيِّد المُسْلِمين».

روى عنه: عبادة بن الصامت، وابن عباس، وعبد اللَّه بن خباب، وابنه الطفيل بن أُبي.

قِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَالأَكْثَرُ أَنَّهُ مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ.

وَكَانَ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، لا يُغَيِّرُ شَيْبَهُ(١).

• أَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِينَ انْتَهَى إِلَيْهِمُ الْقَضَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

والصَّحِيحُ أَنَّهُ تُوْفِّي فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَفِّكَ.

أَنْصَارِيُّ، عَقَبِيُّ، بَدْرِيُّ (۲).

دس: سَيِّدُ القُرَّاءِ، الأَنْصَارِيُّ، النَّجَّارِيُّ، اللَدنِيُّ، المُقْرِئُ، البَدْرِيُّ.

شَهِدَ العَقَبَةَ، وَبَدْرًا، وَجَمَعَ القُرْآنَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَعَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَعَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَحَفِظَ عَنْهُ عِلْمًا مُبَارَكًا، وَكَانَ رَأْسًا فِي العِلْم وَالعَمَل الطَّلِيَّةَ.

<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (۱/ ٦٣). (۲) «سير السَّلَف الصالحين» (١/ ٢٦٨).

حَدَّثَ عَنْهُ بَنُوهُ: مُحَمَّدُ، وَالطُّفَيلُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَأَنُسُ بِنُ مَالِكِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسُويدُ بِنُ عَفَلَةَ، وَزِرُّ بِنُ حُبَيْشٍ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ، وَأَبُو عَبَّاسٍ، وَسُويدُ بِنُ عَفَلَةَ، وَزِرُّ بِنُ حُبَيْشٍ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ، وَأَبُو عَنْهُ النَّهُدِيُّ، وَسُلْكُانُ بِنُ صُرَدَ، وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، وَعُمْلَيُانُ بِنُ صُرَدَ، وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهُ بِنُ الْحَارِثِ بِنِ نَوْفَلٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبْزَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ بِنِ نَوْفَلٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبْزَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَ، وَعُبَيْدُ ابنُ الْحَوْتَكِيَّةِ، وَسَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدُ ابنُ الْمُسَيِّدِ، وَابْنُ الْحُوْتَكِيَّةِ، وَسَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، وَكَأَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَآخَرُوْنَ.

وَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيهِ أُبِيًّا عَنْ: «أَيِّ آيَةٍ فِي القُرْآنِ أَعْظَمُ؟». فَقَالَ أُبَيُّ: ﴿ اللّهِ اللّهِ النَّبِيُّ عَلِيهِ فِي صَدْرِهِ، ﴿ اللّهِ لَهُ اللّهَ لَا إِلّهُ هُوَ الْحَيْ الْقَيْوُمُ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيهُ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: «لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ».

مُلاَزَمَةُ الحُمَّى لَهُ حَرَّفَتْ خُلُقَهُ يَسِيْرًا، وَمِنْ ثَمَّ يَقُوْلُ زِرَّ بِنُ حُبَيْشٍ: «كَانَ أُبِيٌّ فِيْهِ شَرَاسَةٌ».

قَدْ ذَكَرْتُ أَخْبَارَ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ فِي «طَبَقَاتِ القُرَّاءِ»، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَيَّاشٍ المَخْزُوْمِيَّ الْعَالِيَةِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَيَّاشٍ المَخْزُوْمِيَّ قَرَأُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَيَّاشٍ المَخْزُوْمِيَّ قَرَأً عَلَيْهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَيَّاشٍ المَخْزُوْمِيَّ قَرَأً عَلَيْهِ أَيْضًا، وَكَانَ عُمَرُ يُجِلُّ أُبيًّا، وَيَتَأَدَّبُ مَعَهُ، وَيَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ.

وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ الْتَقَطَ صُرَّةً فِيْهَا مَائَةُ دِيْنَارٍ، فَعَرَّفَهَا حَوْلًا وَتَمَلَّكَهَا، وَذَلِكَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ».

لَهُ عِنْدَ بَقِيِّ بِنِ خَعْلَدٍ: مَائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ حَدِيْتًا، مِنْهَا فِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: ثَلاَثَةُ أَحَادِيْتَ.

وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِثَلاَثَةٍ، وَمُسْلِمٌ بِسَبْعَةٍ (١).

🔾 ذت: سيد القراء، شهدَ العقبة وبدرًا.

رَوَى عَنْهُ: بنوه محمد والطُّفيل وعبد اللَّه، وابن عباس، وأنس، وسُوَيْد بْن غَفَلة، وأبو عثمان النَّهْدِيّ، وزر بْن حبيش، وخلق سواهم(٢).

كذك: أقرأ الصحابة، وسيد القراء، شهد بدرًا والمشاهد، وقرأ القرآن على النبيِّ عَلِيهِ، وكان أحد من سمع الكثير، وجمع بين العلم والعمل ومناقبه جمة.

حدَّث عنه: أبو أيوب الأنصاري، وابن عباس، وسويد بن غفلة، وأبو هريرة، وطائفة حملوا عنه الكتاب والسنة.

وكان ربعة من الرجال، أسمر، أبيض الرأس واللحية (٣).

حداد الإمام أقرأ هذه الأمة، عرض القرآن على النبيِّ ﷺ، وتصدى الإقراء كتاب اللَّه تعالى.

أخذ عنه القراءة: ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد اللَّه بن السائب، وعبد اللَّه ابن عياش بن أبي ربيعة، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِي، وطائفة.

وحدَّث عنه: سويد بن غَفَلة، وعبد الرحمن بن أبزي، وأبو المهلب، وأبو العالية الرياحي، وزر بن حبيش، وعُتَيّ السَّعْدي، وآخرون.

شهد بدرًا والمشاهد كلُّها مع النبيِّ ﷺ، ومناقبه كثيرة.

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٩٠-٣٩٢، ٩٩٩-٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٠٧). (٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦).



وكان رَبْعَة من الرِّجال، شيخًا أبيض الرأس واللحية.

وثبت عن النبي على الله الله عن النبي الله الله الله الله الله الله الكرسي، قال: «لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ».

كان أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر وعمر، وبعد هذا فها استخلفه النبيُّ عَلَيْهُ على الصلاة(١).

جر: كان من أصحاب العقبة الثانية وشَهِدَ بَدْرًا والمشاهد كلَّها.

قال له النَّبِيُّ عَلِيَهِ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنُ الْمُنْذِرِ». وقال له: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ».

كان عمر يُسمِّيه سيِّدَ المسلمين، ويقول: (اقرأ يا أُبي). ويروي ذلك عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ أيضًا.

وأخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم، وعدَّه مسروق في الستة من أصحاب الفتيا.

وممن روى عنه من الصحابة: عمر، وكان يسأله عن النوازل، ويتحاكم إليه في المعضلات، وأبو أيوب، وعبادة بن الصامت، وسهل بن سَعد، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، وسليان بن صرد، وغيرهم (٢).

١٤ - أُبِيُّ بْنُ مَالِكِ بنِ عَمْرِو بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللّهِ بنِ كَعْبِ بنِ رَبِيعَةَ ابنِ عَامِرِ بنِ صَعْصَةَ الْقُشَيرِيُّ، أَبُو مَالك وَ اللهُ عَامِرِ بنِ صَعْصَةَ الْقُشَيرِيُّ، أَبُو مَالك وَ اللهُ .

<sup>(</sup>۱) «طبقات القراء» للذهبي (ص: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٩،٥٧).

- ب: روى عَنهُ البصريون، يُقَالُ: إِنَّ لَهُ صُحْبَة (١).
  - ٥١ أُبَيُّ بْنُ مَالِكٍ مِن بَنِي عَامِرٍ لِزَاكِ .
- O س: رَوَى عَنْهُ: زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى الْحَرَشِيُّ، وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِ (٢).
  - غ: سكن البصرة (٣).
- ١٦ أُبِيُّ بْنُ مُعَاذِ بِنِ أَنسِ بِنِ قَيْسِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ مُعَاوِيَةَ بِنِ ١٦ أُبِيُّ بْنُ مُعَادِ بِنِ النَّجَّارِ وَالْكَ.
- بر، شغ: شهد مع أخيه أنس بن معاذ بدرًا واحدًا، وقُتِلَا يوم بئر معونة شهيدين (٤٠).

 <sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٠)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٤).





### ١٧ - الْأَغَرُّ بْنُ يَسَارِ المُزَنِيُّ وَأَلْكُهُ.

- O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِنْ «مُزَيْنَة»، لَهُ صُحْبَةٌ (۱).
- ب: لَهُ صُحْبَة، روى عَنهُ: أَبُو بردة فِي الاسْتِغْفَار، وَيُقَال: الْأَغَرُّ الْجُهَنِيُّ، عداده فِي أهل الكُوفَة (٢).
- ع: يُعَدُّ فِي الكُوفِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو بُرْدَةَ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ قُرَّةَ الْمُزِنُِّ، وَغَيْرُهُ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَيُقَالُ: الجُهنِيُّ (٣).
- نه بردة بن أبي موسى وغيره. ويقال: إنه روى عنه أهل البصرة: أبو بردة بن أبي موسى وغيره. ويقال: إنه روى عنه ولم يصح (١٠). ويقال: إنه روى عنه ولم يصح (١٠). الْأَغَرُ الغِفَارِيُّ الْحُقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحُقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَامِ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيُّ الْحَقَالِ الْحَقَارِيُّ الْحَقَارِيْلِ الْحَقَارِيْلُ الْحَقَارِي الْحَقَارِي الْحَقَامِ الْمُعَلَّ الْحَقَامِ الْحَقَامِ الْحَقَامِ الْحَقَامِ الْعَلَامِ الْحَقَامِ الْعَلَامِ الْحَقَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْمُعَلِّ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَمِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَل
- بر: روى عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه سمعه يقرأ في الفجر بالروم، ولم يرو عنه إلا شبيب أبو روح وحده، فيما علمت علماً.



<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥). (٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٠٢/١).



# ١٩ - أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ، المَأْرِبِيُّ، مِنْ حِمْيَرَ، مِن أَهلِ مَأْرِب وَالسَّالْ .

س: قَالَ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سِنَانٍ: هُوَ مِنَ الأَزْدِ مِمَّنْ كَانَ أَقَامَ بِمَأْرِبَ مِنْ وَلَدِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ.

وفد على النَّبِيِّ عَلَيْهِ المدينة، ويقال: بل لقيه في حَجَّة الوداع بمكة (١).

- ن: صحابي له ذكر فيمن نزل مصر (۲).
- ن: دخل أبيض هذا إفريقية، وهو معدود من أهل مصر (٣).
- بش: استقطع النبيَّ عَلِيَّةِ الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه (١٠).
- بر: من مأرب اليمن، يقال: إنه من الأزد. روى عن النبي على الله من الأزد. وي عن النبي على الله من الأراك. وروى عنه أنه أقطعه الملح الذي بمأرب، إذ سأله ذلك، فلما أعطاه إياه قَالَ له رجل عنده: يا رسول الله، إنها أقطعته الماءَ العَدّ، فقال النبيُ على: «فَلَا إِذَن».

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٣١٦)، و (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٩٨).



روى عنه: شمير بن عَبْد المدان، وغيره. وفي حديث سهل بن سعد -من رواية ابن لهيعة - عن بكر بن سوادة عنه، أن رَسُول اللَّهِ ﷺ غيَّر اسم رجل كان اسمه: (أسود)، فسهَّاه: (أبيض)، فلا أدري أهو هذا أم غيره (١٠).

- كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النّبيِّ ﷺ، يقال: إنه من الأزد<sup>(٢)</sup>.
- ثغ: كان اسمه: (أسود)، فسرًّاه النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (أبيض)، نزل مصر (٣).
  - جر: كان اسمه: (أسود)، فغيّره النّبيُّ عَلَيْهُ، نزل مصر (٤).
- ٠ ٢ أَبْيَضُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَن بْنِ النُّعمان بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَنَانَةَ ابْنِ بَارِقٍ، أَبُو عَزِيزٍ وَ السَّ
  - 🔾 س: وفد على النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٥).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٨٥).





## ٢١ - أَحْمَرُ بْنُ جُزِيِّ، السَّدوسِيُّ، الرَّبَعِيُّ رَّأُكُّكُ.

له: صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ -فِي رِوَايَة عبد اللَّه بن رَاشد-، لم يرو عَنْهُ إِلَّا الحسن بن أبي الحسن (١).

• خ: كَذَا يَقُولُ أَصْحَابِ الحَدِيْث ابن جَزْي، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ مِنْ سَدُوس. رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ «سَدُوس» (٢).

وقال أيضًا خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من «سدوس»، وَسَدُوسٌ هُوَ ابْنُ شَيْبَان بْنِ ذُهْل بْنِ تَعْلَبَة بْنِ عُكَابَة بْنِ صَعْب بْنِ عَلِيٍّ "".

🔾 جي: روى عنه: الحسن، يعد بالبصرة 🗘.

ع: أخبرني بعضُ أصحابنا، قال: أخبرني بعضُ ولد أحمر: أن كنيته أبو شعيل.

وليس الأحمر بن جزي فيما أعلم غيره. يعني قوله: «إنْ كُنَّا لَنَأُوي

<sup>(</sup>١) «المنفر دات والوحدان» للإمام مسلم (رقم: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٣٨).



# لرسولِ اللَّه عَلَيْهِ مِمَّا يُجَافِي فِي يَدَيهِ عَنْ جَنبيه إِذَا سَجَدَ»(١).

• بن مُعَاوِيَة. وَقد قيل: إِنَّه أَحْمَر بن مُعَاوِيَة.

روى عَنهُ: الحسن وَغَيرُه (٢).

ض: من ساكني البصرة لا أخ لاسمه، وفيه علمٌ آخر إنه لم يرو عن أحر هذا إلا الحسن البصري، ولا في الحديث من اسمه أحمر غيره (٣).

بر: يكنى أبا جزء، له صحبة، روى عنه الحسن البصري، لم يرو عنه غيره فيما علمت، وهو أحمر بن جزء بن معاوية بن سليمان مولى الحارث السَّدوسي(٤).

٢٢ – أَحْمَرُ بْنُ سَوَاءِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مُرَّةَ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَدُوسٍ السَّدُوسِيُّ وَ الْكَارِثِ بْنِ سَدُوسٍ السَّدُوسِيُّ وَ الْكَارِثِ بْنِ سَدُوسٍ السَّدُوسِيُّ وَ الْكَارِثِ بْنِ

O ع: عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ (°).

🔾 ثغ: عداده في أهل الكوفة، تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط (٦).

٢٣ - أَحْمَرُ بْـنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُلَيْمِ بْـنِ لأَبِي بْنِ الْحَارِثِ بْـنِ صُرَيْمِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٦٩ -١٧٠).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٧).

الْحَارِثِ، وَهُوَ مُطَاعِسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ، يُكْنَى أَبَا شُعَيْلِ رَّ اللَّهِ.

ع: كَتَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَهُ وَلِإبْنِهِ كِتَابَ أَمَانٍ، وَكَانَ وَافِدَ بَنِي تَمِيمٍ.
 قَالَ الْأَحْمَرِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ يُعَدُّ فِي المَدَنِيِّينَ (١).

تغ: كتب النَّبِيُّ ﷺ له ولابنه كتاب أمان، وكان وافد بني تميم، وقد اختُلِفَ في اسمه، قال أَبُو الْفَتْحِ الأزدي: اسمه مُرَّة.

يُعَدُّ فِي الكوفيين، حديثه عند أو لاده (٢).

#### ٢٤ - أَحْمَرُ، أَبُو عَسِيبٍ رَزُالِكُ .

• بش: مولى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ، اسْمُه: أَحْمَر (٣).

ع، وثغ: مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِيُّ، وَخَازِمُ بْنُ الْقَاسِم، مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ (٤).

O دس: مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِمَّنْ نَزَلَ البَصْرَةَ، وَطَالَ عُمُرُهُ.

خَرَّجَ لَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ».

يُقَالُ: اسْمُهُ أَحْمَرُ. وَكَانَ مِنَ الصُّلَحَاءِ العُبَّادِ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٧، ٦٧).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٩)، و «مشاهير علماء الأمصار» له أيضًا (ص:٥٣)، وفيه: (أقمر).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٨)، و«أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٧).



حَدَّثَ عَنْهُ: خَازِمُ بنُ القَاسِمِ، وَأَبُو نُصَيْرَةَ مُسْلِمُ بنُ عُبَيْدٍ، وَمَيْمُوْنَةُ بِنْتُ أَبِي عَسِيْبٍ (').

ه٧- أَحْمَرُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنْكَكُ.

• ع: عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (٢).

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٩).





## ٢٦ - الْأَدْرَعُ الْأَسْلَمِيُّ افَالْكَهُ.

جي: يقال: هو أسلمي روى عنه المقبري، ولا يثبت؛ لأنه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يعد بالمدينة (١).

• ع: كَانَ يَحْرُسُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ (٢).

بر: روى عن النَّبِيِّ عَلَيْ حديثًا واحدًا. روى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري (٣).

جو: يُقَال: اسمه عَمْرو بن بكر بن جُنَادَة، حارس النَّبِيِّ عَلَيْكُ (٤).

تغ: كان في حرس النَّبِيِّ عَلَيْهِ، روى عنه: سَعِيد بن أَبِي سَعِيد المقبري وحده، حديثًا واحدًا، وهو قال: «جِئْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ فَإِذَا رَجُلُ مَيِّت، فَقِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ ذُو البِجَادَيْنِ، وَتُوفِّي بِاللَدِينَةِ، وَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ وَحَمَلُوه، فقال النَّبِيُّ عَلِيهِ «ارْفُقُوا بِهِ رَفَقَ اللَّهُ بِكُم، فإنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

<sup>(</sup>١) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ١١٥).



وهو حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه(١).

٢٧ - الْأَدْرَعُ، أَبُو الْجَعْدِ، الضَّمْرِيُّ وَالْكَثَهُ.

🔾 ب: روى عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّغْلِيظ على تَارِك الجُمُعَة ثَلَاثًا.

بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَيْكَ لِتجييش قومه لغزوة الفَتْح (٢).

ع: ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيِّ أَنَّ اسْمَهُ: الْأَدْرَعُ(٣).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٢).



٢٨ - أُذَيْنَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ
 ابْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ إِلْيَاسٍ، الْعَنْبَرِيُّ، أَبُو
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اللَّيْثِيُّ وَ الْكَانَةُ .

غ: بلغني أنه أذينة بن سلمة، سكن الكوفة، ولا أعلم روى أذينة غيره،
 يعني: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،
 وليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»(١).

• ع: ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحَابَةِ. وَقِيلَ: أُذَيْنَةُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقِيلَ: ابْنُ سَلَمَةَ الْعَنْبَرِيُّ (٢).

٢٩ - أُذَيْنَةُ بْنُ سَلَمَةً، أَبُو عَبْد الرَّحْمَن، العَبدِيُّ وَالسُّهُ.

🔾 جي: روى عنه ابنه، يعد بالكوفة، واسم ابنه عبد الرحمن (٣).

• ب: لَهُ صُحْبَة (٤).

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٢٨-٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٩).



بر: والدعَبْد الرحمن بن أذينة، اختُلِفَ فيه، فقيل: أذينة بن مسلم العبدي من بني عَبْد القيس من ربيعة. وقيل: أذينة بن الحارث بن يعمر بن عوف ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناه بن كنانة.

والأول أصح. وقد قَالَ بعضهم فيه: الشني، ولا يصح، واللَّه أعلم. وشن بن أفصى بن عَبْد القيس.

روى عنه: ابنه عبد الرحمن عن النَّبيِّ عَيْكَةً في كفارة اليمين(١).



<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٣٦).



٣٠ - أَرْبَدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقِيلَ: ابْنُ حَمْزَةَ رَاكُ اللَّهُ.

• ع: هَاجَرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَهُ ذِكْرٌ (١).

٣١- أَرْبَدُ بْنُ حُمَيِّر الْأُلْكَ .

س: يُكْنَى أَبَا نَحْشِيٍّ، وَهُوَ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الزُّهْرِيِّ(٢).

بر: ذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة (٣).
 ٣٢ - أَرْبَدُ بْنُ مَخْشِيِّ فَيْلَاقِيَّ.

تغ: وقيل: سويد بن مخشي، له صحبة، وهو طائي، ذكره أَبُو معشر وغيره فيمن شهد بدرًا('').

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٤). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٧). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٧).





# ٣٣ - أَرْطَاةُ الطَّائِيُّ، وَقِيلَ: أَبُو أَرْطَاةَ رَاكُ .

O ع: سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بَشِيرًا، أَتَاهُ بِفَتْحِ ذِي الْخَلَصَةِ مُبَشِّرًا ('').

تغ: أرطاة الطائي، وقيل: أَبُو أرطاة، قدم عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ مبشرًا بفتح ذي الخلصة، فسمَّاه: (بشيرًا)(٢).

٣٤ - أَرْطَاةُ بْـنُ كَعْبِ بْنِ شَـرَاحِيلَ بْـنِ كَعْبِ بْنِ سَـلاَمَانَ بْـنِ عَامِرِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّخَع لِ الْكَافِيُّ.

س: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَأَسْلَمَ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً شَهِدَ بِهِ الْقَادِسِيَّةَ فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَخُوهُ دُرَيْدُ بْنُ كَعْبِ فَقُتِلَ<sup>(٣)</sup>.

تغ: وفد عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فعقد له لواء شهد به القادسية فقُتِلَ، فأخذه أخوه زيد بن كعب فقتل، ويجتمع هو والحجاج ابن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل في شراحيل.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٣). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٩٢). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٧).





ه٣– الْأَرْقَمُ بْـنُ أَبِي الْأَرْقَمِ، وَاسْـمُ أَبِـي الْأَرْقَمِ: عَبْدُ مَنَافِ بْنِ أَسَـدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّهِ، المَخْزُومِيُّ رَّاَكُُّ.

س: أُمَّهُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ حِبَالَةَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ غُبْشَانَ مِنْ خُزَاعَةَ، وخَالُهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَكَّةَ.

وَيُكْنَى الأَرْقَمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَاسْمُ أَبِي الأَرْقَمِ: عَبْدُ مَنَافٍ، وَيُكْنَى أَسَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَا جُنْدُب.

وَكَانَ لِلأَرْقِمِ مِنَ الْوَلَدِ: عُبَيْدُ اللَّهِ لأُمِّ وَلَدٍ، وَعُثْانُ لأُمِّ وَلَدٍ، وَأُمَيَّةُ وَمَرْيَمُ وَأُمُّهُمَا هِنْدُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَصَفِيَّةُ لأُمُّ وَلَدٍ.

وَيَتَعَادَّ وَلَدُ الأَرْقَمِ إِلَى بِضْعَةً وَعِشْرِينَ إِنْسَانًا، وَكُلَّهُمْ وَلَدُ عُثْمَانَ بْنِ الأَرْقَمِ، وَبَعْضُهُمْ بِالشَّام وَقَعُوا إِلَيْهَا مُنْذُ سِنِينَ.

وَأَمَّا وَلَدُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ فَانْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

- قَالُوا: وَشَهِدَ الأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَسَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٥).



- O ص: تُوْفِي فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ الطَّاقِيَّ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى سِنَّهِ (۱).
- ب: عداده فِي أهل الحجاز، وَجَدُّه أَسَد يكنى أَبَا جُنْدُب، والأرقم هُوَ الَّذِي كَانَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ مستخفيًا فِي دَاره عِنْد الصَّفَا حِين دخل عَلَيْهِ عمر النِّذي كَانَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ مستخفيًا فِي دَاره عِنْد الصَّفَا حِين دخل عَلَيْهِ عمر ابن الخطاب وَأسلم.

مَاتَ يَوْم مَاتَ أَبُو بكر الصّديق، كَانَ كنيته أَبُو عَبْد اللَّه، وَقد قيل: إِنَّه بَقِي إِلَى زَمَان مُعَاوِيَة (٢).

بش: هو الذي كان رسول اللَّه على مستخفيًا في داره عند الصفا يوم دخل عليه عمر بن الخطاب فأسلم، كنيته أبو عبد اللَّه، مات يوم مات أبو بكر الصديق (٣).

ع: شَهِدَ بَدْرًا، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تُوُفِّي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ وَطَيْ مَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ مُعَاوِيَةَ وَطَلَّى عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَتَهَانِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَلَيْ إِلْبَقِيعِ.

كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ أَنْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِلَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا حِينَ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَعَانَ فَتَكَامَلُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

وَاسْمُ أَبِي الْأَرْقَمِ: عَبْدُ مَنَافٍ، وَيُكْنَى أَبَا خِنْدِفِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَحْزُّوم.

<sup>(</sup>١) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ١٨). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٥٧).

وَأُمُّهُ ثَمَاضِرُ بِنْتُ خُرَيْمٍ مِنْ بَنِي سَهْلٍ، وَقِيلَ: صَفِيَّةُ بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَبْشَانَ مِنْ خُزَاعَةَ، وَقِيلَ: إِنَّ أُمَّهُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ.

اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلَى الصَّدَقَاتِ، وَكَانَ خَالُهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ عَامِلَ مَكَّةَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ الْكَانَ الْحَالَ اللهُ عَامِلَ مَكَّةً مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ الْكَانَّ (١).

بر: أمه من بني سهم بن عمرو بن هصيص، اسمها أميمة بنت عَبْد اللَّه. الحارث. ويقال: بل اسمها تماضر بنت حذيم من بني سهم، يكني أبا عَبْد اللَّه.

كان من المهاجرين الأولين قديم الإسلام. قيل: إنه كان سبع الإسلام سابع سبعة. وقيل: أسلم بعد عشرة أنفس.

وذكره موسى بن عقبة، وابن إسحاق فيمن شهد بدرًا.

وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم هذا كان النَّبيُّ عَلَيْهُ مستخفيًا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام في أول الإسلام حتى خرج عنها، وكانت داره بمكة على الصَّفَا، فأسلم فيها جماعةٌ كثيرة، وهو صاحبُ حِلْف الفُضُول.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أحاديث، وذكر ابن أبي خيثمة أبا الأرقم أباه فيمن أسلم، وروي من بني مخزوم، وهذا غلط، واللَّه أعلم، ولم يُسْلِم أبوه فيها علمت.

وغلط فيه أيضًا أبو حاتم الرازي وابنه فجعلاه والدعَبْد اللَّه بن الأرقم.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٢).



والأرقم والدعَبْد اللّه بن الأرقم، هو الأرقم بن عَبْد يغوث الزهري، وهذا مخزوميٌّ مشهورٌ كبيرٌ، أسلم في داره كبار الصحابة في ابتداء الإسلام.

قيل: توفي الأرقم بن أبي الأرقم بن المخزومي سنة خمس وخمسين بالمدينة، وهو ابن بضع وثهانين سنة، وكان قد أوصى أن يصلي عليه سعدُ بن أبي وقاص رفي وكان بالعقيق، فقال مروان أيجبس صاحب رسول الله والرجل غائب، وأراد الصلاة عليه، فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان، وقامت بنو مخزوم معه، ووقع بينهم كلام، ثم جاء سعدٌ فصلًى عليه، فإن صحّ هذا، فيمكن أن يكون أبوه الأرقم مات يوم مات أبو بكر الصديق وقوقي الأرقم سنة خمس وخمسين.

وعلى هذا يصح قول ابن أبي خيثمة أن أبا الأرقم له صحبة ورواية، واللَّه أعلم (١).

وفيها في أول الإسلام، وفيها دعي الصَّفا بِمَكَّة، وَهِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يكون فيها في أول الإسلام، وفيها دعي النَّاس إلى الإسلام، فأسلم فيها خلقٌ كثيرٌ، وشهد الأرقم بَدْرًا وأحدًا والمشاهدَ كلَّها مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَمَات سنة خمس وَ خمسين بِاللَّدِينَةِ، وَهُوَ ابْن بضع وَثَهَانِينَ سنة (٢).

ص ثغ: أمه أميمة بنت عبد الحارث، وقيل اسمها: تماضر بنت حذيم من بني سهم، وقيل اسمها: صفية بنت الحارث بن خَالِد بن عمير بن غبشان

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٣١، ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ٩٢).

الخزاعية، يكنى أبا عَبْد اللَّهِ.

كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم قديمًا، قيل: كان ثاني عشر. وكان من المهاجرين الأولين، وشهد بدرًا، ونَقَّلَه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ منها سيفًا، واستعمله عَلَى الصدقات، وهو الذي استخفى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ في داره، وهي في أصل الصَّفا، والمسلمون معه بمكة لما خافوا المشركين، فلم يزالوا بها حتى كملوا أربعين رجلًا، وكان آخرهم إسلامًا عمر بن الخطاب، فلما كملوا به أربعين خرجوا(۱).

نس، صَاحِبُ النَّبِيِّ عَيْكَةً، مِنَ السَّابِقِيْنَ الأُوَّلِيْنَ، اسْمُ أَبِيْهِ: عَبْدُ مَنَافٍ. كَانَ الأَرْقَمُ أَحَدَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَقَدِ اسْتَخْفَى النَّبِيُّ عَيْكَةً فِي دَارِهِ، وَهِي عِنْدَ الصَّفَا.

وَكَانَ مِنْ عُقَلاَءِ قُرَيْشِ، عَاشَ إِلَى دَوْلَةِ مُعَاوِيَةً.

وَقَدْ أَعْطَى النَّبِيُّ عَلِيا الأَرْقَمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفًا، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ.

وَقَدْ وَهِمَ أَهْدُ بِنُ زُهَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ أَبَاهُ أَبَا الأَرْقَم أَسْلَمَ.

وَغَلِطَ أَبُو حَاتِم، إِذْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ الأَرْقَمِ هُوَ ابْنُ هَذَا، ذَاكَ زُهْرِيُّ، وَلِيَ بَيْتَ المَالِ لِعُثْمَانَ ، وَهَذَا خَرُّ وْمِيُّ.

قِيْلَ: الأَرْقَمُ عَاشَ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، ثُوفِيٍّ: بِاللَدِیْنَةِ، وَصَلَّى عَلَیْهِ: سَعْدُ ابنُ أَبِي وَقَاصٍ بِوَصِیَّتِهِ إِلَیْهِ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٤).



لَهُ رِوَايَةٌ فِي: «مُسْنَدِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ »(١).

دُت: أَحَدُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، اسْتَخْفَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ فِي دَارِهِ، وَهِيَ عِنْدَ الصَّفَا، شَهِدَ بَدْرًا وَعَاشَ إِلَى دَهْرِ مُعَاوِيَةً (٢).

دَت: وقال أيضًا: الذي استخفى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي داره المعروفة بدار الخيزران عند الصَّفا، أَبُو عَبْد اللَّهِ.

نَفَّلَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْم بدر سيفًا، واستعمله عَلَى الصدقات (٣).

جر: شهد الأرقم بَدرًا وأحدًا والمشاهد كُلَّها، وأقطعه النَّبيُّ عَلَيْهُ دارًا بالمدينة (٤).

٣٦ - الْأَرْقَمُ بْنُ جُفَيْنَةَ، التُّجِيبِيُّ، مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَالسَّكَ.

ن: عداده في الصحابة، وشهد فتح مصر، وله ذكر وعقب بها(٥).

ع: شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، لَهُ ذِكْرٌ وَعَقِبٌ بِمِصْرَ، لَهُ يَذْكُرْهُ أَحَدُّ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَلَمْ يُخُرِّجْ لَهُ شَيْعًا(٢).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ٤٧٩، ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٣).

<sup>(7)</sup> (تاريخ الإسلام) للذهبي (1/2 (7)).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٤).

٣٧- الأَرْقَمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بِشْرِ بْنِ يَاسِرِ النَّخَع الْأَرْقَمُ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ النَّخَع الْأَلْكَ.

O س: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَسْلَمَ (١).

جر: قيل: هو ابن زيد بن مالك النخعي، له وِفَادَةٌ.

وقيل: اسمه أوس. وقيل: جهيس، وهو أصح (٢).



<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٩٤).





٣٨- أَزْهَرُ بْـنُ عَبْـدِ عَـوْفِ بْـنِ الْحَـارِثِ بْـنِ زُهْرَةَ، أَبُـو عَبْـدِ الرَّحْمَنِ، الزُّهْرِيُّ وَالْكَهُ.

س: أُمُّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ ضَبِيسِ بْنِ جَابِرٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ الْبُنِ فِهْرٍ، فَوَلَدَ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ عَوْفٍ: الْمُطَّلِبَ وَطُلَيْبًا، وَكَانَا مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحُبَشَةِ وَبَهَا مَاتَا جَمِيعًا قَبْلَ الْمِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَسُلَيْهَانَ، وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى، وَأُمُّهُمُ الْبُكَيْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيٍّ. عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيٍّ.

وَعَبْدَ اللَّهِ، وَخَدِيجَةَ الصُّغْرَى، وَلَمْ تُسَمَّ لَنَا أُمُّهُمَا.

وَأَسْلَمَ أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ عَوْفٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَكْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَكْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَكْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَكْ يَرْبُوعٍ، وَحُويْطِبَ يَبْعَثُهُ، فَيُجَدِّدَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ، هُوَ وَنَحْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، وَسَعِيدَ بْنَ يَرْبُوعٍ، وَحُويْطِبَ ابْنَ عَبْدِ الْعُزَى، ثُمَّ بَعَتَهُمْ عُثْمَانُ حِينَ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَجَدَّدَا أَنْصَابَ الْحَرَمِ أَيْضًا إِلَّا سَعِيدَ بْنَ يَرْبُوعٍ، فَإِنَّ بَصَرَهُ كَانَ قَدْ ذَهَب (۱).

O ع: نَسِيبُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٧١).

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ، يُعَدُّ فِي الْكِّيِّينَ (١).

بر: هو عمُّ عَبْد الرحمن بن عوف، ووالد عَبْد الرحمن بن الأزهر الذي روى عنه ابن شهاب الزهري.

روى عن أزهر هذا أبو الطفيل حديثه: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى السِّقَايَةَ العَبَّاسَ يَومَ الفَتْحِ، وأنَّ العَبَّاسَ كَانَ يَلِيَهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَبِي طَالِبٍ».

وهو أحد الذين نصبوا أعلام الحرم زمن عمر بن الخطاب تَوْفَقُهُ (٢).

٣٩- أَزْهَرُ بْنُ مِنْقَرٍ رَا الْكَالِكَةُ.

O ع: مِنْ أَعْرَابِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ<sup>(٣)</sup>.

بر: لم يحدِّث عنه إلا عمير بن جابر، قَالَ: «صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالِمُيْنَ»(٤).

من أعراب البصرة، حديثه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَفْتَتِحُ القِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَيْنَ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَتِين »(٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٣-٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٥، ٧٧).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٩).





# • ٤ - أُسَامَةُ بْنُ أَخْدَرِيِّ، الشَّقَرِيُّ، بَصْرِيُّ ﴿ الشَّقَارِيُّ، بَصْرِيٌّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- غ: سكن البصرة(١).
- ب: وَفد إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُسلمًا (٢).
- O ع: نَزَهَا مِنْ بَنِي تَمَيِم، رَوَى عَنْهُ: بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ<sup>(٣)</sup>.
- بر: ابنُ عمِّ بشیر بن میمون، و هو من بني شقرة، واسم: شقرة الحارث ابن تميم، نزل البصرة. روى عنه: بشیر بن میمون (٤).
- ٤١ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ اللَّاتِ بْنِ رُفَيْدَةَ بْنِ لُوَّيِّ بْنِ كَلْبِ بْنِ وَبَرَةَ بْنِ كُلْبِ بْنِ قَضَاعَةَ الْحِبُّ ابْنُ الْحِبِّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبُو يَزِيدَ، وَقِيلَ: أَبُو خَارِجَةَ وَقِيلَ: أَبُو يَزِيدَ، وَقِيلَ: أَبُو خَارِجَةَ وَقِيلَ: أَبُو عُلْكَ.
- س: أُمُّهُ أُمُّ أَيْمَنَ، وَاسْمُهَا: بَرَكَةُ، حَاضِنَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً وَمَوْ لاَتَهُ،

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٢٧). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٧٨).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: لَمْ يَبْلُغْ أَوْلاَدُ أُسَامَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي كُلَّ دَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ إِنْسَانًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأُسَامَةُ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ سَكَنَ وَادِيَ الْقُرى بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى اللَّدِينَةِ، فَهَاتَ بِالجُرُفِ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (۱).

نَّ فَ: الْحِبِّ ابْنُ الْحِبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَخْبَرَنَا مُصْعَبُ ؟ قَالَ: أَسَامَة بن يَزِيْد يُقَالُ لَهُ: الْحِبِّ ابْنُ الْحِبِّ.

وَأَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: أُسَامَة بْنُ زَيْد اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: أُسَامَة بْنُ زَيْد اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ: «أَمْضُوا بَعْثَ وَهُو فِي مُعَسْكِرٍ بِالجُرُفِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ: «أَمْضُوا بَعْثَ أُسَامَة»، وأُسَامَة عَيْثُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَيْكَةً وَرَجَعَ سَاللًا.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٥٧-٦٦).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ١٤٥).



وَأَخْبَرَنَا مُصْعَبُ؛ قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ: أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد.

وَمَاتَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَان.

وَأَخْبَرَنَا سُلَيُهَان بْنُ أَبِي شَيْخٍ؛ قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، وهِيَ مَوْلاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وكانَتْ لأمِّه، اسمها: بَرَكَةُ(١).

خ: مات باللَدِيْنَة في آخر خلافة مُعَاوِيَة بن أبي سفيان. أُخْبَرَنَا ذاك مُصْعَب بن عَبْد اللَّه(٢).

• أُمُّهُ أُمُّ أَيْمَنَ (٣).

صا: حِبُّ رسول اللَّه عَلَيْ ويكنى أبا محمد، وأمه أم أيمن، واسمها: بركة، حاضنة رسول اللَّه عَلَيْ ومولاته، وولد أسامة بمكة، ونشأ حتى أدرك لم يعرف إلا الإسلام، ولم يدن بغيره، وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان أبوه زيد في قول بعضهم: أول الناس إسلامًا، ولم يفارق رسول اللَّه عَلَيْهُ (٤).

صاد أمه أم أيمن، حاضنة رسول اللَّه عَلَيْ ومولاته، وقيل: إن أسامة كان يوم توفي النبيُّ عَلَيْ ابن عشرين سنة، فسكن بعد النبيِّ عَلَيْ وادي القُرى، ثم رجع إلى المدينة، فهات بالجرف في آخر خلافة معاوية (٥).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٤٩-٥٣).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السَّابق (١/ ٥٠).

ب: توفِّي بعد أَن قتل عُثْمَان بن عَفَّان، وَنقش خَاتمه حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابن عشرين سنة، وَكَانَ قد نزل وَادي القرى، وَأَمُّه أَمُّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ (١). أَم أَيمن اسْمهَا: بركَة، مولاة رَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ (١).

بش: مولى رسول اللَّه ﷺ وابن حِبّه، كنيته أبو يزيد، وقد قيل: أبو محمد، ويقال: أبو زيد، توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدينة، وكان نقش خاتمه حِبُّ رسول اللَّه ﷺ (٢).

O د: كَانَ يُسمى الحبّ ابن الحبّ أَوْلَقُهُ (٣).

ع: مِنْ مَوَالِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الطَّرَفِينِ، كَانَ أَبُوهُ زَيْدٌ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ بِالْعِتْقِ، وَأُمُّهُ أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَعَتِيقَتُهُ، اسْمُهَا: بَرَكَةُ، وَقِيلَ: أَعْتَقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

أُمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي عِلَّتِهِ النَّهِ عَلَى مَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ أَكْثَر النَّاسِ يُخَاطِبُونَهُ بِالْإِمَارَةِ لِتَوْلِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ، وَوَفَاتُهُ قَبْلَ عَزْلِهِ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمةٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ.

تُوُفِّيَ بِالحُرُفِ، وَقِيلَ بِوَادِي الْقُرَى بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ وَعُلِّهَ، وَحُمِلَ إِلَى المَدِينَةِ. وَذَكَرَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ أَنَّ أُسَامَةَ مَاتَ بِالمَدِينَةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَ فَكَ ، وَخَمَلُ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَخَصَّ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَضَّ لِأَبْنَاءِ اللَّهُ الْمَهَاجِرِينَ عَلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة أسامي أرداف النَّبِيِّ ﷺ ليحيي بن عبد الوهاب ابن منده (ص: ٤٦).



فَفَرَضَ لِأُسَامَةَ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ دُونَهُ، وَقَالَ: كَانَ أَبُوهُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ مِنْكَ(١).

حق: مولى رسول اللَّه عَلَيْهُ مرضه الذي رسول اللَّه عَلَيْهُ مرضه الذي رسول اللَّه عَلَيْهُ وهو ابن ثماني عشرة سنة، ومرض رسول اللَّه عَلَيْهُ مرضه الذي توفي فيه وأسامة وَ عَلَيْهُ معسكر بالجرف، فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: «أَمْضُوا بَعْثَ أُسَامَة»، فنفذ أبو بكر الصديق وَ عَلَيْهُ، فسار أسامة حتى بلغ الموضع الذي كان رسول اللَّه عَلَيْهُ أمر أن يأتيه، فأغار عليه ورجع سالمًا إلى المدينة.

وروى عن رسول اللَّه ﷺ أحاديث حدَّث بها عنه: عبد اللَّه بن عباس، وعروة بن الزبير، وعمير مولى ابن عباس، وأبو عبد الرحمن السُّلَمي، وغيرهم (٢).

· بر: يقال له: الحِبُّ ابن الحِب.

قال ابن إسحاق: زيد بن حارثة بن شرحبيل. وخالفه الناس، فقالوا: شراحيل. وأمُّ أسامة أم أيمن، واسمها: بركة، مولاة رسول اللَّه عَلَيْهُ وحاضنته.

اختُلِفَ في سنِّه يوم مات النَّبيُّ ﷺ، فقيل: ابن عشرين سنة. وقيل: ابن تسع عشرة. وقيل: ابن تسع عشرة.

سكن بعد النَّبِيِّ ﷺ وادي القرى، ثم عاد إلى المدينة، فهات بالجرف في آخر خلافة معاوية.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ١٤٩ - ١٥١).



وتوفي أسامة بن زيد بن حارثة في خلافة معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين.

وقيل: بل توفي سنة أربع وخمسين. وهو عندي أصح إن شاء اللَّه تعالى. وروى عنه: أبو عثمان النَّهدي، وعروة بن الزُّبير، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة، وجماعة(١).

O كو: الحِبُّ ابنُ الحِب، مات رسول اللَّه ﷺ وهو أمير، وله رواية (٢).

حر: حِبُّ رسول اللَّه ﷺ وابن حِبِّه، استعملَه رسولُ اللَّه ﷺ على جيش فيه أبو بكر عمر، فلم ينفذ حتى توفي رسول اللَّه ﷺ، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فأغار على أُبْنَى من ناحية البلقاء.

وشهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن المِزَّة مدة، ثم انتقل إلى المدينة فهات مها. ويقال: بوادي القرى.

روى عن النبيِّ ﷺ (٣).

• جو: الحِبُّ بنُ الحِبِّ، أمه أم أيمن، وَهَاجَر مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عُلَامً وَهُوَ ابْن ثَهَان عشرَة سنة، وَله من الوَلد: مُحَمَّد، وَجبير، وَزيد، وَحسن، وَعَائِشَة، وَهِنْد.

مَاتَ أُسَامَة فِي آخر خلافَة مُعَاوِية (٤).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/٨). (٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ٩٨).



تغ: أمه أم أيمن، حاضنة النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فهو وأيمن أخوان لأمِّ، يكنى أسامة: أبا مُحَمَّد، وقيل: أَبُو زيد، وقيل: أبو يزيد، وقيل: أبُو خارجة، وهو مولى رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ من أبويه، وكان يُسمَّى: حِبُّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ.

واستعمله النَّبِيُّ عَلَيْهُ وهو ابن ثماني عشرة سنة.

وَلَّا فَرَضَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ وَ الْكَاسِ، فَرَضَ لأُسَامَةَ بِن زَيْدٍ خُسْةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لأُسَامَةَ بِن زَيْدٍ خُسْةَ آلافٍ، وَفَرَضَ لاَبْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ أَلْفَيْنِ، فَقَالَ ابِن عُمَرَ: فَضَّلْتُ عَلَيَّ أُسَامَةَ وَقَدْ شَهِدْتُ مَا لَمْ يَشْهَدْ؟: فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَأَبُوهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَأَبُوهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكَ».

ولم يبايع عليًّا، ولا شهد معه شيئًا من حروبه، وقال له: لو أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت يدي معها، ولكنك قد سمعت ما قال لي رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ حَين قتلت ذلك الرجل الَّذي شهد أن لا إله إلا اللَّه.

وكان أسامة أسود أفطس، وتوفي آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين. وقيل: توفي سنة أربع وخمسين. قال أَبُو عمر -يعني ابن عبد البر-: وهو عندي أصح، وقيل: توفي بعد قتل عثمان بالجرف، وحمل إِلَى المدينة.

روى عنه: أَبُو عثمان النهدي، وعبد اللَّه بن عَبْد اللَّهِ بن عتبة، وغير هما.

قد ذكر ابن منده أن النَّبِيَّ عَلَيْهُ أمَّر أسامةَ بنَ زيد عَلَى الجيش الذي سيره إلى مؤتة في علته التي توفي فيها.

وهذا ليس بشيء؛ فإن النَّبِيَّ ﷺ استعمل عَلَى الجيش الذي سار إِلَى مؤتة أباه زيد بن حارثة، فقال: «إِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِب، فَإِنْ أُصِيبَ

# فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ».

وأما أسامة؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ استعمله عَلَى جيش، وأمره أن يسير إِلَى الشام أيضًا، وفيهم عمر بن الخطاب وَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فلما اشتد المرض برسول اللَّه عَلَيْهُ أوصى أن يسير جيش أسامة، فساروا بعد موته عَلَيْهُ، وليست هذه غزوة مؤتة، واللَّه أعلم (١).

• و: يُقَالُ لَهُ: الْحِبُّ بْنُ الْحِبِّ، أَيْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، يُحِبُّهُ وَيُحِبُّ أَبَاهُ.

أُمُّهُ: أُمُّ أَيْمَنَ حَاضِنَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، اسْمُهَا: بَرَكَةُ، قِيلَ: أَعْتَقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ، أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ، أُسَامَةَ عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ عَلِيْهِ (٢).

O دس: الأَمِيْرُ الكَبِيْرُ، حِبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَوْلاَهُ، وَابْنُ مَوْلاَهُ.

أَبُو زَيْدٍ. وَيُقَالُ: أَبُو مُحَمَّدٍ. وَيُقَالُ: أَبُو حَارِثَةَ. وَقِيْلَ: أَبُو يَزِيْدَ.

اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلَى جَيْشٍ لِغَزْوِ الشَّامِ، وَفِي الجَيْشِ عُمَرُ وَالكِبَارُ؛ فَلَمْ يَسِرْ حَتَّى تُوُفِيِّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيَّهِ؛ فَبَادَرَ الصِّدِّيْقُ بِبَعْثِهِمْ، فَأَغَارُوا عَلَى أُبْنَى، مِنْ نَاحِيَةِ البَلْقَاءِ.

وَقِيْلَ: إِنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ مُؤْتَةَ مَعَ وَالِدِهِ، وَقَدْ سَكَنَ الْزِزَّةَ مُدَّةً؛ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَهَاتَ بِهَا.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٧٩-٨١).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٧١).



وَقِيْلَ: مَاتَ بِوَادِي القُرَى.

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَأَبُو سَعِيْدِ المَقْبُرِيُّ، وَعَامِرُ بِنُ سَعْدٍ، وَأَبُو طَعِيْدِ المَقْبُرِيُّ، وَعَامِرُ بِنُ سَعْدٍ، وَأَبُو طَبُيَانَ، وَعَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعِدَّةٌ، وَابْنَاهُ؛ حَسَنٌ وَمُحَمَّدٌ.

ثَبَتَ عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ، فَيَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُا، فَأَحِبَّهُا».

قُلْتُ: هُوَ كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِأَزْيَدَ مِنْ عَشْرِ سِنِيْنَ.

وَكَانَ شَدِيْدَ السَّوَادِ، خَفِيْفَ الرُّوْحِ، شَاطِرًا، شُجَاعًا، رَبَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَحَبَّهُ كَثِيْرًا.

وَهُوَ ابْنُ حَاضِنَةِ النَّبِيِّ ﷺ: أُمِّ أَيْمَنَ، وَكَانَ أَبُوْهُ أَبْيَضَ، وَقَدْ فَرِحَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ بِقَوْلِ مُجُزِّزٍ المُدْلِجِيِّ: (إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ).

انْتَفَعَ أُسَامَةُ مِنْ يَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ يَقُوْلُ لَهُ: «كَيْفَ بِلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ يَا أُسَامَةُ». فَكَفَّ يَدَهُ، وَلَزِمَ مَنْزِلَهُ، فَأَحْسَنَ.

لَهُ فِي «مُسْنَدِ بَقِيِّ»: مائَةٌ وَثَهَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا، مِنْهَا فِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: خَسْنَةَ عَشَرَ، وَفِي البُخَارِيِّ: حَدِيْثُ، وَفِي مُسْلِم: حَدِيْثَانِ(١).

🔾 ذت: حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وابن حِبَّه ومولاه.

وَفِي «الصَّحِيح» عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢//٩٦ - ٤٩٨، ٥٠١،٥٠١).

# «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا».

وَأُمُّه أم أيمن بركة حاضنة النَّبِيِّ ﷺ ومولاته.

وقد سكن المزّة مدّة، ثُمَّ انتقل إِلَى المدينة، وتوفي بِهَا، ومات وله قريب من سبعين سَنَة.

وقيل: تُوُفِّي سَنَة أربع وخمسين، فاللَّه أعلم (١).

٤٢ – أُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ، الثَّعْلَبِيُّ، العَامِرِيُّ، أَحَدُ بَنِي ثَعْلَبَةَ بِنِ سَعْدٍ، مِنْ قَيْسِ عَيْلاَنَ رَّأُنِيُّ.

- O w: قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ جَاءَتِ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ (٢).
- بن سكن الْكُوفَة، روى عَنهُ أهلُ الْكُوفَة، وَأُمُّه من الْخَيِّرَات (٣).
  - O بش: له صحبة<sup>(٤)</sup>.
- ع: مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، لَا يُعْرَفُ عَنْهُ رَاوٍ غَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، نَزَلَ الْكُوفَةَ (٥).
  - بر: كوفيٌّ له صحبةٌ وروايةٌ. روى عنه: زياد بن علاقة (٦).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٧٤، ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٨).



🔾 ذت: لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ.

رَوَى عَنْهُ: زياد بْنُ عِلَاقَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ، وَغَيْرُهُمَا.

حَدِيثُهُ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَعِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (١).

٤٣ - أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْأَشْتَرِ الْهُذَلِيُّ وَالْكَالْبَ.

• خ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: أُسَامَة بْنُ عُمَيْرٍ قَدْرَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. وأُسَامَة: مِنْ «هُذَيْل»(٢).

وقال أيضًا خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ من «هُذَيْل»، وَهُوَ هُذَيْل بْنُ مُدْرِكَة. أَخْبَرَنَا مُصْعَب؛ قَالَ: هُذَيْل بْنُ مُدْرِكَة، ومُدْرِكَة اسْمُهُ: عَامِر بْنُ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرِ ").

• غ: سكن البَصْرَة (٤).

ب: سكن البَصْرَة، روى عَنهُ ابْنه أَبُو المليح، واسمه: عامر بن أُسَامَة (°).

ع: مِنْ بَنِي لِحْيَانَ أَبُو أَبِي المَلِيحِ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو المَلِيحِ، وَالسَّمُ أَبِي المَلِيحِ: عَامِرٌ، وَقِيلَ: عُمَيْرٌ، يُعَدُّ فِي البَصْرِيِّينَ وَنَزَهَا (٢).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/٣).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٢٧).

بر: الهُنَائِيُّ من أَنفُسِهِم، بصريُّ، له صحبةٌ وروايةٌ، وهو والد أبي المَليح الهُنَائِيِّ، من أَنفُسِ هذيل، واسم أبي المليح: عامر بن أسامة، لم يرو عن أسامة هذا غيرُ ابنُه أبو المليح، وكان نازلًا بالبصرة (۱).

O **كو**: له صحبة ورواية عن النبيِّ ﷺ، روى عنه: ابنه أبو المليح<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (١/ ١٠٥).



#### ٤٤ – الْأَخْنَسُ بْنُ خَبَّابِ السُّلَمِيُّ وَظَّكَهُ.

🔾 تغ: له صحبة، وهو ممن شهد بدرًا(١).

ه ٤ – الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ، وَاسْمُهُ: أُبَيُّ بْنُ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الْغُزَّى بْنِ غَيْرة ابْنِ عِلَاجٍ، وَاسْمُهُ: عُمَيْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ غَيْرةَ ابْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ، الثَّقَفِيُّ، يُكنى أَبَا ثَعْلَبَةَ وَ اللَّهُ بَنِي زُهْرَةَ ابْنِ كِلَابٍ وَ لِلْهِ .

س: كَانَ اسْمُهُ أُبيًّا، فَلَمَّا أَشَارَ عَلَى بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ تَوَجَّهُوا بِالنَّفِيرِ إِلَى بَدْرٍ لِيَمْنَعُوا الْعِيرَ فَقَبِلُوا مِنْهُ فَرَجَعُوا، فَقِيلَ خَنسَ بهمْ، فَسُمِّى الْأَخْنسَ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَأَسْلَمَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ، تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ، تُوُفِّيَ فِي أَوَّلِ خَلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ (١).

🔾 ثغ: كان الأخنس حليفًا لبني زهرة ومقدَّمًا فيهم، فلم خرجت قريش

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٧٧).

إِلَى بدر، وأتاهم الخبر عَنْ أَبِي سفيان بن حرب أنه قد نجا من النّبيِّ عَلَيْهُ، وأجمعت قريش عَلَى إتيان بدر، أشار الأخنس عَلَى بني زهرة بالرجوع إِلَى مكة، وقال لهم: قد نجى اللّه عِيْرَكم التي مع أَبِي سفيان، فلا حاجة لكم في غيرها. فعادوا، فلم يُقتل منهم أحدٌ ببدر، وحينئذ لُقِّب: «الأخنس»(۱).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٦٠).



### ٤٦ - أَسَدُ بْنُ حَارِثَةَ العليمِيُّ الكَلْبِيُّ وَأَلْكَكُ.

بر: من بني عليم بن جناب، قدم على النّبي عليه هو وأخوه قطن بن
 حارثة في نفر من قومهم، فسألوه الدعاء لقومهم في غيث السّمَاء.

وكان متكلِّمُهُم وخطيبُهُم قطنُ بنُ حارثة، فذكر حديثًا فصيحًا كثير الغريب من رواية ابن شهاب، عن عروة بن الزبير(١).

صنع: قدم عَلَى النَّبِيِّ هو وأخوه قطن بن حارثة في نفر من قومهم، فسألوه الدعاء لقومهم في غيث السهاء، وكان متكلِّمُهُم وخطيبُهُم قطن بن حارثة، وذكر حديثًا فصيحًا كثير الغريب من رواية ابن شهاب عَنْ عروة بن النبير(٢).

### ٤٧ - أَسَدُ بْنُ سَعْيَةَ القُرَظِيُّ وَ الْكُلِكُ .

• ب: أسلم مع عبد اللَّه بن سَلام (٣).

 <sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥).

- ع، جو: مِنْ مُسْلِمَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لَهُ ذِكْرُ فِي التَّفْسِيرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).
  - جر: أحد من أسلم من اليهود<sup>(٢)</sup>.

### ٤٨ - أَسَدُ بْنُ عُبَيْدٍ القُرَظِيُّ وَأَلْكُ.

- ع، جو: مِنْ مُسْلِمَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَهُ ذِكْرُ فِي التَّفْسِيرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).
- بر: نزل هو وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية يوم قريظة، فأسلموا ومنعوا دماءهم وأموالهم، وخبرهم في السِّير(٤).

# ٤٩ - أَسَدُ بْنُ كُرْزٍ، الْقَسْرِيُّ، الْبَجَلِيُّ وَالْكَ.

- ب: جَدُّ خَالِد بن عَبْد اللَّه القَسرِي، وَهُوَ والى العراق، لَهُ صُحْبَة (٥).
  - O م: من بجيلة<sup>(٢)</sup>.
- ع: عِدَادُهُ فِي الشَّامِيِّينَ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ جَدُّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ (٧).
- O بر: جدُّ خَالِدِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِي، والبنه يزيد بن أسد صحبةٌ وروايةٌ (^).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٩)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) (الإصابة) لابن حجر (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٩)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>V) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٨) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٧٩).



تغ: جَدُّ خَالِد بن عَبْد اللَّهِ بن يَزِيدَ بن أسد الْقَسْرِي أمير العراق، عداده في أهل الشام، صَحِبَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ، ولأبيه يزيد أيضًا صحبة.

روى عنه: مهاجر بن حبيب، وضمرة بن حبيب، وحفيده: خَالِد بن عَبْد اللَّهِ، وأهدى للنبيِّ عَلِيهٍ قوسًا، فأعطاها قتادة بن النعمان(١١).



<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٨٥).



· ه - أَسْعَدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ لُوذَانَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَانَ

• ع: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْجِسْرِ (١).

١ ه - أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عُدُسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّجَّارِ، يُكْنَى أَبَا أُمَامَةَ وَالْكَاكَ.

س: أُمُّهُ سُعَادُ، وَيُقَالُ: الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ.

وَكَانَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ مِنَ الْوَلَدِ: حَبِيبَةُ مُبَايِعَةٌ، وَكَبْشَةُ مُبَايِعَةٌ، وَالْفُرَيْعَةُ مُبَايِعَةٌ، وَكَانَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ مِنَ الْوَلَدِ: حَبِيبَةُ مُبَايِعَةٌ، وَكَبْشَةُ مُبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُنَّ عُمَيْرَةُ بِنْتُ سَهْلِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ الْبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُنَّ عُمَيْرَةُ بِنْتُ سَهْلِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ الْبَائِ بْنِ النَّجَادِ.

وَلَمْ يَكُنْ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ذَكَرٌ، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ إِلَّا وَلاَدَاتُ بَنَاتِهِ هَؤُلاَء، وَالْعَقِبُ لأَخِيهِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ(٢).

O خ: أنصاريُّ. سَمِعْتُ سَعْد بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْد بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ: أَسْعَد بْنُ

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٦٢).



زُرَارَةَ مِن الْخَزْرَجِ، أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَة.

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: أَسْعَد بن زارة نقيبٌ.

قَالَ أَحْمَد: وعُثْمَان وسَعْد وعَبْد اللَّهِ: إِخْوَةُ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَد بْنِ زُرَارَة.

فَسَأَلْتُ: يَخْيَى بْنَ مَعِينٍ؟ فَقَالَ: أَسْعَد، وعُثْهَان، وسَعْد، وعَبْد اللَّهِ، إِخْوَةٌ(١).

جي: هو أخو سعيد بن زرارة، يعد بالمدينة (٢).

بن من السِّتَّة الرَّهْط الَّذين اسْتَجَابُوا لرَسُول اللَّهِ ﷺ حِين دعاهم إِلَى الْإِسْلَام، وَشهد العقبتين، وَكَانَ نَقِيبًا، وَكَانَ أول من جَمَّع بِاللَّدِينَةِ على عهد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِين دعاهم إِلَى الْإِسْلَام (٣).

نع: توفي فِي شَوَّال وَدفن بِالبَقِيعِ (٤).

ع: تُوُفِّيَ قَبْلَ بَدْرٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَنَةَ إِحْدَى مِنَ الْهِجْرَةِ، أَحَدُ النَّبِيِّ عَلَيْ سَنَةَ إِحْدَى مِنَ الْهِجْرَةِ، أَحَدُ النَّقَبَاءِ، نَقِيبُ بَنِي سَاعِدَة، كَانَتْ بِهِ الشَّوْكَةُ فَكُواهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْهَا، ثُمَّ النَّبُخَةُ، فَهَاتَ مِنْهَا. أَخَذَتْهُ عِلَّةٌ في حَلْقِهِ يُقَالُ لَهَا: الذِّبْحَةُ، فَهَاتَ مِنْهَا.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِاللَّهِ يَنَةِ فِي بَقِيعِ الْخَضَهَاتِ، يُكْنَى أَبَا أُمَامَةَ، وَأَوَّلَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَوَّلَ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيع، وَذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن جبَّان (٣/ ١).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زُبْر الربعي (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٠).

• بر: أبو أمامة، غلبت عليه كنيته واشتهر بها، وكان عقبييًّا نقيبًا، شهد العقبة الأولى والثانية وبايع فيها، وكانت البيعة الأولى في ستة نفر أو سبعة، والثانية في اثني عشر رجلًا، والثالثة في سبعين رجلًا وامرأتان، أبو أمامة أصغرهم فيها ذكروا، حاشا جابر بن عبد اللَّه، وكان أسعد بن زرارة – أبو أمامة هذا من النُّقَباء (۱).

وكان النقباء اثني عشر رجلًا: سعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة، وسعد ابن الربع، وسعد بن خيثمة، والمنذر بن عمرو، وعبد اللَّه بن رواحة، والبراء ابن مَعْرُور، وأبو الهيثم بن التَّيِّهان، وأسيد بن حُضير، وعبد اللَّه بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، ورافع بن مالك.

هكذا عدَّهُم يحيى بنُ أبي كثير، وسعيدُ بنُ عَبْد العزيز، وسفيانُ بنُ عيينة، وغيرُهُم.

ويقال: إن أبا أمامة هذا هو أوَّل من بايع النبيَّ عَلَيْهُ ليلة العقبة، كذلك زعم بنو النجار.

ومات أبو أمامة أسعد بن زرارة هذا قبل بَدْرٍ، أخذته الذَّبْحَة، والمسجد يبني، فكواه النَّبيُّ عَلِيهُ، ومات في تلك الأيام، وذلك في سنة إحدى، وكانت بَدرٌ سنة اثنتين من الهجرة في شهر رمضان (٢).

نغ: يقال له: (أسعد الخير)، وكنيته: أَبُو أمامة، وهو من أول الأنصار إسلامًا.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۸۰). (۲) المصدر السَّابق (۱/ ۸۰، ۸۱).



وكان سبب إسلامه ما ذكره الواقدي أن أسعد بن زرارة خرج إلى مكة هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله عليه فأتياه، فعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما القرآن فأسلما، ولم يقربا عتبة، ورجعا إلى المدينة، وكانا أول من قدم بالإسلام إلى المدينة.

وكان عقبيًا شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع فيها، وكانت البيعة الأولى، وهم ستة نفر أو سبعة، والثانية وهم اثنا عشر رجلًا، والثالثة وهم سبعون رجلًا.

وبعضهم لا يسمي بيعة الستة: عقبةً، وَإِنها يجعل عقبتين لا غير، وكان أَبُو أمامة أصغرهم، إلا جابر بن عَبْد اللَّهِ، وكان نقيب بني النجار.

وهو أول من صلى الجمعة بالمدينة في هزمة من حرة بني بياضة، يقال له: نقيع الخضات، وكانوا أربعين رجلًا.

ومات أسعد بن زرارة في السنة الأولى من الهجرة في شوَّال قبل بدر؛ لأن بدرًا كانت في رمضان سنة اثنتين، وكان موته بمرض يقال له: (الذّبحة)، فكواه النَّبِيُّ عَلَيْهِ بيده، ومات، والمسجد يبنى، فقال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «بِئْسَ المِيْتَة لِليَّهُود، يَقُولُون: أَفَلَا دَفَع عَنْ صَاحِبهِ وَمَا أَمْلِك لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شِيْئًا»(١).

O دس: السَّيِّدُ، نَقِيْبُ بَنِي النَّجَّارِ، مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ.

تُوفِيِّ: شَهِيْدًا بِالذَّبْحَةِ، فَلَمْ يَجْعَلِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِيُّ عَلَمُ نَقِيْبًا عَلَى بَنِي النَّجَّارِ،

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٨٦، ٨٧).

وَقَالَ: «أَنَا نَقِيْبُكُم». فَكَانُوا يَفْخَرُوْنَ بِذَلِكَ(١).

حر: قديم الإسلام شهد العقبتين، وكان نقيبًا على قبيلته، ولم يكن في النُّقباء أصغر سِنًا منه، ويُقال: أنه أول من بايع ليلة العقبة.

وقد اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النَّبيِّ ﷺ قبل بَدرِ (٢).

٥٢ - أَسْعَدُ بْنُ عَطِيَّةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ بَجَالَةَ بْنِ عَوْفٍ الْقُضَاعِيُّ البَلَوِيُّ وَ الْكُ

ن: صحابيُّ بايع رسول اللَّه ﷺ بيعة الرضوان تحت الشجرة، وشهد فتح مصر. له ذكر في «أخبار مصر»، وليست له رواية (٣).

ع: قِيلَ: إنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْتَأَخِّرِينَ، وَأَحَالَ بِذِكْرِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى (٤).

تغ: بايع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بيعةَ الرِّضوان تحت الشجرة، له ذكر وليست له رواية (٥).

٣٥ - أَسْعَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ ﴿ الْكَا

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۲۹۹، ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/١١٣، ١١٥).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٨٨).



س: هَكَذَا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَعُمَّدً بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ: هُوَ سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الفَاكِهِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأَتُوفِي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ(١).

• بر: من بني زريق. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا، وليس في كتاب ابن إسحاق (٢).

٤٥- أَسْعَدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكُهُ.

• ع: بَدْرِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ زَيْدٍ (٣).

ه ٥ - أَسْعَدُ الْخَيْرِ رَضَّا اللَّهُ .

ع: سَكَنَ الشَّامَ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْوُحْدَانِ»، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَبُو سَعْدٍ الْخَيْرُ، وَيُشْبهُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهُ: (أَسْعَدَ)('').



<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السَّابق.





# ٥٦ - أَسِيدُ بْنُ جَارِيةَ، الثَّقَفِيُّ، حَليفُ بني زُهْرَة بنِ كِلَابٍ وَالْكَ.

س: أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، وَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَنَائِم حُنَيْنٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ(١).

بر: أسلم يوم الفتح، وشهد حُنينًا، وهو جدُّ عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الذي روى عنه الزهري، عن أبي هريرة حديث الذَّبيح إسحاق عيد.

وذكر الدارقطني أبا بصير الثَّقَفِي فقال: أبو بصير أسيد الثقفي، أسلم قديمًا وهو مذكور في حديث الحديبية.

كذا قَالَ: (أسيد)، فأخطأً خطأً بَيِّنًا، وقد ذكرنا أبا بصير هذا في الكنى، وذكرنا خبره في الحديبية، وذكرنا الاختلاف في اسمه، ولم يقل أحدٌ: (اسمه: أسيد)، غير الدارقطني، واللَّه أعلم (٢).

كو، ثغ: أسلم يوم الفتح، وشهد خُنينًا (٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٥٣)، و «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٠٩).



### ٥٧ - أُسِيدُ بنُ سعيةَ القُرَظِيُّ وَأَلِّكُهُ.

• بر: قَالَ إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: أُسَيد -بالضَّم-. وقال يونس بن بكير: أُسِيد -بالفتح-. وقال الدار قطني: بالفتح الصَّواب.

وقد قيل: (سعية، وسعنة)، وسعية بالياء أكثر، نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو قريظة على حُكمِ سعدِ بنِ معاذ، ونزل معهما أسد بن عبيد القرظي، فأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأموالهم.

وقال أيضًا: من بني قريظة، أسلم وأحرز ماله وحَسُنَ إسلامُهُ، والفتح عندهم أصح -يعني أُسيدًا-، واللَّه أعلم(١).

- O كو: أسلم وأخوه ثعلبة وحَسُنَ إسلامُهما(٢).
  - ثغ: أسلم وأحرز ماله، وحسن إسلامه<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٦، ٩٧).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٠١١).



٨ه– أُسَيْدُ بْنُ أحيحةَ بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ خَلَفِ بِنِ وَهْبِ بِنِ حُذَافَةَ بِنِ جُمَحٍ، القُرشِيُّ الجُمَحِيُّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جر: ابن أخي صفوان بن أُميَّة، من مسلمة الفتح<sup>(۱)</sup>.

٥٥ - أُسَيْدُ بْنُ ثَعْلَبةَ الأَنصَارِيُّ وَالْكَاكَ.

O بر، ثغ: شهد بدرًا، وشهد صفِّين مع علي بن أبي طالب رَوْكُ (٢).

٦٠- أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ الْأَشْهَلِ، يُكنَى أَبَا عَتيكٍ، وَيُقَالُ: أَبُو يَحيى، وَيُقَالُ: أَبُو حَضَير وَيُقَالُ: أَبُو حَضَير وَيُقَالُ: أَبُو حَضَير وَيُقَالُ: أَبُو

س: أُمُّهُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ: أُمُّ أُسَيْدِ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ: أُمُّ أُسَيْدٍ بِنْتُ سَكَنِ بْنِ كُرْزِ بْنِ زَعُورَاءَ بْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ.

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٤)، و ﴿أُسْد الغابةِ» لابن الأثير (١/ ١١١).



وَكَانَ لأُسَيْدٍ مِنَ الْوَلَدِ: يَخْيَى، وَأُمُّهُ مِنْ كِنْدَةَ، تُولُقِّي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ.

وَكَانَ أَبُوهُ حُضَيْرُ الْكَتَائِبِ شَرِيفًا فِي الجُاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَئِيسَ الأَوْسِ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَكَانَ رَئِيسَ الأَوْسِ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَهِي آخِرُ وَقْعَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ فِي الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ فِي الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ فِي الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ حُضَيْرُ الْكَتَائِبِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْوَقْعَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ قَدْ تَنَبَّأُ وَدَعَا إِلَى الْإِسْلامِ، ثُمَّ هَاجَرَ بَعْدَهَا بِسِتِّ سِنِينَ إِلَى المَدِينَةِ.

وَ لِحُضَيْرِ الْكَتَائِبِ يَقُولُ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ السُّلَمِيُّ:

لَوَ أَنَّ الْمَنَايَا حِدْنَ عَنْ ذِي مَهَابَةٍ فَيْبِنَ حُضَيْرًا يَـوْمَ غَلَّـقَ وَاقِمَا يَطُوفُ بِهِ حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ جَنَّهُ تَبَـوَّأُ مِنْـهُ مَقْعَــدًا مُتَنَاعِمَا يَطُوفُ بِهِ حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ جَنَّهُ تَبَـوَّأُ مِنْـهُ مَقْعَــدًا مُتَنَاعِمَا

قَالَ: وَوَاقِمُ أُطُمُ حُضَيْرِ الْكَتَائِبِ وَكَانَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانَ أُسَيْدُ بْنُ الْخُضَيْرِ بَعْدَ أَبِيهِ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ فِي الجُاهِلِيَّةِ، وَفِي الإِسْلاَمِ يُعَدُّ مِنْ عُقَلاَئِهِمْ وَذَوِي رَأْيِهِمْ، وَكَانَ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ، وَكَانَ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ وَكَانَ يُسَمَّى مَنْ كَانَتُ هَذِهِ الْخِصَالُ فِيهِ فِي قَلِيلًا، وَكَانَ يُعْشِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ، وَكَانَ يُسَمَّى مَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِيهِ فِي الْجُاهِلِيَّةِ: (الكَامِلَ)، وَكَانَتْ قَدِ اجْتَمَعَتْ فِي أُسَيْدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ حُضَيْرُ الْكَتَائِبِ الْعُرَفُ بِذَلِكَ أَيْضًا وَيُسَمَّى بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرُ: وَشَهِدَ أُسَيْدٌ أُحُدًا، وَجُرِحَ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ جِرَاحَاتٍ، وَجُرِحَ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ جِرَاحَاتٍ، وَثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْكَشَفَ النَّاسُ، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مِنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِهِ(١).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٥٨).

- خ: أَخْبَرَنَا الْمَدَائِنِي، قَالَ: حَمَلَهُ عُمر من دور بني عَبْد الأشهل بين عمودين إِلَى البقيع وصلَّى عَلَيْهِ(١).
  - ص: تُوْفِي سَنَةَ عِشْرِينَ، وَأُمُّهُ أُمُّ أُسَيِدِ بِنْت السَّكَنِ (٢).
    - ن ع: سكن المدينة<sup>(۳)</sup>.
- ب: عداده فِي أهل المَدِينَة، كنيته أَبُو يحيى، وَقيل: أَبُو عتِيك، وَيُقَال: أَبُو عتِيك، وَيُقَال: أَبُو حُصَيْن، من الْأَنْصَار.

مَاتَ فِي خلافَة عمر سنة عشْرين، وَكَانَ نَقِيبًا قد شهد العقبَة، وَصلى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمر بن الخطاب رَفِي فَي وَدُفن بِالبَقِيعِ (٤٠).

بش: من سادات الأنصار ممن شهد العقبتين، وبدرًا، و جو امع المشاهد،
 كنيته أبو يحيى، وقد قيل: أبو عتيك، ويقال: أبو حضير.

مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين، وصلَّى عليه عمر بن الخطاب، ودُفِنَ بالبقيع (٥).

ع: عَقِبِيٌّ بَدْرِيٌّ، اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، فَقِيلَ: أَبُو يَحْيَى، وَقِيلَ: أَبُو عَتِيكٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَتِيكٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَمْرِو، أَحَدُ النُّقَبَاءِ، أُمُّهُ أُمُّ أُسَيْد بِنْتُ السَّكَن.

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير-السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (۲/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦).

<sup>(</sup>٥) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٣).



رَوَى عَنْهُ: كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ، وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَعَائِشَةُ وَالْعَصِّ (١).

• بر: اختلف في كنيته فقيل فيها خمسة أقوال: قيل: يكنى أبا عيسى. وقيل: يكنى أبا الحضير. وقيل: أبا الحضير. وقيل: أبا الحصين -بالصَّاد والنون-، وأخشى أن يكون تصحيفًا.

والأشهر أبو يحيى، وهو قول ابن إسحاق وغيره.

أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة الثانية، وهو من النقباء ليلة العقبة، وكان بين العقبة الأولى والثانية سنة، ولم يشهد بدرًا، كذلك قال ابن إسحاق.

وغيره يقول: إنه شهد بدرًا، وشهد أحدًا وما بعدهما من المشاهد، وجُرِحَ يوم أُحدٍ سبعَ جراحات، وثبت مع رسول اللّه ﷺ حين انكشف الناس.

وكان أسيد بن حضير أحدُ العقلاء الكَملَة من أهل الرأي، وآخى رسول اللَّه عن أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وحديثه في استماع الملائكة قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح جاء عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق.

توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين. وقيل: سنة إحدى وعشرين، وحمله عمر بن الخطاب بين العمودين من عَبْد الأشهل حتى وضعه بالبقيع، وصلَّى عليه.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥٨).

وأوصى إلى عمر بن الخطاب، فنظر عمر في وصيته، فوجد عليه أربعة آلاف دينار، فباع نَخْلَهُ أربع سنين بأربعة آلاف، وقصي دينه. وقيل: إنه حَمَل نَعْشَه بنفسه بين الأربعة الأعمدة وصلَّى عليه (١).

○ كو: شهد بدرًا وأحدًا وما بعدها، له رواية.

روى عنه: أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين. وكان يقال لأبيه: (حضير الكتائب)(٢).

كر: حدَّث عن النبيِّ عَيْ وشهد معه العقبة،... وشهد مع عمر بن الخطاب الجابية فيها ذكره محمد بن عمر الواقدي في «فتوح الشام»، وذكر أن عمر جعله على ربع الأنصار، وشهد معه فتح بيت المقدس ثم خرج معه خرجته الثانية التي رجع فيها من سرغ أميرًا على ربع الأنصار (٣).

و: أَنْصَارِيُّ، عَقَبِيُّ، بَدْرِيُّ، كُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى، وَقِيلَ: أَبُو عَتِيكِ، تُوُفِيُّ فِي كِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَضَّى وَضَعَهُ وَصَلَّى فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَضَّى وَضَعَهُ وَصَلَّى عَمُودَيِ السَّرِيرِ حَتَّى وَضَعَهُ وَصَلَّى عَلَيه (٤).

نغ: يكنى: أبا يحيى، بابنه يحيى، وقيل: أبا عِيسَى، كنَّاه بها النَّبِيُّ ﷺ. وقيل: كنيته أَبُو عتيك، وقيل: أَبُو عصرو.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٢-٩٤).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٨٠).



وكان أبوه حضير فارس الأوس في حروبهم مع الخزرج، وكان له حصن واقم، وكان رئيس الأوس يَوْم بعاث، وأسلم أسيد قبل سعد بن معاذ عَلَى يد مصعب بن عمير بالمدينة، وكان إسلامه بعد العقبة الأولى، وقيل: الثانية، وكان أَبُو بكر الصديق وَ الله الله الله الله الله واحدًا، ويقول: (إنه لا خلاف عنده).

أمه أم أسيد بنت السكن، وشهد العقبة الثانية، وكان نقيبًا لبني عبد الأشهل، وقد اختلف في شهوده بدرًا،...وشهد مع عمر فتح البيت المقدس.

وآخى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ بينه وبين زيدبن حارثة، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، وكان أحد العقلاء الكَمَلَة أهل الرأي، وله في بيعة أبي بكر أثر عظيم (١).

O دس: أَحَدُ النُّقَبَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، أَسْلَمَ قَدِيْمًا.

وَقَالَ: مَا شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ أَبُوْهُ شَرِيْفًا مُطَاعًا، يُدْعَى: (حُضَيْرُ الكَتَائِبِ)، وَكَانَ أَبُوْهُ شَرِيْفًا مُطَاعًا، يُدْعَى: (حُضَيْرُ الكَتَائِبِ)، وَكَانَ رَئِيْسَ الأَوْسِ يَوْمَ بُعَاثٍ، فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ، قَبْلَ عَامِ الهِجْرَةِ بِسِتِّ سِنِيْنَ، وَكَانَ أُسَيْدُ يُعَدُّ مِنْ عُقَلاَءِ الأَشْرَافِ، وَذَوِي الرَّأْي.

وَلَهُ رِوَايَةُ أَحَادِيْثَ.

رَوَتْ عَنْهُ: عَائِشَةُ، وَكَعْبُ بِنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَى، وَلَمْ يَلْحَقْهُ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١١٢).

وَرُوِيَ أَنَّ أُسَيْدًا كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ.

وَيُقَالُ: كَانَ فِي أُسَيْدٍ مِزَاحٌ، وَطِيْبُ أَخْلاَقٍ.

وَقَدْ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعَ جِرَاحَاتٍ(١).

ذت: أحد النقباء ليلة العقبة، وكان أبوه رئيس الأوس يوم بُعاث، فقتل يَوْمَئِذٍ، وذلك قبل الهجرة بست سنين، وكان يُدْعى: حُضَيْر الكتائب.

وكان أُسَيْد بعد أبيه شريفًا في قومه وفي الإسلام، يُعَدّ من عُقلائهم وذوي رأيهم.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ عدة أحاديث.

رَوَى عَنْهُ: كعب بن مالك، وعائشة، وأنس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وَوَرَدَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ(٢).

○ ذك: البدري من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح (٣).

حر: كان أبوه حضير فارسَ الأوس، ورئيسَهم يوم بعاث، وكان أُسَيد من السابقين إلى الإسلام، وهُو أَحَد النقباء ليلة العقبة، وكان إسلامه على يد مُصعب بن عُمَير قبل سعد بن معاذ.

واختُلِف في شُهُوده بَدرًا، وله أحاديث في الصحيحين وغير هما(٤).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٤٦-٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١١٦،١١٥).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٥٥). (٤) «الإصابة» لابن حجر (١/١٧١).



# ٦١- أُسَيْدُ بْـنُ سَـاعِدَةَ بـنِ عَامِرِ بنِ عَدِيِّ بنِ جُشَـمِ بْـنِ مَجْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ وَالْكَالَةَ الْمَالِكَةَ.

- ن س: أُمُّه أم أنس بنت أنس بن ضبع بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة. شَهِد أُحُدًا(١).
- بر: شهد أحدًا هو وأخوه أبو حثمة، وهو عمُّ سهل بن أبي حثمة (٢).
  - O كو: أخو أبي حثمة شهد أحدًا هو وأخوه أبو حثمة (٣).
- ص ثغ: شهد أحدًا هو وأخوه أبو حشمة وابنه يزيد بن أسيد، وهو عم سهل بن أبي حثمة (٤).

## ٦٢ - أُسَيْدُ بْنُ صَفْوَانَ إِثَالِيَّكَ.

ع: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُعَدُّ فِي الْحِجَازِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ صَفْوَانَ (٥٠).

بر: أدرك النبيَّ ﷺ، وروى عن عليٍّ كرَّم الله وجهه حديثًا حسنًا في ثنائه على أبي بكر يوم مات (٢).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٣/١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٧).

تغ: له صحبة، عداده في أهل الحجاز، تفرَّد بالرواية عنه عَبْد المَلِكِ المَلِكِ ابن عمير (۱).

٦٣ – أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْخَرْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَمِّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ، الْأَنْصَارِيُّ، الْأَوْسِيُّ وَالْكَهُ.

س: أُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ بِشْرِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أُبِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ مِنْ بَنِي قَوْ قَلْ مِنْ الْخَوْرَجِ حُلَفَاءَ فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ.

فَوَلَدَ أُسَيْدٌ: ثَابِتًا، وَمُحَمَّدًا، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَأُمَّ الْحُسَنِ، وَأُمُّهُمْ أُمَامَةُ بِنْتُ خَدِيجِ بْنِ رَافِعِ بْنِ عَدِيٍّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ مِنَ الأَوْسِ.

وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانَ، وَأُمَّ رَافِعٍ، وَأُمُّهُمْ زَيْنَبُ بِنْتُ وَبَرَةَ بْنِ أَوْسِ مِنْ بَنِي تَمِيم.

وَعُبَيْدَ اللَّهِ، وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ.

وَعَبْدَ اللَّهِ، وَأُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ بْنِ بَهِيكِ بْنِ إِسَافٍ. وَكَانَ أَسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُسْتَصْغَرِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ أَسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ، وَلَهُ بَقِيَّةٌ وَعَقِبٌ (٢).

ع: تُوفِي فِي خِلَافَةِ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَرْوَانَ (٣).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٠١١).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٨٧). (٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦١).



🔾 خق: استصغريوم أحد، وشهد الخندق، وهو ابن عمر افع بن خديج (١).

بر: له ولأبيه ظهير بن رافع صحبة ورواية، وأبوه من كبار الصحابة
 ممن شهد العقبة، وهو أخو أنس بن ظهير لأبيه وأمِّه، وأخو عبَّاد بن بِشر لأمِّه،
 أمهم فاطمة بنت بشر بن عدي بن غنم بن عمرو بن عوف.

وروى عنه: أبو الأبرد مولى بني خطمة عن النبيِّ ﷺ: «مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ».

توفي فِي خلافة عَبْد المَلِكِ بن مَرَوَان(٢).

کو: هو ابن عم رافع بن خدیج، شهد الخندق<sup>(۳)</sup>.

• ثغ: له صحبة ورواية، وهو أخو أنس بن ظهير لأبيه وأمه، وأخو عباد ابن بشر لأمه، أمهم فاطمة بنت بشر بن عدي بن غنم بن عوف، ويكنى أسيد: أبا ثابت.

عداده في أهل المدينة، استصغر يَوْم أحد، وشهد الخندق.

توفي أسيد بن ظهير في خلافة عَبْد المَلِكِ بن مروان(١٠).

ندت: ابْنُ عَمِّ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقِيلَ: ابْنُ أَخِيهِ، وأخو عباد بن بشر لأمه. شهد الخندق وغيره، وَأَبُوهُ عَقَبِيٌّ. لِأُسَيْدٍ أَحَادِيثُ.

<sup>(</sup>۱) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٤١١).

رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ رَافِعٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنِ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُمْ.

عِدَادُهُ فِي أَهِلِ المدينة، وروى عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسِ وَسِتِّينَ (١).

جر: ابن عم رَافع بن خَدِيج، يُكنى أبا ثابت، لَه و لأبيه صُحبَةٌ (٢).

٦٤ - أُسَيْدُ بْنُ يُرْبُوع بْنِ الْيَدى بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو الْيَدى بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَالَّ.

س: شَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يوم اليهامة شَهِيدًا سنة اثنتي عشرة، وليس له عقب (٣).

- ع: اسْتُشْهِدَ بِالْيَامَةِ (1).
- بر: قُتِلَ يوم اليهامة شهيدًا<sup>(٥)</sup>.
- بر: شَهدَ أُحدا، وقُتِلَ يوم اليامة شهيدًا(٦).
  - خط: اسْتُشْهدَ يَوْم اليَهامَة (٧).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السَّابق (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>۷) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۱۱٤).



O **كو:** شَهِدَ أُحدا، وقُتِلَ يوم اليمامة (۱۱).

تغ: هو ابن عم أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، شهد أحدًا، وقتل باليهامة شهيدًا(٢).

 <sup>(</sup>١) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٦١٦).



ه٦- أَسْلَمُ بْنُ أَوْسِ بِنِ بَجْرَة بِنِ الْحَارِثِ بِنِ غَيَّان بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ رَبِّكَ.

س: ولد أسلم بن أوس: محمدًا، وأمَّ الحارث، وأمها أم ولد، وشهد أَسلَمُ أُحدًا وغيرها من المشاهد.

وكان شديدًا على عثمان بن عفان وَ عَنْ حَيْنَ نَشِبَ الناس في أمره كان يُحَرِّض عليه، فلما قُتل عثمان وأراد بنو أمية أن يدفنوه بالبقيع منعهم أسلم بن أوس من ذلك حتى دُفن في حَشِّ كوكب(١).

٦٦ - أَسْلَمُ بْنُ بَجْرَةَ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ وَالْكَالْ

- ع: وَلَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ تَقْلِيبَ الذُّرِّيَّةِ مِنْ أُسَارَى قُرَيْظَةَ (٢).
  - نغ: ولَّاه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أسارى قريظة (٣).

٦٧ – أَسْلَمُ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، أبو جَبِيرَة وَأَكَّهُ.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٩١).



س: أُمه لُبني بنت بشر بن عدي بن أُبَيّ بن غَنم بن عوف بن عَمْرو ابن عوف، من القواقلة، وهم في بني عبد الأشهل.

فولد أبو جَبيرة: جَبيرة، قُتِلَ يوم الحَرَّة، وَأَمه أُمُّ ولد.

وعبدَ الرحمن، ويزيدَ.

ومحمودًا، قُتِلَ يوم الحَرَّة، وأُمُّه أم عبد الرحمن بنت النعمان بن مقرِّن المزني (١).

### ٦٨ - أَسْلَمُ بْنُ عُبَيْدٍ رَفِيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

O ب: لما أَسْلَمَ، أسلمت اليَهُود بِإِسْلَامِهِ<sup>(۲)</sup>.

٦٩ - أَسْلَمُ بْنُ عَمِيرةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ اللَّهُ ٤٠٠ -

س: وَلَدَ أسلمُ بنُ عَميرة: نويلةَ، وأمها أم حبيب بنت أسلم بن حريش ابن عدى بن مجدعة بن حارثة.

شَهِدَ أسلمُ بنُ عَميرة أُحدًا، وتوفي وليس له عقبٌ، وقد انقرض ولد عامر بن جشم بن حارثة فلم يبق منهم أحدٌ (٣).

• بر: شهد أُحدًا(٤).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٦).

## ٠٧- أَسْلَمُ، أَبُو رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

س: كَانَ عَبْدًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَةٍ.

قَالُوا: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ بَدْرٍ هَاجَرَ أَبُو رَافِعٍ إِلَى اللَّدِينَةِ، وَأَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَرَقَ اللَّهِ عَلَيْ، وَزَوَّجَهُ وَشَهِدَ ثُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَلْمَى مَوْلاتَهُ، وَشَهِدَتْ مَعَهُ خَيْبَرَ، وَوَلَدَتْ لأَبِي رَافِعٍ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِع، وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَلَهُ عَقِتْ(١).

ق: اسمه: أسلم، أجمعوا على ذلك، واختلفوا في قصته، فقال بعضهم: كان للعباس بن عبد المطلب، فوهبه للنّبيِّ عَلَيْ فلها أسلم العباس بشّر أبو رافع النبيَّ عَلَيْ بإسلامه، فأعتقه وزوَّجه سلمى مولاته، فولدت له: عبيد اللَّه بن أبي رافع، فلم يزل كاتبًا لعليّ بن أبي طالب خلافته كلها.

وقال آخرون: كان لسعيد بن العاص إلا سهمًا من سهام، فأعتقه سعيد، واشترى رسول الله عليه ذلك السهم، فأعتقه.

وكان له ابنان: عبيد الله - وكان يكتب لعليٍّ، وقد روى عنه الحديث، وعبد اللَّه، وكان شريفًا، فلم اوَليَ عمرُو بنُ سعيد بن العاص المدينة، أرسل إلى

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٦٧-٦٨).



عبيد اللَّه، فقال له: مولى من أنت؟ فقال: مولى رسول اللَّه ﷺ، فضربه مائتي سوط، ثم شفع فيه أخوه.

وقال آخرون: كان أبو رافع غلامًا لسعيد بن العاص، فَوَرَّ ثَه ولَدَه، فأعتق بعضهم في الإسلام وتمسك بعض، فجاء أبو رافع إلى النبيِّ عَلَيْ يستعينه على من لم يُعتِق، فكلَّمهم فيه، فوهبوه لرسول اللَّه عَلَيْ فأعتقه (١).

- خ: مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢).
- غ: مَوْ لَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، ويقال: إبراهيم (٣).
- صد: اسمه: (أسلم)، كان عبدًا للعباس بن عبد المطلب، فوهبه للنبيِّ وهاجر أبو على النبيِّ على النبيِّ على النبيِّ على النبيِّ على النبي الله على اله على الله على الله على الله على الله على اله على اله على الله على اله على الله على الله على اله على اله على اله على الله على اله

• ب: كَان قبطيًّا، عداده فِي أهل المَدِينَة، شهد مَعَ عليًّ الجملَ وصِفِّينَ، وَقد قيل: إِن اسْمه إِبْرَ اهِيم، وَيُقَال: يسَار، وَبَعْضهم قَالَ: هُرْمُز، وَالصَّحِيح: أسلم. روى عَنه: وَلَده، وَمَات فِي خلافَة عَلي بن أبي طَالب، وَيُقَال: إِنَّه بَشَر

<sup>(</sup>١) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ١٤٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من ذيل المذيل» V(1) (١/ V(1)).

النَّبِيَّ عَيْكِةً بِإِسْلَام العَبَّاس بن عَبْد المطلب فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيٌّ (١).

• بش: مولى رَسُولِ اللهِ ﷺ اسمُه: (أسلم).

مات في خلافة علي بن أبي طالب(٢).

ع: كَانَ عَبْدًا لِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ اللهِ عَلَيْهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَوَهَبَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَعْتَقَهُ، وَكَانَ إِسْلَامُهُ بِمَكَّةَ مَعَ إِسْلَامِ العَبَّاسِ وَأُمِّ الْفَضْلِ، وَكَتَمُوا إِسْلَامَهُمُ.

اخْتُلِفُ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ، وَقِيلَ: أَسْلَمُ.

وَقِيلَ: هُوَ مِنَّنْ شَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَكَانَ فِيمَنْ فَتْحَ مِصْرَ وَشَهِدَهُ.

رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَطْفَ (٣).

وقال أيضًا ع: مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: اسْمُهُ أَسْلَمَ، وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ، وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ، وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ، وَقِيلَ: صَالِحُ ('').

وقال أيضًا ع: اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ،... مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَزَوَّجَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَوَّجَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ مَوْلَاتَهُ، وَكَانَ قِبْطِيًّا (٥).

🔾 بر: أبو رافع مولى رسول اللَّه ﷺ، غلبت عليه كنيته، واختلف في

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٥/ ٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥١).



اسمه. فقيل: أسلم كما ذكرنا، وهو أشهر ما قيل فيه.

كان للعباس بن عَبْد المطلب، فوهبه للنَّبيِّ عَلَيْهُ، فلما أسلم العبَّاسُ بشَّر أبو رافع بإسلامه النَّبيَّ عَلِيْهُ فأعتقه، وكان قبطيًا.

وقد قيل: إن أبا رافع هذا كان لسعيد بن العاصي فورثه عنه بنوه، وهم ثمانية، وقيل عشرة، فأعتقوه كلُّهم إلا واحدًا يقال: (إنه خالد بن سعيد)، تمسَّك بنصيبه منه.

وقد قيل: إنه إنها أعتقه منهم ثلاثة، واستمسك بعض القوم بحصصهم منه، فأتى أبو رافع رسول اللَّه عَلَيْهُ يستعينه على من لم يعتق منهم، فكلَّمَهم فيه رسولُ اللَّه عَلِيْهُ، فوهبوه له فأعتقه.

وما روي أنه كان للعباس، فوهبه للنّبيُّ عَلِيّهُ، أولى وأصح إن شاء اللّه تعالى؛ لأنهم قد أجمعوا أنه مولى رسول اللّه عَلِيّهُ، ولا يختلفون في ذلك.

وعقب أبي رافع أشراف بالمدينة وغيرها عند الناس، وزوَّ جَه النبيُّ عَلَيْهُ سلمى مولاته، فولدت له: عبيد اللَّه بن أبي رافع، وكانت سلمى قابلة إبراهيم ابن النبيِّ عَلَيْهُ، وشهدت معه خيبر، وكان عبيد اللَّه بن أبي رافع خازنًا وكاتبًا لعليٍّ فَطَالِكُهُ.

وشهد أبو رافع أحدًا، والخندق، وما بعدهما من المشاهد، ولم يشهد بدرًا، وإسلامه قبل بدر، إلا أنه كان مقيهًا بمكة فيها ذكروا، وكان قبطيًا.

واختلفوا في وقت وفاته، فقيل: مات قبل قتل عثمان رَفِي الله وقال

الواقدي: مات أبو رافع بالمدينة قبل قتل عثمان نَوْلَاقَكُ بيسير. وقيل: مات في خلافة عليِّ نَوْلِكُ.

روى عنه: ابناه عبيد اللَّه والحسن، وعطاء بن يسار(١).

جو: كَانَ للعَبَّاس، فوهبه لرَسُول اللَّه ﷺ، فَلَمَّا أسلمَ العَبَّاسُ بَشَرَ رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَلَمَّا أسلمَ العَبَّاس، رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَكَمَّا أسلم العَبَّاس، رَسُولَ اللَّه ﷺ، وَقد كَانَ أسلم بِمَكَّة مَعَ إِسْلَام العَبَّاس، وَشهد الخَنْدَق، وَفِي اسْمه خلاف(٢).

فوهبه للنّبيّ عليه كنيته، واختلف في اسمه، وهو قبطيٌّ، كان للعباس فوهبه للنّبيّ عليه. وقيل: كان مولى لسعيد بن العاص فورثه بنوه، وهم ثمانية، فأعتقوه كلُّهم إلا خالدًا، فإنه تمسّك بنصيبه منه، فكلّمه رَسُولُ اللّهِ عليه ليعتق نصيبه، أو يبيعه، أو يبيعه، أو يهبه منه، فلم يفعل، ثم وهبه رَسُولَ اللّهِ فأعتقه، وقيل: أعتق منهم ثلاثة، فأتى أبُو رافع رَسُولَ اللّهِ عليه يستعينه عَلَى من لم يعتق، فكلّمهم فيه رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ، فوهبوه له، فأعتقه.

وهذا اختلاف، والصحيح: أنَّهُ كان للعباس عمِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فوهبه للنَّبِيِّ عَلَيْهُ فوهبه للنَّبِيِّ فَا فأعتقه، فكان أَبُو رافع يقول: (أنا مولى رَسُول اللَّهِ)، وبقي عقبه أشراف المدينة.

وزوَّ جَه رَسُول اللَّهِ ﷺ مولاته سلمي، فولدت له عُبَيْد اللَّهِ بن أبي رافع، وكانت سلمي قابلة إبراهيم بن رَسُول اللَّهِ ﷺ، وشهدت معه خيبر، وكان

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٣-٨٥).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ٣٢).



عُبَيْد اللَّهِ خازنًا لعلي بن أَبِي طالب، وكاتبًا له أيام خلافته.

وشهد أَبُو رافع أحدًا، والخندق، وما بعدهما من الشاهد، ولم يشهد بدرًا، لأنه كان بمكة، وقصته مع أبي لهب لما ورد خبر بدر إِلَى مكة مشهورة.

روى عنه: ابناه عُبَيْد اللَّهِ والحسن، وعطاء بن يسار.

وقد اختلفوا في وقت وفاته، فقيل: مات قبل عثمان، وقيل: مات في خلافة عليِّ (١).

وقال أيضًا ثغ: مولى رَسُول الله عَلَيْهُ، كان قبطيًا، وكان للعباس وَالْكُهُ، فوهبه للنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وكان إسلامه بمكة مع إسلام أم الفضل، فكتموا إسلامهم، وشهد أحدًا، والخندق، وكان عَلَى ثَقَلِ - يعني: متاع - النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ولما بشَّر النَّبِيَّ عِلَيْهُ، ولما بشَّر النَّبِيَّ عِلَيْهُ، ولما بشَر النَّبِيَّ عِلَيْهُ، ولما بشَر النَّبِيَّ عِلَيْهُ، ولما بشَر النَّبِيَّ عِلْهُ مولاته سلمى، وشهد فتح مصر، وتوفي سنة أربعين قاله ابن ماكولا، وقيل غير ذلك.

وتوفي أَبُو رافع فِي خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عليٍّ، وهو الصواب. وكان ابنه عُبيْد اللَّهِ كاتبًا لعليٍّ فَالْكُنُّهُ (٢).

O دس: مِنْ قِبْطِ مِصْرَ. يُقَالُ: اسْمُهُ إِبْرَاهِيْمُ. وَقِيْلَ: أَسْلَمُ.

كَانَ عَبْداً لِلعَبَّاسِ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَلَمَّا أَنْ بَشَّرَ النَّبِيَّ عَيْقٍ بِإِسْلَامِ العَبَّاسِ، أَعْتَقَهُ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٩٤، ٩٤).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٢).

رَوَى عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.

رَوَى عَنْهُ: وَلَدُهُ؛ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَبِي رَافِع، وَحَفِيْدُهُ؛ الفَضْلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَبُو سَعِيْدٍ الفَضْلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَجَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ.

وَرَوَى عَنْهُ: عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ، وَمَا كَأَنَّهُ شَافَهَهُ.

شَهِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ، وَكَانَ ذَا عِلْمِ وَفَضْلِ.

تُوْفِّي: فِي خِلاَفَةِ عَلِيٍّ. وَقِيْلَ: تُوْفِّي بِالكُوْفَةِ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ رَفِّكُ.

وَقِيْلَ: إِنَّهُ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَكَانَ عَلِيٌّ يُزَكِّي أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِع وَهُمْ أَيْتَامٌ (١).

وقال أيضًا دت: كان عبدًا للعباس، فوَهَبَه للنَّبِيِّ ﷺ، فليَّا بشَّره بإسلام العَبَّاس اعتقه.

رَوَى عَنْهُ: ابنُه عُبَيْد الله، وحفيدُه الحَسَن بن عليّ بن أبي رافع، وحفيدُه الخصَن بن عليّ بن أبي رافع، وحفيدُه الفضل بن عُبَيْد الله بن أبي رافع، وعليّ بن الحُسَيْن، وأبو سَعِيد المَقْبُرِي، وعمر و ابن الشَّريد الثَّقفيّ، وجماعة كثيرة.

وشهِدَ أُحُدًا والخندق.

تُوفِيَّ بعد مقتل عُثْمَان. ورواية عليِّ بنِ الحُسَيْن عَنْهُ مُرْسَلَة.

وقيل: تُوُفِيَّ سنة أربعين بالكوفة(٢).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٨٠، ٣٨١).



ن دك: مولى النبيِّ عَلَيْهُ، من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح (١). - السلم عَلَيْهُ. - ٧١ - السلم عَلَيْهُ.

• ع: حَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ فِي رَجَزِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥٧).



٧٢ - أَسْمَاءُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو الرّبَ فَالِكِ بْنِ عَلْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَفْصَى وَإِلَى بَنِي حَارِثَةَ الْبَيْتِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ أَفْصَى، الأسلمي، أَبُو هِنْدَ رَائِكَ اللّهُ.

س: مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ: غَيْلاَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ، كَانَ مِنْ قُوَّادِ أَبِي جَعْفَرٍ المَنْصُورِ، وَكَانَ لَهُ ذِكْرٌ فِي دَعْوَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ.

قَالَ مُحَمَّد بْنُ عُمَرَ: وَتُوُفِيَ أَسْمَاءُ بْنُ حَارِثَةَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ، وَهُو يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً. قَالَ: وَكَانَ مُحْتَاجًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: تُوُفِّيَ أَسْمَاءُ بِالبَصْرَةِ فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِي وِلاَيَةِ زِيَادٍ عَلَيْهَا(١).

○ غ: سكن المدينة، وروى عن النّبيّ عَلَيْ حديثًا واحدًا، وهو: أنّ النبيّ عَلَيْ بعثه يوم عاشوراء، فقال: «مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ»، وقال: يارسول اللّه، أرأيت إن وجدتهم قد طعموا قال: «مُرْ مَنْ طَعِمَ مِنْهُم أَنْ يَصُومُوا بَقِيّةً يَوْمِهِمْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٢١٨).



ب: بَعثه النَّبِيُّ ﷺ أَنْ قُلْ لَقَوْمك فليصوموا هَذَا الْيَوْم -يَعْنِي يَوْم عَاشُورَاء-، فَإِن وَجَدتهم قد طعموا فليتموا آخر يومهم.

وَقد قيل: أُسَهَاء بن خَارِجَة وَالأول أصح.

مَاتَ سنة سِتّ وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابن ثَهَانِينَ سنة (١).

• بش: مات بالمدينة سنة ست وستين، وهو ابن ثمانين سنة (٢).

ع: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ هُوَ وَأَخُوهُ، يُعَدُّ فِي الْجَجَازِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، تُوفِّيَ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَهَانِينَ سَنَةً فِي سَنَةِ سِتٍّ وَسِتِّينَ، نَسَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ (٣).

بر: أخو هند بن حارثة، وكانوا إخوة عددًا، وكان أسماء وهند من أهل الصفة.

روي عن النَّبِيِّ ﷺ في صوم يوم عاشوراء.

توفي في سنة ست وستين بالبصرة، وهو ابن ثمانين سنة، هذا قول الواقدي(٤).

كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النَّبيِّ ﷺ، حَدَّث عنه ابن أخيه يحيى بن هند وغيره (٥٠).

• ثغ: له صحبةٌ، وكان هو وأخوه هند من أهل الصفة، قَالَ أَبُو هريرة:

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٧، و١٨). (٢) «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٦، ٨٧).

<sup>(</sup>٥) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٨، ٩).

(ما كنت أرى أسماءَ وهندًا ابني حارثة إلا خادمين لرسول اللَّه ﷺ من طول ملازمتهم بابه، وخدمتهم له).

وأسماء هو الذي بعثَه رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْمَ عاشوراء إِلَى قومه فقال: «مُرْ قَوْمَكَ بِصِيَامِ عَاشُورَاء»، فقال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: «فَلْيَتِمُّوا»(١). ٧٣- أَسْمَاءُ بْنُ رِئابِ الجَرْمِيُّ ﷺ.

بر: من بني جرم بن ربان، وهو الذي خاصم بني عقيل في العقيق،
 وقضى به رسول اللَّه ﷺ للجرمي، وهو ماء في أرض بني عامر بن صعصعة،
 وهو القائل:

وإني أخو جرم كم قد علمتم إذا اجتمعت عند النبيّ المجامع فإني أنتم لم تقنعوا بقضائه فإني بما قَالَ النبيّ لقانع (٢)

كو: خاصم بني عقيل إلى النَّبِيِّ عَيْكَةً في العقيق ماء من أرض بني عامر، فقضى بها النَّبِيُ عَيْكَةً لبني جرم (٣).

٧٤- أَسْمَاءُ بْنُ مَالِكٍ العكليُّ رَضَّكُ.

• ب: لَهُ صُحْبَة، روى عَنهُ البصريون (٤٠).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٩٥). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (٤/٥).





ه٧- الأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، واسْمُهُ: العَاصُ بنُ هَاشِمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ الْأَكْثَى.

O س: أُمُّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ.

فَوَلَدَ الْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَأُمَّهُ الْحَلَالُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ جَابِرِ بْنِ شُحْبَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ قُعَيْن مِنْ بَنِي أَسَامَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ قُعَيْن مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ.

وَسَعِيدًا لِأُمِّ وَلَدٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ لِأُمِّ وَلَدٍ.

وَفَاخِتَةَ، وَأُمُّهَا أُمُّ شَيْبَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ.

وَخَالِدَةَ، وَأُمُّهَا امْرَأَةٌ مِنْ كَلْبِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثٍ.

وَهِنْدَ، وَأُمُّهَا عَمِيرَةُ الخَوْلَانِيَّةُ.

وَأَسْلَمَ الْأَسْوَدُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

وَأَمَّا أَبُوهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ فَشَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ: «مَنْ لَقِي أَبُا الْبَخْتَرِيِّ فَلَا يَقْتُلُهُ»، فَلَقِيَهُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ فَقَتَلَهُ،

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَتَلَهُ(١).

- ط: أسلم يوم الفتح، وأما أبوه أبو البختري فقتل يوم بدر مشركًا (٢).
- بر: أسلم الأسود بن أبي البختري يوم الفتح، وصَحِبَ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، وكان من رجال قريش، وقُتِلَ أبوه أبو البختري يوم بَدرٍ كافرًا، قتله المجذَّرُ ابنُ زياد البَلَوِي (٣).
- نغ: أمه عاتكة بنت أمية بن الحارث بن أسد، أسلم الأسود يَوْم الفتح، وصَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وقُتِلَ أبوه أَبُو البختري يَوْم بدر كافرًا، قتله المجذر بن ذياد البلوي، وكان ابنه سَعِيد بن الأسود جميلًا فقالت فيه امرأة:

ألاليتني أشري وشاحي ودملجي بنظرة عين من سَعِيد بن أسود(٤)

جر: أمه عاتكة بنت أمية بن الحارث بن أسد، قُتِلَ أبوه يوم بدر كافرًا،
 وأسلم هو يوم الفتح (٥).

٧٦- أَسْوَدُ بْنُ أَصْرَمَ المُحَارِبِيُّ وَالْكَهُ.

غ: لا أعلم له غيره، يعني قوله: يارسول اللَّه ﷺ أوصني قال: «لَا تَقُولَنَّ بلِسَانِكَ إلَّا مَعْرُوفًا، وَلَا تَبْسُط يَدَكَ إلَّا إلى خَيْرٍ» (٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٤٢). (٦) «معجم الصحابة» للبغوي (١٨٣ - ١٨٤).



- ب: عداده فِي أهل الشَّام ورأيته فيهم، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصى، قَالَ: «املك يدك» (١).
  - م: عداده في أهل الشام. روى عنه: سليمان بن حبيب (٢).
    - ع: يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّينَ (٣).
- بر: له صحبة، روى عنه: سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز،
   لم يرو عنه غيره فيما علمت.

يُعَدُّ في الشاميين(٤).

ثغ: عداده في أهل الشام. روى عنه: سليهان بن حبيب وحده (°).

٧٧- الأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْيَرْبُوعِيُّ وَالْكَاهُ.

ن س، بر، ثغ: قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ» (٦).

O م، ع: شَهِدَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ سَمِعَهُ يَقُولُ: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبير» لابن سعد (١٦٨/٨)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٠)، «أَسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٠٠).

عَلَى نَفْسِهِ». ذَكَرَهُ مُحُمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ، فِيمَنَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ (۱). ٧٨- الْأَسْوَدُ بْنُ خُزَاعِيِّ، الْأَسْلَمِيُّ، حَليفُ لِبَنِي سَلَمَةَ الْأَسُّةِ.

س: شَهِد أُحُدًا، وكان فيمن خرج مع عبد اللَّه بن عتيك في سريةٍ إلى سلام بن أبي الحُقَيْقِ، فقتلوه بخيبر، وذلك في ذي الحجة سنة أربع من الهجرة (٢).

ع: مِنْ حُلَفَائِهِمْ، أَحَدُ قَتَلَةِ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ. وَقِيلَ: خُزَاعِيُّ بْنُ الْأَسْوَد (٣).

O م: حليف لهم، استأذن النَّبيَّ عَيْكَ فِي قتل ابن أبي الحُقَيْقِ (٤).

• تغ: من حلفاء بني سلمة الأنصار، أُحد من قتل ابنَ أَبِي الحُقَيْقِ (٥).

٧٩- الأَسْوَدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ جُعْثُمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَلِيحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ خُزَاعَةَ، الْخُزَاعِيُّ، القُرشِيُّ ﴿ الْكُنَّةِ عَلَيْكِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَاعِيُّ الْمُؤْتَاعِيُّ

O w: حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ حديثًا حَضَرَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً (٦).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٤-١٩٥)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١٠١/١).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٢٠).



غ: لا أعلم للأسود بن خلف سماعًا غير هذين الحديثين: أحدهما لم
 يحدث به غير ابن جريج، والثاني لم يحدث به غير معمر، واللَّه أعلم.

الأول: عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد اللّه بن عثمان بن خثيم: أنَّ محمد بن الأسود بن خلف أخبره أنَّ أباه الأسود حَضَرَ النَّبيَّ عَلَيْ يبايع الناس يوم الفتح. قال الأسود: فرأيت النبيَّ عَلَيْ جالسًا فجاء الناس الصغار والكبار، الرجال والنساء، فبايعوا على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود أنه بايع على الإيمان باللّه، وشهادة أن لا إله إلا اللّه، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.

الثاني: عن معمر، عن ابن خثيم، عن محمد بن الأسود بن خلف، عن أبيه أنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ أخذ حَسَنًا فقبَّلَه ثم أقبل عليهم فقال: «إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ»(١).

بن وي عَنهُ: ابْنه مُحَمَّد بن النَّبِيِّ عَلِيْهُ يُبَايع النَّاس يَوْم الْفَتْح، روى عَنهُ: ابْنه مُحَمَّد بن الأسود (۲).

- 🔾 بش: رأى النبي عَلَيْهُ يبايع الناس يوم الفتح (٣).
  - 🔾 م: أدرك النبي ﷺ، وسمع منه أحاديث (٤).
- ع: أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَشَهِدَهُ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَسَمِعَ مِنْهُ(٥).

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٨٠ –١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن جبَّان (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٢). (٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٩).

بر: كان من مسلمة الفتح، روى عن النَّبِيِّ ﷺ: «الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ جُهْلَةٌ بَخْهَلَةٌ . وروى أيضًا في البيعة. روى عنه: ابنه مُحَمَّد بن الأسود(١).

٠٨- الأَسْوَدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَسْوَدَ الْيَشْكُرِيُّ وَالْكَثَهُ.

- م: عداده في أعراب البصرة (٢).
  - O ع: مِنْ أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ (٣).
- تغ: عداده في أعراب البصرة، روى عبابة أو ابن عباية، رجل من بني تعلية، عن أسود بن ربيعة بن أسود اليشكري أن النَّبيَّ عَلَيْهُ لما فتح مكة قام خطيبًا فقال: «أَلَا إِنَّ دِمَاءَ الجَاهِلِيَّةِ وَغَيرهَا تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا السِّقَايَة والسَّدَانَة» (٤٠).

٨١- أَسْوَدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ رَيَّكَ.

• ع: بَدْرِيُّ (٥).

• بر: ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا(٢).

٨٢ – الأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعِ بْنِ حِمْيَرِيِّ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ نَزَّالِ بْنِ مُرَّةَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، السَّعْدِيُّ، التميمي رََّيْكُ.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٠).



- 🔾 س: كَانَ قَاصًّا (١).
  - O ل: له صحبة (٢).
- خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِن «الشُّعَرَاء».
- وهو الَّذِي أَتَى النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ فَقَالَ: (إِنِّي قَدِ امْتَدَحْتُ رَبِّي)(٣).
- ع: بلغني أنَّ ابنَ سريع بن حميد بن عبادة بن النزال بن مرة أحد بني سعد، كان شاعرًا قبل أن يُسلم، وكان في الإسلام قاصًّا، وقد روى الأسود عن النبيِّ عَلَيْهُ أحاديث (٤٠).
- بن عداده فِي البَصرِين، وَكَانَ شَاعِرًا، وَهُوَ أُول من قصَّ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع بِالبَصْرَةِ، والأحنف بن قيس ابن عَمِّه.

وَمَات الأسود بن سريع بعد يَوْم الجمل سنة سِتَّ وَثَلَاثِينَ، وَقد قيل: إِنَّه بَقِي إِلَى بعد الْأَرْبَعين، وَالَّذِي حكم بِهِ عَلَيُّ بنُ اللَدينِيِّ أَنه قُتِلَ يَوْم الجَمَل، وَكَانَ ينفى أَن يكون الحَسَنُ سمع مِنْهُ (٥٠).

بش: هو أول من قَصَّ في المسجد الجامع بالبصرة، وكان شاعرًا لَسِنًا، والأحنف بن قيس ابن عمه.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٥٨٢،٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٧٥ -١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٨).

مات يوم الجمل سنة ست وثلاثين. وقد قيل: إنه بقي إلى ولاية معاوية ابن أبي سفيان (١).

🔾 م: توفي سنة اثنتين وأربعين في أيام الجمل.

وقال علي بن المديني: خرج الأسود من البصرة أيام علي قديمًا، وكان شاعرًا.

وهو أول من قصَّ بالبصرة.

روى عنه: الحسن، وعبد الرحمن بن أبي بكرة، ولا يصح سماعهما منه (٢).

ع: كَانَ شَاعِرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ، وَأُوَّلُ مَنْ قَصَّ بِالبَصْرَةِ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ غَزَواتٍ.

وَهُوَ الْأَسُودُ بْنُ سَرِيعِ بْنِ حِمْيَرِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ النَّزَّ الِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقِيلَ: سَرِيعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ (٣).

بر: من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، غزا مع النَّبيِّ عَيْهَ، يكنى أبا عَبْد اللَّه، نزل البصرة، وكان قاصًّا شاعرًا مُحسِنًا، هو أول من قصَّ في مسجد البصرة.

روى عَنْهُ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ (٤).

<sup>(</sup>١) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٩).



تغ: غزا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ومرة بن عبيد هو أخو منقر بن عبيد، يجتمع الأسود بن سريع والأحنف بن قيس في عبادة.

وهو أول من قصَّ في جامع البصرة(١).

دت: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ قَصَّ بِجَامِعِ البَصْرَةِ.
 رَوَى عَنْهُ: الْأَحْنَفُ بن قيس، والحسن، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ.
 يُقَالُ: تُوفِي سَنَةَ اثْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (٢).

٨٣– أَسْوَدُ بْنُ عَبْسِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ وَهْبِ بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَوذِ بْنِ مُنقِذِ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ۖ ﴿ اللَّهِ عَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ۖ ﴿ اللَّهِ عَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

س: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ ، وَقَالَ: (أَتَيْتُكَ أَتَقَرَّبُ). فَسُمِّيَ: الْمُتَقَرِّبُ، وَهَذَا فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ (٣).

نغ: وُلِدَ عَلَى عهد النَّبِيِّ عَلَيْهِ وقال: (أَتَيْتُكَ لِأَتَقَرَّب إِلَيكَ)، فسُمِّي: الْمُتَقَرِّب (١٠٠٠).

٨٤- أَسْوَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْيَمَامِيُّ السَّدوسِيُّ رَبِّكَ ۖ .

م، ثغ: وفد عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مع بشير بن الخَصَاصِيةِ (°).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩١)، و ﴿أَسْد الغابةِ» لابن الأثير (١/ ١٠٥).

- ع: وَفَدَ مَعَ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، رِجَال بَنِي سَدُوسٍ، ذَكَرَهُ التَّبُوذَكِيُّ، عَنْ قَتَادَةً(١).
  - O بر: له صحبة (٢).
  - جر: أحد من وفد مع بشير بن الخَصَاصِيةِ (٣).
- ه٨- الْأَسْوَدُ بْـنُ عِمْـرَانَ الْبَكْرِيُّ مِـنْ بَكْرِ بْنِ وَائِـلٍ، وَقِيلَ: عِمْـرَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ﴿ الْأَسْوَدِ وَالْكَثَّةِ.
  - م: قدم على النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَافدًا (٤).
  - ع، ثغ: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٥).
- ٨٦ الْأَسْوَدُ بْـنُ عَـوْفِ بْنِ عَبْدِ عَـوْفِ بْنِ عَبْدِ بْـنِ الْحَارِثِ بْـنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، أَخُـو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ وَالْكَا.
- س: أُمُّه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهي أم أخيه عبد الرحمن بن عوف.

وكان للأسود بن عوف من الولد: عبد اللَّه وبه كان يكني، ومحمد قُتِلَ يوم الزاوية بالبصرة مع ابن الأشعث، ورافع، وأمهم أمُّ رافع بنت عامر بن

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٦)، و (أُسْد الغابة) لابن الأثير (١/ ١٠٥).



كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ.

والنضر دَرَجَ لا عقب له، وجابر بن الأسود وكان عاملًا لعبد الله بن الزبير على المدينة، فدعا الناس إلى البيعة له فبايعوا وأبى سعيد بن المسيب، وعبد اللَّه الأصغر بن الأسود، وميمونة أمهم -ما خلا النضر - الساكنة بنت أبي إهاب بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة.

وعبيد اللَّه، وعبد الملك، وعبد الرحمن دَرَجَ، وأم المهاجر، وكرمة، وأمهم ميمونة بنت عمرو بن الحصين بن يوسف بن حميري من بني أسد بن خزيمة حلفاء ثقيف.

وعباس بن الأسود قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث.

وعائشة وأمها أم ولد.

وأم يحيى وأمها الفرعة بنت نافع بن حكم بن سعد العشيرة.

وأم نافع هذا هند بنت أبي سفيان بن أُمَية بن عبد شمس، ولها أمهات أشراف من قريش وغيرهم.

وليلي بنت الأسود وأمها امرأة من أهل اليمن.

قال مُحَمَّد بن عُمَرَ: وأسلم الأسود بن عوف قبل الفتح وهاجر إلى المدينة (١).

ع: أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ هُوَ وَحُصَيْنٌ، مَاتَ بِاللَّدِينَةِ وَلَهُ بِهَا دَارٌ، ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٩).

مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ(١).

• بر: أخو عَبْد الرحمن بن عوف، له صحبة، هاجر قبل الفتح، وهو والد جابر بن الأسود الذين ولي المدينة لابن الزبير، وهو الذي جلد سعيد ابن المسيب في بيعة ابن الزبير، وقد جرى ذكر جابر هذا في «الموطأ» في طلاق المُكْرَه (٢).

• ذت: له صُحْبة وهجرة قبل الفتح، وهو أخو عبد الرحمن بن عوف. قُتِل يوم الجمل، وقد ولي ابنُهُ جابر المدينة لعبد اللَّه بن الزُّ بَيْر (٣).

٨٧ - الْأَسْوَدُ بْنُ مَالِكٍ، الْأَسَدِيُّ، الْيَمَانِيُّ وَالْكَةُ.

• م: أخو الحدرجان بن مالك، ولأخيه وفادة على النَّبِيِّ ﷺ (١٠).

• ع: وَفَدَ هُوَ وَأَخُوهُ الْحِدْرِجَانُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٥).

نغ: أخو الحدرجان بن مالك، لهم صحبة ووفادة عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٦).

٨٨ - الأَسْوَدُ بْـنُ نَوْفَـلِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَـدِ بْـنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْـنِ قُصَيٍّ، يُكْنَى أَبَا الأَسْوَدِ ﴿ فَا الْكَاهِ مَا الْكَاهِ الْأَسْوَدِ وَ الْكَانِّيُّ .

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٨٧).

<sup>(7)</sup> (تاريخ الإسلام) للذهبي (1/77).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١٠٦/١).



س: أُمُّهُ أُمُّ لَيْثٍ بِنْتُ أَبِي لَيْثٍ، وَهُوَ مُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.

كَانَ قَدِيمَ الإِسْلاَمِ بِمَكَّةً، وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحُبَشَةِ فِي المرَّةِ الثَّانِيَةِ.

ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو مَعْشَرٍ، إِلَّا أَنَّ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ أَخْطاً فِي اسْمِهِ جَعَلَهُ نَوْ فَلَ بْنَ خُويْلِدٍ، وَإِنَّهَا هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ نَوْ فَلَ بْنِ خُويْلِدٍ، الَّذِي أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحُبَشَةِ. الأَسْوَدُ بْنُ نَوْ فَلِ بْنِ خُويْلِدٍ، الَّذِي أَسْلَمَ، وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحُبَشَةِ.

مِنْ وَلَدِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ خُويْلِدٍ. وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: يَتِيمُ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَكَانَتْ لَهُ وَاللَّهُ وَكَانَتْ لَهُ رَوَايَةٌ وَعِلْمٌ، وَلَمْ يَبْقَ لِلأَسْوَدِ بْنِ نَوْفَلِ عَقِبٌ (۱).

صند كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية (٢).

O م: هاجر إلى أرض الحبشة<sup>(٣)</sup>.

بر: كان من مهاجرة الحبشة، وأمه الفريعة بنت علي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وهو جَدُّ أبي الأسود مُحَمَّد بن عَبْد الرحمن بن الأسود بن نوفل ابن خويلد بن أسد بن قصي - يتيم عروة بن الزبير -، شيخ مالك بن أنس كَلِّلْلَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٨٨).

صفن كان من مهاجرة الحبشة، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد، وابن عم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وأمه فريعة بنت عدي بن نوفل بن قصي، وهو جد أبي الأسود مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل، يتيم عروة بن الزبير، شيخ مالك بن أنس(١).

٨٩ - الْأَسْوَدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ رَاكُ اللَّهُ.

- م: قيل: وهب بن الأسود، خال النبي ﷺ (٢).
  - 🔾 ع، جو، جر: خَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٣).
    - ٩٠ الْأَسْوَدُ الْحَبَشِيُّ وَالْكَاكِثُ.
    - ن من سأل النبي عَلَيْهُ (٤).
- O ع، ثغ: الَّذِي يَسْأَلُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ عَنِ الصُّورِ وَالْأَلُوانِ (°).



<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٦/١).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٣)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ١١٦)، «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٧٦)، و «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٠٠).





### ٩١ - أُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ رَا اللَّهُ اللَّهُ.

غ: من أصحاب النبيِّ عَلَيْهِ، ولا يُعرف لأسير غيره، يعني ما رواه حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أسير رجل من أصحاب النَّبيِّ عَلَيْهِ، فقال: قال رسول اللَّه عَلَيْهِ: «لَا يَأْتِيكَ مِنَ الْحَيَاءِ إِلَّا خَيرٌ» (١).

• ع: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، فِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ (٢).

٩٢ - أُسَيرُ بنُ عُرْوَةَ بنِ سَوَّادِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ طَفَرٍ، أَبُو بُرْدَةَ رَاكُ ۖ .

• س: أُمُّه أم حبيب بنت مُعَتَّب بن عبيد بن سواد بن الهيثم بن ظفر. شهد أُسير أُحدًا(٣).

٩٣ - أَسِيرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ الْكَنْرَجِ، يُكْنَى أَبَا ابْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا سَلِيطِ بْنَ أَبِي خَارِجَةَ رَبِيُّ .

O س: أُمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ أَوْسِ بْنِ عُجْرَةَ مِنْ بَلِيٍّ حَلِيفِ بَنِي عَوْفِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٩٦ – ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٨). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢٦٦/٤).

الْخَزْرَجِ، وَكَانَ لأَبِي سَلِيطٍ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ اللَّهِ وَفَضَالَةُ، وَأُمُّهُمَا عَمْرَةُ بِنْتُ حَيَّةَ ابْنِ ضَمْرَةَ بْنِ الْخِيَارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ.

وَشَهِدَ أَبُو سَلِيطٍ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (١).

- ص: بَدُرِيٌّ نَوْفَقَ (٢).
- 🔾 م: روى عنه: ابنه عبد الله.

قال ابن أبي عاصم: اسمه علامة، ولم يتابع عليه (٣).

• ع: قِيلَ: اسْمُهُ أُنيْسُ، وَقِيلَ: أَسِيرَةُ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقِيلَ: أَسِيرُ (١٠).

وقال أيضًا ع: شَهِدَ بَدْرًا، اسْمُهُ: أَسِيرُ بْنُ عَمْرٍ و، وَقِيلَ: أُسَيْرَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْم (٥٠).

🔾 مف: شهد بَدْرًا(٢).

تغ: شهد بدرًا، روى عنه: ابنه عَبْد اللَّهِ أَن النَّبِيَّ ﷺ «نهى عَنْ أكل لحوم الحمر الأهلية بخيبر، والقدور تفور بها، فأكفأناها».

وقيل فيه: أسيرة بالهاء في آخره، ذكره ابن ماكولا وأبو عمر -يعني ابن

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٥/ ٢٩١٨).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (٣٧٠٢).



عبد البر-(١).

٩٤ - أُسِيْرٌ مَوْلَى عَمْرِو بِنِ الجَمُوحِ وَأَفَّكَ .

🔾 دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْمِ أُحُدٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١١٦). (٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٥٠).





#### ه ٩ - أَصْرَمُ الشُّقَرِيُّ نَظُالِكُهُ.

الْأَنْصَارِيُّ نَظْفَهُ.

- سن: سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (زُرْعَةَ)، رَجُلٌ مِنْ بَنِي شُقْرَةً(١).
- ع: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ بَنِي شَقِرَةَ، وَدَعَا لَهُ فَسَمَّاهُ: (زُرْعَةَ) (٢).
- بر: كان في النَّفر الذين أتوارسول اللَّه عَلَيْ من بني شقرة، فقال له: «ما اسمك؟»، فقال: أصرم. فقال: «أنت زُرْعَةُ»، روى حديثه أسامة بن أخدري (٣). ٩٦ أَصْرَمُ، وَيُقَالُ لَهُ: أُصَيْرِمُ، وَاسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشٍ
  - ع: اسْتُشْهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ بِأُحُدٍ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْجُنَّةِ (١٠).



<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٥).





# ٩٧ - أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ، وَيُقَالُ: أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَالْكَ.

ب: لَهُ صُحْبَة، وَكَانَ يَسْتَأْذُن عَلَى عَائِشَة نَطْقِينًا (١).

ر بر: لا أعلم له خبرًا ولا ذكرًا أكثر مما جرى من ذكره في حديث عائشة في الرَّضَّاع في «الموطأ».

وقد اختُلِفَ فيه. فقيل: أبو القعيس. وقيل: أخو أبي القعيس. وقيل: ابن أبي القعيس.

وأصحها إن شاء اللَّه تعالى ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس. ويقال: إنه من الأشعريين. وقد قيل: إن أبا القعيس اسمه الجعد.

ويقال: أفلح يكني أبا الجعد. وقيل: اسم أبي القعيس وائل بن أفلح(٢).

# ٩٨ - أَفْلَحُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

• ع: هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: (مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ)، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فَرَّقَهُا

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٠٢).

فَجَعَلَهُ ٓ إِرَجُلَيْنِ (١).

O بر: مولى رسول اللَّه ﷺ، مذكور في مواليه (٢).

٩٩ - أَفْلَحُ، أَبُو فكيهة، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الدَّار رَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّار رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نغ: قيل: مولى صفوان بن أمية، أسلم قديمًا بمكة، وكان ممن يُعَذَّب في اللَّه، وهو مشهور بكنيته (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٢٧).





١٠٠ - الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ بْنِ عِقَالِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ مُجَاشِع ابْنِ دَارِم بْنِ مَالِكِ بْنِ جَنْدَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ التَّميميُّ رَضُّوْعَهُ .

O س: كَانَ فِي وَفْدِ بَنِي تَمْيِم الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْلَمَ، وَكَانَ يَنْزِلُ أَرْضَ بَنِي تَمَيم بِبَادِيَةِ الْبَصْرَةِ<sup>(١)</sup>.

🔾 وقال أيضًا س: كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله على 3 وأعطاه رسول اللَّه ﷺ، من غنائم حُنَين مائة من الإبل، وهو الذي قال فيه عباس بن مِرداس يومئذ حين قصر في العطية:

أَتَجِعَلُ نَهبى ونَهب العُبيب لِعُبيب لِعُيبينةَ والأقرع وما كُنتُ دون امريِّ منها ومَن تَضَع اليومَ لم يُرفَـع (٢)

وما كان بَدرٌ ولا حَابِسُ يفوقان مِرداسَ في المَجمَع

• خط: من الْمُؤَلَّفَةِ قُلُو مُهُم (٣).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ٩٠).

- O جي: يعد بالمدينة<sup>(۱)</sup>.
- ضَّذَ مِنَ المؤلَّفة قُلُو بُهُمْ، وهُوَ الأَقْرَع بْنُ حَابِس بْنِ عِقَال بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَان بْن مُجَاشِع، فِيهَا بَلَغَنِي (٢).
  - خ: من المُؤلَّفة قلوبهم. سمَّاه مُحَمَّد بنُ إسحاق.

وقد أُعطِيَ مئة بعير (٣).

ع: كان وفد على النبيِّ عَلَيْهُ، ولا أعلم روى الأقرع مُسنَدًا غير هذا. يعني أنه نادى رسول اللَّه عَلَيْهُ من وراء الحجرات يا محمد فلم يجبه، فقال: يا محمد واللَّه إنَّ حمدي لزين، وإنَّ ذَمِّي لشين، فقال رسول اللَّه عَلَيْهُ: «سُبْحَانَ اللَّه، فَالَّهُ عَلَيْهُ: «سُبْحَانَ اللَّه، فَالَّهُ عَلَيْهُ» (٤).

صاد كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول اللَّه عَلَيْ فأعطاه من غنائم حنين مائة من الإبل<sup>(ه)</sup>.

ب: أبصر النَّبِيَّ عَلَيُّ يُقبِّل الحسنَ بنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِن لِي عشرَة من الوَلَد مَا قَبَّلت أحدًا مِنْهُم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ».

روى عَنهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ(٦).

<sup>(</sup>١) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٨٥، ٨٦).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير-السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٩٣-١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٨).



ع: قَدِمَ المَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ وَافِدًا، رَوَى عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٌ، ذَكَرَ نِسْبَتَهُ هَذِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ(۱).

بر: أحد المؤلَّفة قلوبهم. والأقرع بن حابس هو القائل لرسول اللَّه ﷺ: (إن مدحي زين وذمِّي شين). وقد رُوِيَ أن قائل ذلك شاعرٌ كان لهم غير الأقرع ابن حابس، واللَّه أعلم (٢).

کر: له صحبة، وکان من المؤلَّفَة قلوبُّهُم، وکان سَیِّدَ قومه، روی عن النَّبیِّ ﷺ حدیثًا، روی عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن.

واسم الأقرع: فراس، وإنها لُقِّبَ: (الأقرع)، لقَرَعٍ كان برأسه، وقَدِمَ دَومَة الجَنْدل من أطراف أعمال دمشق في خلافة أبي بكر الصديق<sup>(٣)</sup>.

• دت: أحد المؤلَّفة قلوبُهُم وأحد الأشراف، أقطعه أَبُو بكر له ولعُيَيْنَة ابْن بدر، فعطَّل عليها عمرُ ومحا الكتاب الَّذِي كتب لهما أَبُو بكر، وكانا من كبار قومها، وشهد الأقرع مع خالد حربَ أهل العراق وكان على المقدِّمة.

وقيل: إنَّ عبد اللَّه بن عامر استعمله على جيش سيِّره إلى خُراسان فأصيب هو والجيش بالجَوْزَجَان وذلك في خلافة عثمان (٤٠).

#### ١٠١ - الْأَقْرَعُ بْنُ شُفَى الْعَكِّيُّ وَالْكَافُ.

O ع: نَزَلَ الرَّمْلَةَ، وَتُوْفِي فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، قَالَهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ (°).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٣٠١). (٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٦٠). (٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣٩).

بر: عاده رسول اللَّه ﷺ في مرضه، لم يرو عنه إلا لفاف بن كرز وحده،
 واللَّه أعلم(١).

١٠٢ - الأَقْرَعُ بنُ عَبْدِ الله الحِمْيَرِيُّ رَا اللهُ الْحِمْيَرِيُّ رَا اللهُ الْحِمْيَرِيُّ رَا اللهُ

بر، ثغ: بعثه رسول اللَّه ﷺ إلى ذي مران وطائفة من اليمن (٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٣٠١، ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٠٤)، و «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٣١).





### ١٠٣ - أَكْثَمُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ الخُزَاعِيُّ الْأَكْثَ.

س: هُوَ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ مُنْقِذِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ ضُبَيْسِ بْنِ حَرَامِ بْنِ حَرَامِ بْنِ حَبَشِيَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍ و، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «رُفِعَ لِيَ الدَّجَالُ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ، وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ أَكْثَمُ بْنُ أَبِي الْجُوْنِ»، فَقَالَ أَكْثَمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُلَ كَافِرٌ»، فَقَالَ أَكْثَمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَضُرُّ نِي شَبَهِي إِيَّاهُ ؟ قَالَ: «لاَ، أَنْتَ مُسْلِمٌ، وَهُو كَافِرٌ»(١).

• ب: لَهُ صُحْبَة، حَدِيثه عِنْد أهل المَدِينَة، كنيته أَبُو معبد (٢).

O كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣).

١٠٤ – أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ مُنْقِذِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَصْرَمَ ﴿ الْكُ

ع: مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، مِنْ حُكَمَاءِ العَرَبِ، أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، يُعَدُّ فِي الجِجَازِيِّينَ (٤).

ثغ: من ولد كعب ابن عمرو، عداده في أهل الحجاز (°).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٩٦). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٦٢). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٢).

٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٣٤).





#### ه ١٠٠ - امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ الأَصْبَعِ الكَلْبِيُّ وَالْكَالِيُّ وَالْكَالِبِيُّ وَالْكَالِبِيُّ

بر: من بني عَبْد اللَّه بن كلب بن وبرة، بعثَه رَسُولُ اللَّه عَلَى عَبْد اللَّه على عَلْبٍ في حين إرساله عماله على قضاعة، فارتدَّ بعضُهُم، وثبت امرؤ القيس على دينه، وامرؤ القيس هذا هو خال أبي سلمة بن عَبْد الرحمن بن عوف فيما أظن، واللَّه أعلم؛ لأن أمَّ أبي سلمة تماضر بنت الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبي، وكان الأصبغ زعيم قومه ورئيسهم (۱).

جر: كان زعيم قومه، وبعثه النَّبيُّ ﷺ عاملًا على كَلْبٍ في حين إرساله إلى قضاعة (٢).

١٠٦ – امْرُوُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَكْبَرِ وَالْكَا.

س: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ فِيمَنْ ثَبَتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَرْتَدَّ، وَكَانَ الْمُرُوُّ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ شَاعِرًا.

وَقَالَ لِلْأَشْعَثِ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَشْعَثُ، وَوِفَادَتَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ،

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٠٥،١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٢٣).



وَإِسْلَامَكَ، أَنْ تَنْقُضَهُ اليَوْمَ، وَاللَّهِ لَيَقُومَنَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَقْتُلُ مَنْ خَالَفَهُ، فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ، أَبْقِ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَقَدَّمْتَ تَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَكَ، وَإِنْ تَأَخَّرْتَ افْتَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا.

فَأَبَى الْأَشْعَثُ، وَقَالَ: قَدْ رَجَعَتِ العَرَبُ إِلَى مَا كَانَتِ الْآبَاءُ تَعْبُدُ.

فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: سَتَرَى، وَأُخْرَى: لَا يَدَعُكَ عَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي: زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ.

فَلَمَّا قُدِمَ بِالْأَشْعَثِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ لَهُ: أَلَسْتَ الَّذِي تَقُولُ: قَدْ رَجَعَتِ الْعَرَبُ إِلَى مَا كَانَتِ الْآبَاءُ تَعْبُدُ وَتَكَلَّمْتَ بِهَا تَكَلَّمْتَ بِهِ؟ فَرَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ الْعَرَبُ إِلَى مَا كَانَتِ الْآبَاءُ تَعْبُدُ وَتَكَلَّمْتَ بِهَا تَكَلَّمْتَ بِهِ؟ فَرَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ، يَعْنِي: امْرَأَ الْقَيْسِ بْنَ عَابِسٍ، فَقَالَ لَكَ: لَا يَدَعُكَ عَامِلُهُ تَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ (۱).

ع: في «كتاب محمد بن إسهاعيل» في تسمية من روى عن رسول اللَّه عن النبي عَلَيْ حديثًا.

ولم يَذكر الحديثُ (٢).

وَ عَ: أَسْلَمَ فَوَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَثَبَتَ عَلَى إِسْلَامِهِ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: سَكَنَ الْكُوفَةَ (٣).

🔾 بر: الشاعر، له صحبة، وشهد فتح النجير باليمن، ثم حضر الكنديين

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٣٩-٢٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥١).

الذين ارتدُّوا، فلما أخرجوا ليقتلوا وَثَبَ على عمه، فقال له: ويحك يا امرأ القيس، أتقتل عمك؟ فقال له: أنت عمى، واللَّه ١٠٠٥ ربِّ.

وهو الذي خاصم إلى رسول اللَّه عَلَيْ ربيعة بن عبدان في أرض، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «بَيِّنتُكَ». فقال: ليس لي بينة. قَالَ: «يَمِينُهُ». روى حديثه وائل بن حُجر.

#### وهو القائل:

وتأن إنك غير آيس الرائحات من الروامس مامد الطللين دارس ماذا رزئت من الفوارس هلك امرؤ القيس بن عابس(١)

قف بالديار وقوف حابس لعبت ہن العاصفات ماذا عليك من الوقوف يا رب باكية على ومنشدلى في المجالس أو قائـــل يــا فارسًــــا لا تعجبوا أن تسمعوا

🔾 كر: و فد على النبيِّ عَيْكِةً فأسلم، ورجع إلى بلاد قومه، وثبت على إسلامه، فلم يرتدُّ مع من ارتدُّ من كندة، ثم خرج إلى الشام مجاهدًا، وشهد اليرموك(٢).

🔾 ثغ: وفد إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فأسلم وثبت عَلَى إسلامه، ولم يكن فيمن ارتدَّ من كندة، وكان شاعرًا نزل الكوفة، وهو الذي خاصم الحضرمي إلى رَسُول اللَّهِ ﷺ فقال للحضر مي: «بيِّنتكُ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ»، قال: يا رَسُول اللَّهِ، إن حلف

<sup>(</sup>۱) «الاستبعاب» لابن عبد البر (۱/٤٠١، ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٢٤٦).



ذهب بأرضي، فقال: رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ علَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، فقال امرؤ القيس: يا رَسُول اللَّه، ما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: «الجنة»، قال: فأشهدك أني قد تركتها له.

واسم الذي خاصمه: ربيعة بن عيدان(١).



<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٣٧).



١٠٧ - أُمَيَّةُ بْـنُ أَبِـي عُبَيْـدَةَ بـنِ هَمَّامِ بـنِ الحَـارِثِ بنِ بَكْرِ بـنِ زَيْدِ ابـنِ مَالِـكِ بـنِ حَنْظَلَةَ بـنِ مَالِكِ بنِ زَيْدِ مَنَاةَ بـنِ تَمِيمٍ التَّمِيمِيُّ الحَنْظَلِيُّ ﷺ.

صبن على بن أمية الذي يقال له: على بن مُنيَّة، وهي أمّه، وأمية أبوه، ولابنه يعلى صحبة، وصحبة ابنه يعلي أشهر.

قدم أمية هذا مع ابنه يعلي على النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، بايعنا على الهجرة فقال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح». وكان قدومهما بعد الفتح(١).

ثغ: هو والد يعلى بن أمية الذي يقال له: يعلى بن مُنيَّة، وهي أمة،
 ولأبيه أمية صحبة، ولابنه يعلى صحبة أيضًا، وهو أشهر من أبيه.

وفد أمية عَلَى النبيِّ ﷺ، فقال: يا رَسُول اللَّهِ، بايعنا عَلَى الهجرة قال: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»(٢).

• جر: حليف بني نوفل والديعلى بن أُمَيَّة الذي يُقَالُ لَهُ: يعلى بن مُنيَّة. ويعلى مشهور (٣).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٤٢). (٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٣٦).



١٠٨ – أُمَيَّةُ بْنُ عَمْرٍو. وَقِيلَ: ابنُ خُوَيْلدٍ، الضَّمْرِيُّ، الْكِنَانِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ۚ وَالْكَىٰٓ .

O ع: يُعَدُّ فِي الْحِجَازِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ عَمْرُو (١).

بر: والدعمرو بن أمية، حجازي، له صحبة، ولابنه عمرو صحبة،
 وصحبة عمرو أشهر من صحبة أبيه أمية.

روى حديث أمية هذا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن جَدّه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ عَينًا وَحْدَهُ»، وذكر الحديث (٢).

تغ: والدعمر بن أمية، حجازيٌّ له صحبة، ولابنه عمرو صحبة، وهو أشهر من أبيه (٣).

١٠٩ - أُمَيَّةُ بْنُ لَوْذَانَ بِنِ سَالِمِ بِنِ مَالِكٍ، مِن بَنِي غنمِ بِنِ سَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْفِ بِنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَاللَّهُ.

• ع: بَدْرِيُّ (١٤).

نغ: شهد بدرًا مع رَسُول اللَّهِ ﷺ، لا يُعرف له حديث (°).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٤٣).



# ١١٠- أُمَيَّةُ بْنُ مَخْشِيٍّ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، الْخُزَاعِيُّ، الْأَزْدِيُّ وَالْكَهُ.

- غ: سكن البصرة(١).
  - ب: لَهُ صُحْبَة (٢).
- ع: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، مَدَنِيُّ الْأَصْل (٣).
- بر: له صحبة، يكنى أبا عبد اللَّه، روى عنه المثنى بن عَبْد الرحمن بن مخشي، وهو ابن أخيه، له حديث واحد في التسمية على الأكل<sup>(٤)</sup>.
- حو: له صحبة ورواية عن النبيِّ عَلَيْهُ، روى عنه: ابن ابنه المثنى بن عبد الرحمن بن أمية بن مخشي (٥).



<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الإكمال» لابن ماكو لا (٧/ ١٧٦).





١١١ – أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ، يُكْنَى أَبَا يَزِيدَ، الْأَنْصَارِيُّ، وَقِيلَ: أُنَيْسُ وَالْكُهُ.

ع: لَهُ وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا فِي السِّنِّ عِشْرُونَ سَنَةً.

رَوَى عَنْهُ: سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَالْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ.

تُوفِي سَنَةَ عِشْرِينَ وَكَانَ حَلِيفًا لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ(١).

١١٢ - أنَسُ بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ رَوَّا الْكُنْ

• ع: شَهِدَ أُحُدًا فَاسْتُشْهِدَ (٢).

١١٣ - أنسُ بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

ع: مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ مِنْ بَنِي زَعُورَاءَ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الجِسْرِ (٣).

١١٤ - أَنَسُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الأَعْلَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَعُولَ الْأَعْلَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ وَعُورَاءَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرو الْأَنْكَ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٢).

س: أُمُّه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عبّاد بن فهيرة بن بياضة بن عامر ابن زريق.

شَهِد أُحُدًا والخندق، وقتل يوم الخندق شَهِيدًا، رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، ولا عقب له(١).

O رع: اسْتشْهدَ يَوْم الخَنْدَق (٢).

بر: قتل يوم الخندق شهيدًا، رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، وكان قد شهد قبل ذلك أُحُدًا، ولم يشهد بدرًا عليها أجمعين (٣).

🔾 تغ: شهد أحدًا، وقتل يَوْم الخندق(٤).

ه١١- أنسُ بْنُ رَافِع، أَبُو الْحَيْسَر رَافِعَ.

O ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ بِمَكَّةَ فِي فِتْيَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ (°).

١١٦ - أَنَسُ بْنِ ضَبْعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ وَالْكَ.

نَّهُ حية بنت عبد اللَّه بن فاتك الرِّزَاحِيَّة من أَشجع من قيس عيلان. فَوَلَدَ أَنسُ بنُ ضَبْع: أُمَّ أنس، تزوَّجَها ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم ابن مجدعة بن حارثة.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَبْر الربعي (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٤).



وابن أخيه عبيد السهام بن سليم بن ضبع بن عامر بن مجدعة بن جشم ابن حارثة، وأمه سعاد بنت عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة، فولد عبيد السهام: ثابتًا وأمه جميلة بنت سنان بن ثعلبة بن عامر بن مجدعة بن جشم ابن حارثة، شَهِدَ عبيدٌ أُحدًا(۱).

O بر: شهد أحدًا رَخِهُلَاهُ (٢).

### ١١٧ - أَنَسُ بْنُ طهيرٍ الحَارِثِيُّ الأَنْصَارِيُّ رَبِّكُ.

بر: أخو أسيد بن ظهير، شهد مع رسول اللَّه ﷺ أُحُدًا. حديثه عند حفيده حسين بن ثابت بن أنس بن ظهير (٣).

١١٨ - أَنَسُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَرَامِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ ظُفُرٍ وَ الْكَالْكَ.

🔾 ىس: أُمُّه سودة بنت سويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر.

فوَلَدَ أنسُ بنُ فَضَالة: محمدًا، وأُمُّه عيساء بنت الحارث بن سواد بن الهيشم ابن ظفر، فولد محمد بن أنس اثنين وعشرين رجلًا وخمس نسوة، فانقرض منهم ثهانية نفر لم يُدركوا، وكان للباقين أعقابٌ وتوالدوا، فانقرضوا فلم يبق منهم أحدٌ إلا ولد يونس بن محمد الظفري، روى عنه محمد بن عمر الواقدي.

فإنهم نزول بالصفراء، وبعث رسول اللّه عِيد أنسًا وأخاه ابني فضالة حين بلغه دنو قريش، فاعترضا لهم بالعقيق وهم يريدون أحدًا فسارا معهم

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ١١١، ١١٢).

حتى بالوطا، يعني موضعًا وطِيًّا، فأتيا رسول اللَّه ﷺ فأخبراه خبر قريش وعدتهم ونزولهم حيث نزلوا، فهما كانا عيني رسول اللَّه ﷺ في ذلك وأمينيه وشهدا معه يوم أُحدُّ(۱).

بر: بعثه رسول اللَّه ﷺ هو وأخاه مؤنسًا حين بلغه دنو قريش، يريدون أُحُدًا، فاعترضاهم بالعقيق فصارا معهم، ثم أتيا رسولَ اللَّه ﷺ فأخبراه خبرهم، وعددهم، ونزولهم حيث نزلوا، فكانا عينين لرسول اللَّه ﷺ في ذلك، وشَهِدَا معه أُحُدًا.

ومن ولد أنس بن فضالة: يونس بن مُحَمَّد الظفري، منزله بالصفراء(٢).

١١٩ – أَنَسُ بْـنُ قَتَـادَةَ الْأَنْصَـارِيُّ مِنَ الْخَـزْرَجِ مِنْ بَنِي عُبَيْـدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ مَالِكٍ رَاكِنَّكَ.

• ع: شَهدَ بَدْرًا (٣).

٠١٠ – أَنَسُ بْـنُ مَالِكٍ، أَبُو أُمَيَّةَ، الْقُشَيْرِيُّ، وَيُقَـالُ: الْكَعْبِيُّ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللّهِ بنِ كَعْبٍ ﴿ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بنِ كَعْبٍ ﴿ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ

O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ مِنْ «قُشَيْر»(٤).

غ: من بني قشير بن كعب ثم أحد بني الحريش،... نزل البصرة (٥).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٢). (٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٩).



- ب: سكن البَصْرَة، روى عَنهُ البصريون، سمع من النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الصَّوْم (١٠).
- صبت: من بني عبد اللَّه بن كعب، وليس هذا بأنس بن مالك خادم رسول اللَّه ﷺ، كنيته أبو أمية (٢).
- ع: كَعْبٌ أَخُوهُ قُشَيْرٌ نَزَلَ الْبَصْرَةَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَقِيلَ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو أُمَيْمَةَ، وَقِيلَ: عَمْرُو ابْنُ أُمَيَّةَ "".
  - خق: أسند عن رسول اللّه ﷺ حديثًا واحدًا<sup>(٤)</sup>.
- بر: روى عنه: أبو قلابة، وعبد اللَّه بن سوادة القشيري، حديثه عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه سمعه يقول: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وشَطْرَ الصَّلاةِ». سكن البصرة (٥٠).
  - ثغ: له صحبة، نزل البصرة، روى عنه: أَبُو قلابة (٦).
- دت: لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ».
   رَوى عَنْهُ: أَبُو قِلابَةَ الْجُرْمِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/٥).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١١). (٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٥٠).

حَدِيثُهُ فِي السُّنَنِ(١).

جر: نزل البصرة وروى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حديثًا في وضع الصيام على المسافر، وله معه فيه قِصَّة (٢).

١٢١ – أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُرُو مُرُو جُنْدُ بِنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو جُنْدُ بِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا حَمْزَةَ، الخَزْرَجِيُّ، النَّجَّارِيُّ، إِنَّمَا سُمِّي النَّجَّارِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا بِفَاسَ الْكَانِيُ .

س: أُمُّه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

فُولَدَ أَنسُ بنُ مالك: عبدَ اللَّه، وأُمُّه الفارعة بنت المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن مرة.

وزيدًا، وعبيد اللَّه، قُتِلَ يوم الحَرَّة، وأمها كريمة بنت وعلة.

ويحيى قُتِلَ يوم الحَرَّة، وخالدًا، وموسى، وأمهم من أهل اليمن.

والنَّضرَ، وأبا بكر، وأمها أم ولد، والعلاء، وأُمُّه رملة بنت نُعيم بن واقد ابن الحارث بن عمرو بن عدي بن جشم.

والبراء، وأبا عمير، وأمهما من بني يشكر.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/٢٥٦).



وعُمَرَ، وأُمُّه عمرة بنت الجارود، من عبد القيس.

ورَمْلَةَ، وأمها أم ولدٍ، وأميمةً، وأمها أم ولد، وأمَّ حرامٍ، وأمها أم ولد.

قَالَ: فهؤلاء الذين أُحْصوا لنا من ولد أنس بن مالك، قَالَ: وقد أخبرني بعض أهل العلم أنه ولد لأنس بن مالك من صلبه ثمانون ولدًا ويقَالَ: مائة.

قال محمد بن عبد اللَّه الأنصاري: خرج أنس مع رسول اللَّه ﷺ حين توجه إلى بدر وهو غلام يخدم النَّبيَّ ﷺ

🔾 ل: خادم رسول اللَّه ﷺ (٢).

ق: من الأنصار، وأمه: أم سليم بنت ملحان، امرأة أبي طلحة، وأخوه: البراء بن مالك، قد روى عن النبيِّ عَلَيْهُ، وكانت أم أنس قد أتت به إلى النبيِّ عَلَيْهُ عَن قدم المدينة، وهو ابن ثمان سنين، فخدمه إلى أن قُبِضَ عَلَيْهُ وَابِّهُم ودعا له النبيُّ عَلَيْهُ فقال: «اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكُ لَهُ». قال أنس: «فإني لَمِن أكثر الأنصار مالًا وولدًا».

وخُبِّرتُ أنه قد دَفَنَ من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة بضعةً وعشرين ومائة ولد.

وعُمِّر أنسُّ عمرًا طويلًا، وهو آخر من مات بالبصرة، من أصحاب رسول اللَّه عَلَيْهُ، وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين. ويقال: سنة ثلاث وتسعين، قبل موت الحجاج بسنتين.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٥٣٥–٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٨٢١).



وروى الحديث من ولد أنس: موسى بن أنس، ومالك بن أنس، والنّضر ابن أنس، وعبد اللّه بن أنس (١).

⊙ ق: آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين. ويقال: سنة ثلاث وتسعين (٢).

ص: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: أَنسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنَمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنَمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْخُزْرَجِ، يَجْتَمِعُ مَعَ جَدَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهِيَ سَلْمَى أُمُّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنْتُ عَامِرِ ابْنِ غَنَمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ.

وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: مَاتَ أَنِسُ بْنُ مَالِكٍ فَاللَّهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ (٣).

○ غ: خادمُ النبيِّ ﷺ، نزل المدينة، ثم تحوَّل إلى البصرة، وكان يأتي
 الشام، ومات بالبصرة ﷺ، وأمه أم سليم بنت ملحان.

وقال علي بن المديني: إنها مليكة بنت مِلْحَان، ولقبها: الرُّ مَيصاء (١٠).

ب: خَادِمُ الرَّسُولِ ﷺ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدِينَةَ وَهُوَ ابن عشر سِنِين، وَتُوفِيِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابن عشرين سنة، وانتقل إِلَى البَصْرَة، وَتُوفِي

<sup>(</sup>۱) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٠٨، ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٣).



بَهَا سنة إِحْدَى وَتِسْعِين، وَقيل: سنة ثَلَاث وَتِسْعِين، وَكَانَ يُصفِّر لحيتَه بالورس، أُمُّه أم سليم بنت مِلْحَان بن خَالِد بن زيد بن حرَام بن جُنْدُب(١).

بش: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المدينة، وهو ابن عشر سنين، فأهدته أمه لرسول اللَّه عَلَيْهِ كي يخدمه، فخدَمَ نبيَّ اللَّه عَلَيْهِ عشرَ سنين، وانتقل من المدينة بعد أن بصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب وسكنها، وكان يصفر لحيته بالورس، وتوفي سنة إحدى وتسعين، وكنيته أبو حمزة (٢).

ع: كَانَ يَخْضِبُ بِالْجِنَّاءِ، وَقِيلَ: بِالْوَرْسِ وَالصُّفْرَةِ، كَانَ يُخَلِّقُ ذِرَاعَيْهِ بِخُلُوقٍ لِلْمُعَةٍ كَانَتْ بِهِ، وَكَانَتْ لَهُ ذُوَّابَةٌ، وَكَانَ يَشُدُّ أَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ، يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَيُعْفِي لِخِيْتَهُ، وَكَانَ رَامِيًا، يَلْبَسُ الْخَزَّ وَيَتَعَمَّمُ بِهِ، وَكَانَ لَهُ مَقْدِمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

أُمُّهُ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ، وَاسْمُهَا: (مُلَيْكَةُ)، وَلَقَبُهَا: (الرُّ مَيْصَاءُ)، فَخَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ عَشْرًا، وَقِيلَ: ثَهَانِيًا، وَقِيلَ: سَبْعًا، عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَسَنتَيْنِ.

وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِ غَزَوَاتٍ، وَكَانَ يُسَمَّى خَادِمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَفْتَخِرُ.

تُوْفِّي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَقِيلَ: إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَقِيلَ: تِسْعِينَ.

آخِرُ مِنْ تُوفِي بِالبَصْرَةِ مِنَ الْصَّحَابَةِ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَثْرَةِ المَالِ وَالْوَلَدِ، وَكَانَتْ نَخْلَاتُهُ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٥).

وَوُلِدَلَهُ مِنْ صُلْبِهِ ثَمَانُونَ وَلَدًا، وَقِيلَ: بِضْعٌ وَعِشْرُ ونَ وَمِائَةٌ، ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ ذَكَرًا، وَابْنَتَانِ، تُسَمَّى إِحْدَاهُمَا حَفْصَةَ، وَالْأُخْرَى أُمَّ عَمْرو.

وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: أَسَدُّ رَابِضٌ، وَدَاعَبَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ: (ذَا الْأَذْنَيْنِ)(١).

حق: أمُّ أنس بن مالك أمُّ سُلَيم بنت مِلْحَان بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار، لما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة أهدت له أم سليم أنسًا، فخدمه حياته ﷺ، ثم انتقل أنس بعده إلى البصرة فسكنها، ومات بها سنة ثلاث وتسعين، وله بالبصرة عقب، وأحاديثه شهيرة، وروايته كثيرة (٢).

• بر: خادم رسول اللَّه عَلَيْهَ، يكنى أبا حمزة، سُمِّيَ باسم عمِّه أنس بن النضر. أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية، كان مَقدَمُ النبيِّ عَلَيْهُ المدينة ابن عشر سنين. وقيل: ابن ثمان سنين.

واختُلِفَ في وقت وفاته، فقيل: سنة إحدى وتسعين، هذا قول الواقدي. وقيل أيضًا: سنة اثنتين وتسعين. وقيل: سنة ثلاث وتسعين. قاله خليفة ابن خياط وغيره. وقال خليفة: مات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين. وقيل: كانت سنه إذ مات مائة سنة وعشر سنين. وقال مُحكمًد بن سعد: سألت مُحكمًد بن عَبْد اللَّه الأنصاري، ابن كم كان أنس بن مالك يوم مات؟ فقال: ابن مائة سنة وسبع سنين. قَالَ أبو اليقظان:

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٣١، و٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ١٢٠، ١٢١).



صلى عليه قطن بن مدرك الكلابي. وقال الحسن بن عثمان: مات أنس بن مالك في قصره بالطف على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين. ودفن هناك. وقد قيل: إنه مات وهو ابن بضع وتسعين سنة.

وأصحُّ ما فيه عن حميد: أنَّ أنس بن مالك عُمِّر مائة سنة إلا سنة.

يقال: إنه آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول اللَّه عَلَيْهُ، وما أعلم أحدًا مات بعده ممن رأى رَسُول اللَّه عَلَيْهُ إلا أبا الطفيل عامر بن وائلة.

ويقال: إن أنس بن مالك قَدَّم من صلبه من ولده وولد ولده نحوًا من مائة قبل موته، وذلك أن رسول اللَّه ﷺ دعاله فقال: «اللَّهُمَّ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلدًا.

ويقال: إنه ولد لأنس بن مالك ثمانون ولدًا منهم ثمانية وسبعون ذكرًا، والبنتان الواحدة تسمَّى حفصة، والثانية تكنى أم عمرو<sup>(۱)</sup>.

و: خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْ عَشْرَ سِنِينَ، كُنْيَتُهُ أَبُو حَمْزَةَ، كَانَ لَهُ يَوْمَ قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ المَدِينَةَ عَشْرَ سِنِينَ، عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَسَنتَيْنِ، قِيلَ: تُوفِيِّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، هُو آخِرُ مَنْ تُوفِيِّ بِالْبَصْرَةِ مِنَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، هُو آخِرُ مَنْ تُوفِيِّ بِالْبَصْرَةِ مِنَ السَّنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، هُو آخِرُ مَنْ تُوفِيِّ بِالْبَصْرَةِ مِنَ السَّنَةَ ثَلَاثٍ وَتَسْعِينَ، هُو آخِرُ مَنْ تُوفِيِّ بِالْبَصْرَةِ مِنَ السَّنَةَ مَرَّ تَيْنِ، وَوُلِدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ ثَمَانُونَ وَلَدًا: ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ ذَكَرًا، وَحَفْصَةُ، السَّنَةِ مَرَّ تَيْنِ، وُولِدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ ثَمَانُونَ وَلَدًا: ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ ذَكَرًا، وَحَفْصَةُ، وَأُمْ عَمْرو(٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۰۹–۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٧٤، ٢٧٥).

🔾 كر: خادم رسول اللَّه ﷺ و صاحبه، قدم دمشق أيام الوليدبن عبد الملك(١).

حود أمه أم سليم بنت ملْحَان، وقد نُقِلَ أَنه ولد لَهُ مائة ولد، فَالَّذِينَ يعرف مِنْهُم: عبد اللَّه، وَزيد، وَيحيى، وخَالِد، ومُوسَى، وَالنَضْر، وَأَبُو بكر، والبراء، والعَلَاء، وَأَبُو عُمَيْر، وَعمر، ورملة، وَأُمَيْمَة، وَأُم حرَام.

ذهبت بِهِ أُمُّه إِلَى رَسُول اللَّه عَلَيْ حِين قدم اللَّدِينَة، وَكَانَ لَهُ حِينَاذٍ عشر سِنِين. وَقيل: تَسع. وَقيل: ثَمَان، وَكَانَ يَخْدمه، وَمَات بِالبَصْرَةِ سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين. وَقيل: ابْنُ مائة وَقيل: ثَلَاث. وَقيل: إِحْدَى وَتِسْعين، وَهُوَ ابْن تسع وَتِسْعين. وَقيل: ابْنُ مائة وَثَلاث. وَقيل: وَسبع سِنِين.

وغسَّلَه مُحَمَّدُ بنُ سِيرِين، وَهُوَ آخر من مَاتَ بِالبَصْرَةِ من الصَّحَابَة (٢).

ت: خادمُ رسول اللَّه ﷺ وصاحبه، ومات أنس بالبصرة سنة اثنتين وتسعين. وقيل: سنة تسعين، وله تسع وتسعون سنة، وقيل: مئةٌ وست سنين، وقيل غير ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة عُيَّالًا "".

عن: خادم رَسُول اللَّهِ ﷺ، كان يتسمَّى به ويفتخر بذلك، وكان يجتمع هو وأم عبد المطلب جدة النَّبِيِّ ﷺ واسمها: سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد ابن خداش بن عامر في عامر بن غنم، وكان يكنى: أبا حمزة، كنَّاه النَّبِيُّ ﷺ ببقلة

 <sup>(</sup>۱) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (۹/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (١٢).



كان يجتنيها، وأمه أم سليم بنت ملحان، ويرد نسبها عند اسمها.

وكان يخضب بالصُّفرة، وقيل: بالحناء، وقيل بالورس، وكان يُخَلِّق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به، وكانت له ذؤابة فأراد أن يجرها فنهته أمه، وقالت: كان النَّبِيُّ يمدها ويأخذ بها.

وداعبه النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فقال له: «يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ».

وهو من المكثرين في الرواية عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ.

روى عنه: ابن سيرين، وحميد الطويل، وثابت البناني، وقتادة، والحسن البصري، والزُّهْرِي، وخلق كثير.

وَدَعَا لَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بكثرة المال والولد، فوُلِدَ له من صُلبه ثمانون ذكرًا وابنتان، إحداهما: حفصة، والأخرى: أم عمرو، ومات وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون وَلَدًا، وقيل: نحو مائة.

وكان يَشدُّ أسنانه بالذَّهب، وكان أحد الرُّماة المصيبين، ويأمر ولده أن يرموا بين يديه، وربها رمى معهم فيغلبهم بكثرة إصابته، وكان يلبس الخز ويتعمم به.

واختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره، فقيل: توفي سنة إحدى وتسعين. وقيل: سنة اثنتين وتسعين. وقيل: سنة تسعين.

قيل: كان عمره مائة سنة وثلاث سنين. وقيل: مائة سنة وعشر سنين. وقيل: مائة سنة وسبع سنين. وقيل: بضع وتسعون سنة. قال حميد: توفي أنس



وعمره تسع وتسعون سنة.

أما قول من قال مائة وعشر سنين ومائة وسبع سنين فعندي فيه نظر؛ لأنه أكثر ما قيل في عمره عند الهجرة عشر سنين، وأكثر ما قيل في وفاته سنة ثلاث وتسعين، فيكون له عَلَى هذا مائة سنة وثلاث سنين.

وأما على قول من يقول إنه كان له في الهجرة سبع سنين أو ثمان سنين فينقص عَنْ هذا نقصًا بيِّنًا، واللَّه أعلم.

وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة، وكان موته بقصره بالطّف، ودُفِنَ هناك على فرسخين من البصرة، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي(١).

نس: الإِمَامُ، المُفْتِي، المُقْرِئُ، المُحَدِّثُ، رَاوِيَةُ الإِسْلاَمِ، أَبُو حَمْزَةَ الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، النَّجَارِيُّ، المَدَنِيُّ، خَادِمُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَرَابَتُهُ مِنَ النَّسَاءِ، وَتِلْمِيذُهُ، وَتَبَعُهُ، وَآخِرُ أَصْحَابِهِ مَوْتًا.

رَوَى عَنِ: النَّبِيِّ عَلَيْ عِلْمًا جَمَّا، وَعَنْ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمُعَاذٍ، وَأُسَيْدِ بِنِ الْحُضَيْرِ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَخَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ، وَزُوْجِهَا عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي ذَرِّ، وَمَالِكِ بِنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَفَاطِمَةَ النَّبُويَّةِ، وَعِدَّةٍ.

وَعَنْهُ: خَلْقٌ عَظِيمٌ، مِنْهُمُ: الحَسَنُ، وَابْنُ سِيْرِيْنَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَمَكْحُوْلٌ، وَعُمَرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَمَكْحُوْلٌ، وَعُمَرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَابْنَانِيُّ، وَبَكْرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١٥١، ١٥٢).



وَبَقِيَ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُ إِلَى بَعْدِ الخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَبَقِيَ ضُعَفَاءُ أَصْحَابِهِ إِلَى بَعْدِ الخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَبَقِيَ ضُعَفَاءُ أَصْحَابِهِ إِلَى بَعْدِ التِّسْعِيْنَ وَمائَةٍ، وَبَقِيَ بَعْدَهُم نَاسٌ لاَ يُوثَقُ بِهِم، بَلِ اطُّرِحَ حَدِيْتُهُم جُمْلَةً؛ كَإِبْرَاهِيْمَ بنِ هُدْبَةَ، وَدِيْنَارٍ أَبِي مِكْيَسٍ، وَخِرَاشِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُوْسَى الطَّوِيْلِ، عَاشُوا مُدَيْدَةً بَعْدَ المائتيْنِ، فَلاَ اعْتِبَارَ بِهم.

وَإِنَّمَا كَانَ بَعْدَ المَاتَيْنِ بَقَايَا مَنْ سَمِعَ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ كَيَزِيْدَ بِنِ هَارُوْنَ، وَعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيْلِ، وَعَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيْلِ، وَأَبِي نُعَيْمٍ.

وَقَدْ سَرَدَ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ» نَحْوَ مائتَيْ نَفْسِ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ أَنْسِ.

وَكَانَ أَنَسٌ يَقُوْلُ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ المُدِيْنَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُشْنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ.

فَصَحِبَ أَنسُ نَبِيَّهُ عَلَيْ أَتَمَّ الصُّحْبَةِ، وَلازَمَهُ أَكْمَلَ الْملازَمَةِ مُنْذُ هَاجَرَ، وَإِلَى أَنْ مَاتَ، وَغَزَا مَعَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

لَمْ يَعُدَّهُ أَصْحَابُ المَغَازِي فِي البَدْرِيِّيْنَ؛ لِكَوْنِهِ حَضَرَهَا صَبِيًّا مَا قَاتَلَ، بَلْ بَقِيَ فِي رِحَالِ الجَيْشِ، فَهَذَا وَجْهُ الجَمْعِ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ لأَنْسٍ: «يَا ذَا الأُذْنَيْنِ».

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَخْصُهُ بِبَعْضِ العِلْمِ.

فَنَقَلَ أَنْسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ طَافَ عَلَى تِسْعِ نِسْوَةٍ فِي ضَحْوَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ».

وَقَدْ شَهِدَ أَنَسُ فَتْحَ تُسْتَرَ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِصَاحِبِهَا الْهُرُّ مُزَانَ، فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يَخِلَتْهُ.

ثَبَتَ مَوْلِدُ أَنْسٍ قَبْلَ عَامِ الْهِجْرَةِ بِعَشْرِ سِنِيْنَ (١).

دت: خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَآخِرُ أَصْحَابِهِ مَوْتًا.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ شَيْئًا كَثِيرًا (٢).

كذك: خادم رسول اللَّه عَلَيْهِ، وله صحبة طويلة، وحديث كثير، وملازمة للنبيِّ عَلَيْهِ منذ هاجر إلى أن مات، ثم أخذ عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأُبيًّ، وطائفة.

وعمِّر دهرًا وكان آخر الصحابة موتًا، خرَّج له البخاري دون مسلم ثمانين حديثًا، وانفرد له مسلم بسبعين حديثًا، واتفقا له على إخراج مائة وثمانية وعشرين حديثًا.

حر: خادم رسول اللَّه عَلَيْه، وأحد المكثرين من الرواية عنه، صحَّ عنه أنه قال: (قدم النَّبِيُّ عَلِيهُ المدينة، وأنا ابن عشر سنين)، وأنَّ أُمَّه أم سليم أتت به النَّبِيَّ عَلِيهُ لما قدم فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك، فَقَبَّلَه، وأنَّ النَّبِيَّ عَلِيهُ فقال له: «يَا ذَا الأُذُنْيُنِ»(٤). كنَّاه أبا حزة ببقلة كان يجتنبها، ومازحه النَّبيُّ عَلِيهُ فقال له: «يَا ذَا الأُدُنْيُنِ»(٤).

<sup>(</sup>١) "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٣٩٦-٣٩٩، ٤٠٢، ٥٠٤، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٣).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٥١).



- بر، ثغ: عمُّ أنس بن مالك، خادم النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قُتِلَ يَوْم أحد شهيدًا(١).
  - 🔾 دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْمِ أُحُدٍ (٢).
  - جر: عمُّ أنس بن مالك، خادم النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللهِ

١٢٢ – أَنَسُ بْنُ مُعَادِ بْنِ أَنَسِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً ابْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ الْأَنْصَارِيُّ رَّأُنُّكَ.

س: أُمُّهُ أُمُّ أُنَّاسِ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنَيْسِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وَدِّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ بَنِي سَاعِدَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرَ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: شَهِدَ أَنَسُ بْنُ مُعَاذٍ بَدْرًا، وَأُحُدًا وَشَهِدَ اللَّهِ بِنُ مُعَاذٍ، وَشَهِدَا وَشَهِدَا وَشَهِدَ مَعَهُ أُجُدًا أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ وَاسْمُهُ أُبَيُّ بْنُ مُعَاذٍ، وَشَهِدَا أَيْضًا جَمِيعًا بَتْرَ مَعُونَةً وَقُتِلَا يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا شَهِيدَيْنِ (١٠).

ع: مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ: أُنْيسٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٨٠١)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤١).

• بر: شهد بدرًا، واختُلِفَ في اسمه، فأما ابن إسحاق فقال: قُتِلَ يوم بئر معونة، إلا أنه قَالَ فيه: (أوس بن معاذ). وقال عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عمارة: (أنس بن معاذ)، ونسبه كها ذكرنا، وقال: شهد أنس بن معاذ بدرًا وأحدًا، أو قتل يوم بئر معونة. وقال الواقدي: (أنس بن معاذ)، ونسبه كها ذكرنا أيضًا، وقال: شهد أنس بن معاذ بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد كلَّها مع رسول اللَّه عَلَيْ. ومات في خلافة عثمان عَلَيْ.

تغ: شهد بدرًا مع رَسُول اللَّهِ ﷺ. واختلف في اسمه، فقيل: أنس، وقيل: أنيس (٢).

دت: ويقال: اسمه أُنيْس، فربها صُغِّر، شهد بدرًا والمشاهد، توفي في خلافة عثمان (٣).

١٢٣ - أَنَسُ بْنُ الَّنضرِ بْنِ ضَمْضَم بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُب بْنِ عَامرِ بْنِ غنم بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاة، النَّجَّارِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ الْكَانِّ.

س: أُمُّه هند بنت زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، وهو عَمُّ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم خادم رسول اللَّه ﷺ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۰۸/۱).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٣٢٨).



وقال أيضًا س: أُمُّهُ أُمُّ سُلَيْمِ بِنْتُ مِلْحَانَ، وَهِيَ أُمُّ أُجْهِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ (١).

- ع: شَهِدَ أُحُدًا، وَاسْتُشْهِدَ بِهِ، وَكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ. وَكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ. رَوَى عَنْهُ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَابْنُ أَخِيهِ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ فَاللَّهَ عَلَيْهِ. (٢).
  - O غ: عَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - ب: عم أنس بن مَالك، مِمَّن شهد أحدًا(٤).
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ (٥٠).
- حود عَم أنس بن مَالك، وَهُوَ الَّذِي قَالَ: «وَاللَّه لَا تُكْسَر سِنُّ الرُّبيِّع»، فعفى الْقَوْم، فَقَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

غَابَ عَن بدر فَلم يشهدها، وَشهد أُحدًا، فَلَمَّا جال المُسلمُونَ تِلْكَ الجولة، وَنادى إِبْلِيس: (قُتِلَ مُحَمَّدُ)، مرَّ بعُمَر وَمَعَهُ رَهْط، فَقَالَ: مَا يقعدكم؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بعده، قومُوا فموتوا على مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثمَّ جالد بِسَيْفِهِ حَتَّى قُتِلَ، فَوجِدَ قَتِيلًا وَفِيه بضعٌ وَثَهَانُونَ من ضَرْبَة بِسيفٍ، وطعنة بِرُمْح، ورمية بِسَهْم (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السَّابق (٩/ ٢٥). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٢٤).

 <sup>(</sup>٤) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٣، و٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٦) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١٠٢/١).

و: عَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَالْكَا، شَهِدَ أُحُدًا، وَاسْتُشْهِدَ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ فَرِّمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣](١).

ثن هو عم أنس بن مالك الأنصاري، شهد أُحدًا وقتل فيها (٢).
 أنس بن هزلة رضي الله المنافقة المناف

• بر: وفد إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ. روى عنه ابنه: عمرو بن أنس (٣).

<sup>(</sup>١) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (١٣).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٢).





## ه١٢ - أُنَيْسُ بْنُ جُنَادَةَ الْغِفَارِيُّ وَالْكَاهُ.

- ب: أُخُو أبي ذَر، وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مَعَ أُخِيه (١).
  - ع: أَخُو أَبِي ذَرِّ، رَوَى عَنْهُ أَخُوهُ أَبُو ذَرِّ (٢).
- بر: أخو أبي ذر الغفاري، أسلم مع أخيه قديمًا وأسلمت أمهما، وكان شاعرًا،... حَسُنَ في إسلامه (٣).
- تغ: أخو أبِي ذر، وقد اختلف في نسبه اختلافًا كثيرًا، يرد عند ذكر أخيه أَبِي ذر: جندب.

أرسله أخوه أَبُو ذر إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ لما بلغه خبر ظهوره، فمضى إليه وعاد إِلَى أَبِي ذر فأخبره (٤٠).

جر: أخو أبي ذر، وكان أكبر منه (°).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۸).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٣/١).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٥) (الإصابة) لابن حجر (١/ ٢٧٠).

### ١٢٦ - أُنَيْسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَسْلَمِيُّ وَأَلْكُهُ.

- ب: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِياً: «اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (١).
- ع: بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى الْأَسْلَمِيَّةِ لِيَرْجُمَهَا إِنِ اعْتَرَفَتْ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ(٢).
- بر: روى عنه: عمرو بن سليم، ويقال: عمرو بن مسلم، روى عنه أيضًا: حديثه عن النّبيِّ ﷺ أنه قَالَ لأبي ذر: «أَلْبِس الْخَشِنَ الضّيّقَ».

يُعَدُّ فِي الشاميين، ونُحُرَّجُ حديثُه عنهم. وقد قيل: إنه الذي قيل فيه: (وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ»، واللَّه أعلم (٣).

صنع: هو الذي أرسله النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى الإمرأة الأسلمية ليرجمها، إن اعترفت بالزنا.

يُعَدُّ فِي الشامين(٤).

١٢٧ - أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ الْبَاهِلِيُّ رَزِّكُ.

- ع: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ. رَوَى عَنْهُ: أَسِيرُ بْنُ جَابِرٍ، وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ (٥).
- بر: بصريٌّ. روى عنه أبو نضرة، قَالَ: «أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٩).



مِن بَنِي ضبيعة ...». الحديث.

يقال في أنيس بن قتادة: (أنس)، والأول أكثر وأشهر (١١).

• ثغ: يُعَدُّ في البصريين. روى عنه: أسير بن جابر، وشهر بن حوشب(٢).

١٢٨ - أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

O س: هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، يَقُولاَنِ: أُنَيْسٌ.

وَكَانَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ يَقُولُ: إِلْيَاسُ.

وَكَانَ أَبُو مَعْشَرٍ يَقُولُ: أَنْسُ.

هُوَ زَوْجُ خَنْسَاءً بِنْتِ خِذَامِ الأَسَدِيَّةِ.

شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ شَهِرًا مِنَ الْحِجْرَةِ، قَتَلَهُ أَبُو الحَكَمِ بْنُ الأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ الثَّقَفِيُّ.

وَلَيْسَ لأَنيْسِ عَقِبٌ وَاحِدٌ (٣).

• ب مِمَّن شهد بَدْرًا(٤).

• ع: شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «الاستبعاب» لابن عبد البر (١/١١٣).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٥٨).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/٨).



إِسْحَاقَ، وَقِيلَ: أَنْسُ بْنُ قَتَادَةً(١).

بر: شهدبدرًا، وقُتِلَ يوم أُحُدٍ شهيدًا، قتله الأخنس بن شريق الأنصاري.
 ويقال: كان زوج خنساء بنت خدام الأسدية. وقد قَالَ فيه بعضهم: (أنس)،
 وليس بشيء (٢).

• خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ (٣).

تغ: شهد بدرًا مع رسول اللَّه ﷺ، وقُتِلَ يَوْم أُحد، قتله الأخنس بن شريق (١٠٠٠).

جر: شَهِدَ بَدْرًا، واستشهد بأُحُدٍ<sup>(٥)</sup>.

١٢٩ - أُنَيْسُ بْنُ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ، وَاسْمُ أَبِي مَرْثَدٍ: كَنَّازُ بْنُ الْحُصَيْنِ ابْنِ عَرْبُ وَ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ ابْنِ عَـوْفِ بْنِ ابْنِ عَـوْفِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مِكْدِ بْنِ صَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ كَعْبِ بْنِ جِلَّانَ بْنِ غَنْمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَعْصُرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْكَ نُ وَاللَّهُ الْعَنَوِيُّ وَاللَّهُ.

س: كان أبو مرثد حليف حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، وصَحِبَ أبو مرثد، وابنّهُ مرثد بن أبي مرثد النّبِيّ عَلَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٣/١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٧٢).



وكان أنيس يكنى أبا يزيد، وكان بينه وبين أبيه في السن إحدى وعشرون سنة، وشهد أنيس مع رسول اللَّه ﷺ فتح مكة وحنين، وكان عين النَّبيِّ ﷺ بأوطاس.

ومات في شهر ربيع الأول سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب.

قَالَ محمد بن سعد: أخبرني بذلك كله مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شيخ من غَنِي (١).

🔾 ب: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّاتُهُ بحنين.

مَاتَ فِي شهر ربيع الأول سنة عشرين، وَكَانَت كنيته أَبَا يزِيد، وَكَانَ عين النَّبِيِّ عَلَيْهِ بأوطاس فِي غَزْوَة حنين (٢).

بش: كان مع النَّبِيِّ ﷺ بحنين، كنيته أبو يزيد، مات بالمدينة شهر ربيع الأول سنة عشرين (٣).

بر: يقال أنس، والأول أكثر، يكنى أبا يزيد، قال بعضهم فيه: الأنصاري لحِلْفٍ زعم بينهم، وليس بشيء، وإنها جده حليف حمزة بن عبدالمطلب، وهو من بني غني بن يعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر.

صَحِبَ هو وأبوه مرثد وجدُّه أبو مرثد الغَنوي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وقُتِلَ أبوه يوم الرَّجيع في حياة النَّبِيِّ ﷺ، ومات جدُّه في خلافة أبي بكر الصديق

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/٧).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٨).

التَّوْكُ ، وهو حليف حمزة بن عَبْد المطلب.

وشهد أنيس بن مرثد هذا مع رسول اللَّه ﷺ فتحَ مكَّةَ وحُنينًا، وكان عين النَّبِيِّ فِي غزوة حنين بأوطاس، يقال: إنه الذي قَالَ له رسول اللَّه ﷺ في حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجُهنِي: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

وقيل: إنه كان بينه وبين أبيه مرثد بن أبي مرثد إحدى وعشرون سنة. وتوفي أنيس في ربيع الأول سنة عشرين.

روى عنه: الحكم بن مسعود حديثه عن النُّبِيِّ عَيْلِيٌّ في الفتنة (١).

دت: كَانَ عَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْ وَةِ حُنَيْنٍ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ.
 رَوَى عَنْهُ: الحَكُمُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثًا فِي الفِتْنَةِ(٢).

١٣٠ - أُنَيْسُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ قَيْسٍ. وقيل: أُنَيْسُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ بنِ عَيْدِ بنِ أَنَسِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْرٍو بنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

• ع: بَدْرِيُّ، وَقِيلَ: أَنْسُ (٣).

• ثغ: بدريٌّ، وقيل: اسمه أنس، وقيل في نسبه: معاذ بن قيس (٤).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٤، ١١٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٠).



١٣١ - أُنَيْسُ، أَبُو فَاطِمَةَ، الضَّمْرِيُّ رَّأُنَّكُ.

• ع: يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ (١).

🔾 ثغ: عداده في أهل مصر، وقيل: اسمه إياس(٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٥٧).



١٣٢ - أُنَيْفُ بْنُ جُشَمَ بْنِ عَوْدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَرَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمِيلَةَ ابْنِ عَمِيلَةَ ابْنِ قَسِيلٍ بْنِ قُرَّانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُرَّانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُطَاعَةَ وَلِيلٍ الْكَافِ بْنِ قُطَاعَةً وَلَيْكَ.

O ع: حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَا رِوَايَةَ لَهُ(١).

١٣٣ - أُنَيْفُ بِنُ حَبِيبٍ رَضَّالِكُهُ.

• خط: قُتِلَ مِنَ الْمُسلمين فِي خَيْبَر (٢).

• بر: ذكره الطبري فيمن قُتِلَ يوم خيبر شهيدًا<sup>(٣)</sup>.

١٣٤ – أُنَيْفُ بْنُ مَلَّةَ، الْيَمَامِيُّ، الجُذَامِيُّ، مِن بَنِي الضَّبِيب وَ الْكُلُّ

بَيْت جبرين من كور فلسطين (٤).

ع: وَافِدُ الْيَهَامَةِ، أُخُو حَيَّانَ (٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٧). (٢) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٥). (٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٧).



تغ: أخو حيان، قدم عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ هو وأخوه حيان ابنا ملة، ورفاعة وبعجة ابنا زيد في اثني عشر رجلًا في وفد أهل اليهامة، فلها رجعوا سأل أنيفًا قومه «ما أمركم النَّبِيُّ ﷺ؟ قال: أمرنا أن نضجع الشاة عَلَى شقها الأيسر، ثم نذبحها، ونتوجه إِلَى القبلة، ونذبح ونهريق دمها، ونأكلها ثم نحمد اللَّه ﷺ»(۱).

جر: من بني الضَّبِيب، له صُحبَةٌ، سكن الرَّملة، ومات ببيت جبرين من كورة فلسطين (٢).

١٣٥ - أُنَيْفُ بْنُ وَائِلَةَ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَبِّكَ.

- **س**: قُتِلَ شَهِيدًا عَلَى حِصْنٍ نَاعِمٍ بِخَيْبَرَ<sup>(٣)</sup>.
  - بر: قُتِلَ يوم خيبر شهيدًا رَحِمْلَللهُ<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٠، ١٦١).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٥).



# ١٣٦ - أُهْبَانُ بْنُ الأَكْوَعِ رَفِّاللَّهُ.

س: هُوَ مُكَلِّمُ الذِّئْبِ فِي رِوَايَةِ هِشَام بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ.

مِنْ وَلَدِهِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأشعث بن عُقْبَةَ بْنِ أُهْبَانَ بْنِ الأَكْوَعِ.

وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ أُهْبَانَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى صَدَقَاتِ كَلْبٍ، وَبَلْقَيْنَ، وَغَسَّانَ.

قَالَ هِشَامٌ: هَكَذَا انْتَسَبَ لِي بَعْضُ وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ يَقُولُ: عُقْبَةُ بْنُ أُهْبَانَ مُكَلَّمُ الأَشْعَثِ يَقُولُ: عُقْبَةُ بْنُ أُهْبَانَ مُكَلَّمُ الأَشْعَثِ يَقُولُ: عُقْبَةُ بْنُ أُهْبَانَ مُكَلَّمُ الأَشْعَثِ بَنِ عَبَّادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الذِّنْ بِن خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ اللَّهُ مِن أَسْلَمَ بْنِ أَهْصَى.

قَالَ: وَكَانَ مُحُمَّد بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: مُكَلَّمُ الذِّنْبِ أُهْبَانُ بْنُ أَوْسِ الأَسْلَمِيُّ، وَلَمْ يَرْفَعْ فِي نَسَبَهُ.

قَالَ: وَكَانَ يَسْكُنُ يَيْنَ، وَهِيَ بِلاَدُ أَسْلَمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَرْعَى غَنَا لَهُ بِحَرَّةِ الوَبَرَةَ، فَعَدَا الذِّنْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَتَنَحَّى الذِّنْبُ، فَأَقْعَى عَلَى ذَنْبِهِ، قَالَ: وَيُحَكَ لَمَ تَمْنَعُ مِنِّي رِزْقًا رَزَقَنِيهِ اللَّهُ؟ فَجَعَلَ أُهْبَانُ الأَسْلَمِيُّ يُصَفِّقُ

بِيدَيْهِ وَيَقُولُ: تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ الذِّئْبُ: إِنَّ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَيْنَ هَذِهِ النَّخَلاَتِ، وَأَوْمَأَ إِلَى المَدِينَةِ، فَحَدَرَ أُهْبَانُ عَنَمَهُ إِلَى المَدِينَةِ، فَحَدَرَ أُهْبَانُ عَنَمَهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَأَمَرَهُ المَدِينَةِ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَأَمَرَهُ المَدِينَةِ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ، وَأَمَرَهُ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ أَصْحَابَهُ، فَفَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «صَدَقَ فِي إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ أَصْحَابَهُ، فَفَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «صَدَقَ فِي إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ أَصْحَابَهُ، فَفَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

قَالَ: وَأَسْلَمَ أُهْبَانُ، وَصَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا عُقْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَة، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي أَسْلَمَ، وَتُوفِيٍّ بِهَا فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَولاَيَةِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً(۱).

وَ قُ مُكَلَّمُ الذِّئْب،... أسلم أهبان، وصحب النبيَّ ﷺ ونزل الكوفة، وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان (٢).

بر: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلِيَّ فِي قول ابن الكلبي. وقال: هو أخو سلمة بن الأكوع، كذا قَالَ، فاعلمه (٣).

كو: مُكَلَّمُ الذِّئب، له صحبة ورواية (٤).

١٣٧ - أُهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، أَبُو عُقْبَةَ، الْأَسْلَمِيُّ وَالْكَالَةُ.

• ب: عداده فِي أهل الكُوفَة، وَيُقَال: إنَّه كَانَ فِي غَنَمه، فَأَتَاهُ الذِّئْب

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٦).

<sup>(</sup>٤) (الإكمال) لابن ماكولا (٢/ ٥٤٥).

فَكَلَّمَهُ، فَأَتِي النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَأَسلم.

مَاتَ بِالْكُوفَةِ فِي ولَايَة المُغيرَة بن شُعْبَة حَيْثُ كَانَ عَلَيْهَا لمعاوية (١).

ع: يُعْرَفُ بِمُكَلِّمِ الذِّئْبِ، وَقِيلَ: إِنَّ مُكَلِّمَ الذِّئْبَ، أُهْبَانُ بْنُ عَيَّاذٍ الْخُزَاعِيُّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (٢).

عص: ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، وَقَالَ: شَهِدَ فَتْحَ أَصْبَهَانَ، وَصُلْحَهَا يُكْنَى أَبًا عُتْبَةَ، عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: مَجْزَأَةُ بْنُ زَاهِرٍ، وَأُنْيْسُ بْنُ عَمْرٍو (٣).

• بر: يكنى أبا عقبة، كان من أصحاب الشجرة في الحديبية، ابتنى دارًا بالكوفة، أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة يومئذ أمير لمعاوية عليها، يقال: إنه مُكلِّم الذِّئب، روى عنه: مجزأة بن زاهر الأسلمي. وقيل: إنَّ مُكلِّم الذِّئب أهبان بن عياذ (٤٠).

تغ: يُعرف بمكلِّم الذئب، يكنى أبا عقبة، سكن الكوفة. وقيل: إن مُكلِّم الذئب أهبان بن عياذ الخزاعي (٥٠).

دت: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ. رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا(٢).

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٤).



جر: يُقال: وهبان، قديم الإسلام، صلَّى القبلتين، ونزل الكوفة ومات بها في ولاية المغيرة(١).

١٣٨ - أُهْبَانُ بْنُ صَيْفِيِّ، أَبُو مُسْلِمٍ، الْغِفَارِيُّ ﴿ الْكِفَارِيُّ الْأَلْكَ.

س: أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، فَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، فَأَصْبَحُوا وَالتَّوْبُ الثَّالِثُ عَلَى المِشْجَبِ(٢).

O ل: له صحبة (۳).

ب: لَهُ صُحْبَة، سكن الْبَصْرَة، وراوده عَلَيُّ على الْخُرُوج مَعَه، فَأَخذ سَيْفًا من خشب، وَقَالَ: إِن شِئْت خرجت مَعَك بِهَذَا، فَإِنِّي سَمِعت خليلي وَابن عمك يَقُول: ﴿إِذَا كَانَ قِتَالُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ ﴾ (٤).

بش: له صحبة، انتقل إلى البصرة وبها مات، راوده على بن أبي طالب على الخروج معه يوم الجمل فاتخذ سيفًا من خشب، وقال: إن شئت خرجتُ معك به، فإني سمعت خليلي وابن عمك على المقالم المؤلّد المؤلّد المؤلّد من فاتّين فَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَب (٥).

ع: تُوُفِي بِالبَصْرَةِ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ غِفَارٍ، رَوَتْ عَنْهُ: ابْنَتُهُ عُدَيْسَةُ،

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٣١٨٩).

<sup>(</sup>٤) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٢).

وَزَهْدَمُ بْنُ الْحَارِثِ الْغِفَارِيُّ (١).

بر: يكنى أبا مسلم، حديثه عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فِي الفِتْنَةِ اتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَب»، ويقال: وهبان بن صيفي.

روت عنه: ابنته عديسة. ولما ظهر علي والله على أهل البصرة سمع بأهبان ابن صيفي فأتاه، وقال له: ما خلفك عنايا أهبان؟ قال: خلفني عنك عهد عهد إلى رسولُ الله على أخوك وابن عمك قَالَ لي: «إِذَا تَفَرَّ قَتِ الأُمَّةُ فِرْ قَتَينِ فاتَّخِذْ سيفًا مِنْ خَشَبٍ، والْزَم بَيْتَك»، فأنا الآن قد اتخذت سيفًا من خشب، ولزمت بيتي فقال له علي والنه على الطح أخي وابن عمي رسول الله على الطحة على الطحة عنه.

وقصته في القميص الذي كُفِّن فيه رواها الناس، وفيها آية، وذلك أنه لما حضرته الوفاة قَالَ: كفنوني في ثوبين. قالت ابنته: فزدنا ثوبًا ثالثًا قميصًا، فدفناه فيها، فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعًا.

وهذا خبر رواه جماعةٌ من ثقات البصريين وغيرهم منهم: سليمان التيمي، وابنه معتمر، ويزيد بن زريع، ومحمد بن عَبْد اللَّه بن المثنى، عن المعلى بن جابر ابن مسلم، عن عديسة بنت وهبان، عن أبيها(٢).

• تغ: من بني حرام بن غفار، سكن البصرة، يكنى: أبا مسلم، وقيل: وهبان، روت عنه: ابنته عديسة (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٦).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٢).



# ١٣٩ - أُهْبَانُ بْنُ عيادٍ الخُزَاعِيُّ وَأَلْكَكُ.

• ثغ: قيل: إنه مُكلِّم الذئب، وهو من أصحاب الشجرة.

روى عنه: يزيد بن معاوية البكائي، وقال: هو الذي كلمه الذئب، وقال: إنه كان يضحى عَنْ أهله بالشاة الواحدة.

والصحيح؛ أنَّ مُكلِّم الذئب هو أهبان بن أوس الأسلمي(١).



<sup>(</sup>١) (أُسْد الغابة) لابن الأثير (١/ ١٦٣).



### ١٤٠ - أُوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسِ الثَّقَفِيُّ وَأَوْكِيُّ.

خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِنْ «ثَقِيْفٍ».

وَكَانَ إِسْلام ثَقِيْف قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوك، كَذَا هُوَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِي.

وأما ابن إِسْحَاقَ فيزعم أَنَّ إِسْلامَ ثَقِيْف كَانَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرَة.

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا كَتَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لَثَقِيْف كَتَابَهُمْ أُمَّر عَلَيْهِم عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ مِنْ أَحدُثِهِم سِنَّا؛ وذلكَ أَنَّهُ كَانَ مِن أَحْرَصِهِم عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلامِ وتَعَلَّم الْقُرْآنِ.

فَلَمَّا افْتَتَح النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَكَّة، وفرغَ مِنْ تَبُوك، وأَسْلَمَتْ ثَقِيْف وبايَعَتْ؛ ضَرَبَتْ إِلَيْهِ وفودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وجهٍ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْعَرَبِ تَربَّص بالْإِسْلام أَمْرَ هذا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا إمامَ النَّاسِ، وَهَادِيَهُمْ، وأهلَ البَيْتِ والحَرَمِ، وصريحَ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ العَرَب لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّا البَيْتِ والحَرَمِ، وصريحَ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ العَرَب لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّا افْتُتِحَتْ مَكَّة وَدانَتْ قُرَيْشُ؛ عَرفَتِ الْعَرَبُ أَنَّهُ لا طَاقَةَ هَمُمْ بحَرْب النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعَدَاوَتِهِ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ -جَلَّ وَعَزَّ-: «أَفُواجًا»: يَضْرِبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وجهِ (۱).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٥٢، ١٥٥، ١٥٦).



• **بر:** يقال: أوس بن أبي أوس. وهو والد عمرو بن أوس.

روى عنه: أبو الأشعث الصنعاني، وابنه عمرو بن أوس، وعطاء والد يعلي ابن عطاء له عن النَّبِيِّ عَلَيْ أحاديث، منها في الصيام، ومنها: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَر، يَعْنِي: يومَ الجُمعَةَ ...». الحديث.

قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس واحد.

وأخطأ فيه ابن معين، واللَّه أعلم؛ لأنَّ أوس بن أبي أوس هو أوس بن حذيفة (١).

خغ: صَحَابِيًّ أَيْضًا، من أهل الطَّائِف.

حدث عَن: النَّبِيِّ عَلَيْهِ. روى عَنهُ: النُّعْمَان بن سَالم (٢).

كر: صاحب رسول اللَّه ﷺ، نزل دمشق، وقبره بها، روى عن النبيِّ على النبيِّ حديثين.

روى عنه: أبو الأشعث الصنعاني، وعبادة بن نسي، وعبد اللَّه بن محيريز، والحسن السعدي.

ودار أوس بن أوس في درب القبلي مما يلي سوق الدقيق (٣).

جر: روى له أصحاب «الشنن الأربعة» أحاديث صحيحة من

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» للخطيب البغدادي (ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٣٩٨).

رواية الشاميين عنه<sup>(۱)</sup>.

١٤١ – أَوْسُ بْـنُ الأَرْقَـمِ بْـنِ زَيْـدِ بْـنِ قَيْـسِ بْنِ النُّعْمَـان بْـنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبٍ وَلِيَّكَ.

س: شَهِد أُحُدًا وَقُتِلَ يومئذٍ وليس له عقب، وكان صفوان بن أُمَية يقول: أنا قتلت أوس بن الأرقم، وقد انقرض ولد قيس بن النعمان بن مالك كلُّهم فلم يبق منهم أحدُّ(٢).

- بر: من بني الحارث بن الخزرج، قُتِلَ يوم أحد شهيدًا<sup>(٣)</sup>.
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ (٤).
    - تغ: أخو زيد بن الأرقم، قتل يَوْم أحد (٥).
      - 🔾 دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ (٦).

١٤٢ - أُوْسُ بِنُ بِشْرِ رَا اللَّهُ اللَّهُ .

• بر: رجل من أهل اليمن، يقال: إنه من جيشان، أتى النَّبيَّ ﷺ فأسلم (٧).

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٦٣١).

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٧) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٩).



کر: حدث عن عقبة بن عامر، وعن رجل من جیشان، له صحبة.

روى عنه: عامر بن يحيى المعافري، وواهب بن عبد اللَّه، وأبو قبيل حي ابن يونس، والليث بن سعد، والحلاج مولى عبد العزيز بن مروان، وأبو صالح التميمي أو التيمي.

وقدم دمشق ببيعة أهل مصر ليزيد بن الوليد(١١).

١٤٣ - أَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، أَخُو حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَالْكَ.

س: هُوَ أَخُو حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ الشَّاعِرِ، وَأَبُو شَدَّادِ بْنُ أَوْسٍ، وَأُمُّ أَوْسِ الشَّاعِرِ، وَأَبُو شَدَّادِ بْنُ أَوْسٍ، وَأُمُّ أَوْسِ الْبُنُ ثَابِتِ: سُخْطَى بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وَدِّ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَ ثَابِتُ ابْنُ الْمُنْذِرِ خَلَفَ عَلَى شُخْطَى بَعْدَ أَبِيهِ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلاَ تَرَى فِيهِ شَيْئًا، وَشَهِدَ أَوْسٌ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَتُوُفِّي فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالمَدِينَةِ، وَلَهُ عَقِبٌ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ: وَقُتِلَ وَلَهُ عَقِبٌ بِبَيْتٍ المَقْدِسِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ: وَقُتِلَ أَوْسُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (٢).

• ب: شهد الْعقبَة وبدرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ أَخُو حسان بن ثَابت.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۹/ ۴۰٤، ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٦٦ - ٤٦٧).



وَأَبُّو شَدَّاد بن أَوْس مَاتَ أَوْس بن ثَابِت سنة خمس وَثَلَاثِينَ فِي خَلَافَة عُثْمَان بِن عَفَّان وَلِيَّ (١).

- صبن: كان ممن شَهِدَ بدرًا، والعقبة، وهو والد شداد بن أوس وأخو حسان بن ثابت، مات سنة خمس وثلاثين (۲).
  - O ع: وَالِدُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، شَهِدَ بَدْرًا وَالْعَقَبَةَ، وَقُتِلَ بِأُحُدِ<sup>(٣)</sup>.
- بر: شَهِدَ العقبةَ وبدرًا، وقُتِلَ يوم أُحُدٍ شهيدًا في قول عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عهارة الأنصاري.

وقال الواقدي: شهد أوس بن ثابت بدرًا، وأُحُدًا، والخندق، والمشاهدَ كُلَّها مع رسول اللَّه ﷺ، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. والقول عندي قول عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد، واللَّه أعلم.

وهو أخو حسان بن ثابت الشاعر، ولابنه شدّاد بن أوس صحبة ورواية(١٠).

- خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٥).
- 🔾 ثغ: أخو حسان بن ثابت الشاعر، شهد العقبة وبدرًا(٢).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۹–۱۰).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٧).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٥).



- 🔾 ذس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْمِ أُحُدٍ (١).
- جر: أخو حسان، أمه سخطى بنت حارثة بن لوذان بنت عم والدة
   أخيه حسان، وهو والدشداد بن أوس الصحابي المشهور(٢).
  - ١٤٤ أَوْسُ بنُ جهيشِ بن يَزِيدَ النَّخَعِيُّ وَاللَّهُ.
  - نغ: يُعرفُ بالأرقم، وفد عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فِي وفد النَّخع (٣).
  - ه ١٤ أُوسُ بْنُ حَبِيبِ الأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَالْكَاكَ.
    - O س: قُتِلَ بِخَيْبَرَ شَهِيدًا، قُتِلَ عَلَى حِصْنٍ نَاعِمٍ (١٠).
      - O بر: قُتِلَ بخيبر على حِصْنٍ نَاعِمٍ (°).
- ١٤٦ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ بْنِ عَوْفِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ وَائِلَةَ النَّصْرِيُّ وَائِلَةَ ابْنِ دَهْمَانَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ، أَبُو مَالِكٍ، النَّصْرِيُّ وَأَكْ.
- ع: لَهُ صُحْبَةٌ، مَعْدُودٌ فِي الْمَدَنِيِّنَ، رَوَى عَنْهُ مَنِ الصَّحَابَةِ: كَعْبُ بْنُ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ، وَسَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ (٦).
- بر: من بني نصر بن معاوية، له صحبة، واختُلِفَ في صحبة ابنه مالك

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١١٨).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٤).

ابن أوس بن الحدثان(١).

**٠ كو:** له صحبة ورواية (٢).

وقال أيضًا: له صحبة ورواية عن النّبيِّ عَلَيْكُ، روى عنه ابنه مالك (٣).

تغ: له صحبة، يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو الذي أرسله النَّبِيُّ ﷺ أيام منى ينادي: «إِنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ أَيَّام منى أَكُل، وَشُرْب». وروى عنه: ابنه مالك بن أوس في صدقة الفطر('').

١٤٧ – أُوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنَزَةَ بْنِ عَوْفٍ. ويُقَالُ: إِنَّه ابنُ أَبِي عَمْرِو بنِ وَهْبِ بنِ عَمْرِو بنِ عَامِرِ بنِ يسَارِ بنِ مَالكِ بنِ حطيط بنِ جُشمِ بنِ ثَقِيفٍ الثَّقَفِيُّ وَ الْكَانِيُ .

O w: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَمَاتَ أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ لَيَالِي الْحَرَّةِ (°).

O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِنْ «ثَقِيْفٍ».

وَكَانَ إِسْلام ثَقِيْف قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوك، كَذَا هُوَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِي.

وأما ابن إِسْحَاقَ فيزعم أَنَّ إِسْلامَ ثَقِيْف كَانَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرَة.

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَلَّمَا كَتَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لثَقِيْف كتابَهُمْ أمَّر عَلَيْهِم

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٧١).



عُثْمَانَ بْنَ أَبِي العَاصِ، وَكَانَ مِنْ أَحدُثِهِم سِنَّا؛ وذلكَ أَنَّهُ كانَ مِن أَحْرصِهِم عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلام وتَعَلَّم الْقُرْآنِ.

فَلَمَّ افْتَتَح النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَكَّة، وفرغَ مِنْ تَبُوك، وأَسْلَمَتْ ثَقِيْف وبايَعَتْ؛ ضَرَبَتْ إِلَيْهِ وفودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وجهٍ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْعَرَبِ تَربَّص بالْإِسْلام أَمْرَ هذا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قُريْشًا كَانُوا إمامَ النَّاسِ، وَهَادِيَهُمْ، وأهلَ الْبَيْتِ والْحَرَمِ، وصريحَ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ الْعَرَبِ لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّ الْبَيْتِ والْحَرَمِ، وصريحَ وَلَد إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ الْعَرَبِ لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّ افْتُتِحَتْ مَكَّة وَدانَتْ قُرَيْشٌ؛ عَرفَتِ الْعَرَبُ أَنَّهُ لا طَاقَةَ هَمُمْ بحَرْبِ النَّبِي عَلَيْهِ وَعَدَاوَتِهِ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: أَفُواجًا: يَضْرِبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وجهِ (۱).

- غ: من أهل الطائف، وهو ثقفي (٢).
- ب: وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي وَفد ثَقِيف، عداده فِي أهل الطَّائِف.
   وَأُم أَوْس عَاتِكَة بنت أنس بن أبي سعيد (٣).
- بش: وفد إلى النَّبِيِّ عَيْكَ في وفد ثقيف ربها سكن الطائف(1).
  - ع: تُوْفِي سَنَةَ تِسْع وَخَمْسِينَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٥).



بر: يقال فيه: أوس بن أبي أوس، واسم أبي أوس: حذيفة. وقال خليفة
 ابن خياط: أوس بن أبي أوس، اسم أبي أوس: حذيفة.

هو جَدُّ عثمان بن عبد اللَّه بن أوس، ولأوس بن حذيفة أحاديث منها في المسح على القدمين، في إسناده ضعف. وحديثه أنه كان في الوفد الذين قدموا على رسول اللَّه على من بني مالك فأنز لهم في قبة بين المسجد وبين أهله، فكان يختلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة. قَالَ ابن معين: إسناد هذا الحديث صالح.

وحديثه عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم. جعل البخاريُّ هذا والذي قبله رجلًا واحدًا(١).

١٤٨ - أُوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ أَغُلِيُّكُ.

• بن وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُسلمًا، وَلَيْسَ هُوَ بالثقفي (٢).

١٤٩ - أُوْسُ بنُ خَالِدِ بنِ قَرطِ بنِ قَيْسِ بنِ وَهْبِ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ عَمْرِو ابنِ مَالِكِ بنِ النَّجَّارِ رَاكِنَّ .

جر: اغفلوا ذكره في الصحابة، وهو صحابيٌّ؛ لأن ابنه صفوان بن أوس تابعي معروف، كانت تحته عمرة بنت أبي أيوب الأنصاري.

وأمُّ صفوان هذا هي نائلة بنت الربيع بن قيس بن عامر، وكانت إحدى

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١١).



المبايعات، فأوس على هذا صحابي؛ لأنه لو كان مات في الجاهلية لكان لابنه صحبة، ولكنه تابعيُّ، فيدلُّ على أن أباه مات بعد النَّبيِّ عَلَيْهُ، ولم يبق بالمدينة من الأنصار في حياة النَّبيِّ عَلَيْهُ أحدُّ كافرًا(١).

## ١٥٠ - أُوْسُ بْنُ خِذَامِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَكْ.

ع: رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَى سَارِيَةِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ لِتَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ، وَفِيهِ
 وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ: ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الْآية [التوبة: ١٠٢](٢).

تغ: أحد الستة الذين تخلَّفوا عَنْ غزوة تبوك، فربط نفسه إِلَى سارية فِي مسجد رَسُول اللَّهِ ﷺ لتخلفه، فنزل فيه وفي أصحابه: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا ﴾ [التوبة: ١٠٢].

وأسماء الستة: أوس بن خذام، وَأَبُو لبابة، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مَالِكٍ ومرَارَةُ بن الرَّبِيع، وَهِلالُ بن أمية.

وقيل: إن أبا لبابة إنها ربط نفسه بسبب بني قريظة (٣).

١٥١ - أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَبُو لَيْلَى، الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

س: أُمُّهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَلُولَ، وَكَانَ لأَوْسِ بْنِ خَوَلِيٍّ سَالِمٍ الْخُبْلَى، وَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيٍّ ابْنِ سَلُولَ، وَكَانَ لأَوْسِ بْنِ خَوَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٠).

مِنَ الْوَلَدِ ابْنَةٌ يُقَالُ لَمَا: فُسْحُمُ فَهَلَكَتْ، فَلَيْسَ لأَوْسٍ عَقِبٌ، وَقَدِ انْقَرَضَ أَيْضًا وَلَدُ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ الْحُبُلَى، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ أَيْ ابْنِ سَلُولَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيًّ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيًّ مِنَ الْكَمَلَةِ، وَكَانَ الكَامِلُ عِنْدَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَوَّلِ الإِسْلاَمِ الَّذِي يَكْتُبُ مِنَ الْكَمَلَةِ، وَكَانَ الكَامِلُ عِنْدَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَوَّلِ الإِسْلاَمِ اللَّذِي يَكْتُبُ مِنَ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ، وَكَانَ قَدِ اجْتَمَعَ ذَلِكَ فِي أَوْسِ بْنِ خَولِيًّ وَشُجَاعِ بْنِ وَهْبِ الأَسَدِيِّ مِنْ أَهْلِ وَاخَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بَيْنَ أَوْسِ بْنِ خَولِيًّ وَشُجَاعٍ بْنِ وَهْبِ الأَسَدِيِّ مِنْ أَهْلِ وَالْحَرْدِ، وَشَهِدَ أَوْسُ بَدْرًا، وَأَحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ.

قَالُوا: وَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَرَادُوا غَسْلَهُ جَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَنَادَتْ عَلَى الْبَابِ: اللَّهَ اللَّهَ، فَإِنَّا أَخْوَالُهُ، فَلْيَحْضُرْهُ بَعْضُنَا، فَقِيلَ لَمَّمْ: أَجْمِعُوا عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَوْسِ بْنِ خَولِيٍّ، فَدَخَلَ فَحَضَرَ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَنَكُمْ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَوْسِ بْنِ خَولِيٍّ، فَدَخَلَ فَحَضَرَ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَتَوُلِيًّ ، فَدَخَلَ فَحَضَرَ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَكَفَّنَهُ وَدَفَنَهُ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَتُولُقِي أَوْسُ بْنُ خَولِيٍّ بِاللَّدِينَةِ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَقَالَ نَوْقَ اللَّهُ عَلَى أَوْسُ بْنُ خَولِيٍّ بِاللَّذِينَةِ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ

ب: لَهُ صُحْبَة، مِمَّن شهد بَدْرًا، وحَضَر غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ عَلِي بن أبي طَالب، وَالفضل بن عَبَّاس، وَقثم، وشقران.

مَاتَ قبل حصر عُثْمَان الطَّاقَ (٢).

بش: ممن شَهِدَ بَدْرًا وجلة المشاهد، وحَضَر غُسْلَ رسولِ اللَّه ﷺ مع علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقثم، وشقران، مات بالمدينة (٣).

<sup>(</sup>١) "الطبقات الكبير" لابن سعد (٣/ ٥٠٢). (٢) "الثقات" لابن حِبَّان (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٩).



ع: بَدْرِيُّ، كَانَ فِيمَنْ غَسَّلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ، وَكَانَ أَحَدَ الرَّهْطِ الَّذِينَ بَعَثَهُمُ النَّبِيُّ عَلِيهِ إِلَى ابْنِ أَبِي الحُقَيْقِ فَقَتَلُوهُ(١).

بر: شهد بدرًا، ويقال: أوس بن عَبْد اللَّه بن الحارث بن خولي، يقال:
 كان من الكَمَلَة.

وآخى رسول اللَّه ﷺ بينه وبين شجاع بن وهب الأسدي، شَهِدَ -بعد شهوده بدرًا- أُحُدًا والخَنْدَقَ، وسائرَ المشاهدَ كُلَّهَا.

ولما قُبِضَ رسول اللَّه ﷺ وأرادوا غسله حضرت الأنصار فنادت على الباب: اللَّه اللَّه! فإنا أخواله فليحضر بعضنا. فقيل لهم: اجتمعوا على رجل منكم، فأجمعوا على أوس بن خولي، فدخل فحضر غسل رسول اللَّه ﷺ، ودفنه مع أهل بيته.

تغ: شَهِدَ بدرًا وأحدًا، وسائر المشاهد مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، يقال: كان من الكَمَلَة، وآخي رَسُول اللَّهِ ﷺ بينه وبين شجاع بن وهب الأسدي.

ولما قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قال أوس لعلي بن أبي طالب عَلَيْ: أنشدك اللَّه وحظنا من رَسُول اللَّه عَلَيْه، فأمره فحضر غسله، ونزل في حفرته عَلَى. وقيل: إن الأنصار اجتمعت عَلَى الباب، وقالوا: اللَّه اللَّه، فإنا أخواله فليحضره بعضنا، فقيل: اجتمعوا عَلَى رجل منكم، فاجتمعوا عَلَى أوس بن خولي، فحضر غُسْلَ

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٨،١١٧).

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ودفنه. قال ابن عباس: نزل فِي قَبْرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: الفضلُ بنُ عباس وأخوه قثم، وَشَقْرَانُ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وأوسُ بنُ خولي.

🔾 دت: أنصاريٌّ شهد بدْرًا.

وهو الَّذِي حضر غسل رسول اللَّه عِيْكَةٌ ونزل قبره.

تُوفِيّ قبل مَقْتل عثمان(٢).

١٥٢ - أُوْسُ بْنُ رَبِيعَةَ بِنِ مُعتبٍ رَبِيعَةَ.

🔾 ب: من الوَفْد القادمين على رَسُول اللَّهِ ﷺ.

أمُّه هِنْد بنت سُبْرَة بن ثمالة (٣).

١٥٣ - أُوْسُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، أَحَدُ بَنِي المُجَمِّعِ نَّاكَّهُ.

• بني المجمِّع، لَهُ صُحْبَة، حَدِيثه عند أهل الشَّام (٤).

ع: رَوَى عَنْهُ: نِمْرَانُ أَبُو الْحَسَنِ الرَّحَبِيُّ، وَرَوَى حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نِمْرَانَ، عَنْ نِمْرَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسِ، حديثًا غَيْرَ هَذَا فِي الْمُسْكِرِ (٥).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٤) السَّابق (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٠).



روى عنه: نمران الرحبي، حديثه عند الزبيري، ذكره البخاري(١).

تغ: أحد بنى المجمّع، يُعَدُّ في الشاميين، روى عنه: نمران أَبُو الحسن الرحبي، أَنَّهُ سمع رَسُول اللَّهِ عَلَيْ يقول: «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالمٍ لِيُعِينَهُ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلام»(٢).

٤ ٥ ١ – أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحُبْلَي وَاَكَّ.

س: أُمُّهُ قُرَّةُ العَيْنِ بِنْتُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلاَنِ، وَكَانَ لَأَوْسِ مِنَ الوَلَدِ الرَّبِيعُ.

وَأُمُّهُ خَوْلَةُ بِنْتُ تَعْلَبَةَ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَنْمِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ اللَّهُ خَوْلَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا الْقُرْآنَ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلِّي يَحُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ بَيْنَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَمَرْ ثَدِ بْنِ أَبِي مَرْ ثَدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَمَرْ ثَدِ بْنِ أَبِي مَرْ ثَدِ الغَنويِّ، وَشَهِدَ أَوْسُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الغَيْوِيِّ، وَشَهِدَ أَوْسُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَبَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ دَهْرًا، وَذُكِرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (٣).

• ص: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: مِكَّنْ شَهِدَ بَدْرًا(1).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/۹۱۱).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٩).

ب: أُخُو عبَادَة بن الصَّامِت، مِتَّن شهد بَدْرًا.

مَاتَ فِي خلَافَة عُثْمَان بن عَفَّان، وَله خمس وَثَمَانُونَ سنة، وَهُوَ زوج خُوَيْلَة بنت ثَعْلَبَة المجادلة الَّتِي أنزل اللَّه فِيهَا وَفِي زَوجهَا مَا أنزل(١٠).

بش: أخو عبادة بن الصامت، شَهِدَ بَدرًا وجلة المشاهد، وتوفي بالمدينة، وله خمس وثمانون سنة (٢).

• ع: أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، شَهِدَ بَدْرًا(٣).

بر: شهد بدرًا، وأُحُدًا، وسائرَ المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان ﷺ.

وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يُكَفِّر، فأمره رسول اللَّهِ ﷺ أن يكفر بخمسة عشر صاعًا من شعير على ستين مسكينًا.

روى عنه: حسان بن عطية، وأوس بن الصامت هذا هو أخو عبادة بن الصامت، وكان شاعرًا مُحسِنًا وهو القائل:

أناابن مزيقياء عمرو وجدي أبوه عامر ماء الساء (٤)

تغ: أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا والمشاهد كُلَّها مع رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ، وهو الذي ظاهر من امرأته، ووطئها قبل أن يُكَفِّر، فأمره رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۱۰ – ۱۱).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١١٨/١).



أن يُكَفِّر بخمسة عشر صاعًا من شعير عَلَى ستين مسكينًا(١).

🔾 ذت: أخو عبادة، وكلاهما قد شهدا بدرًا.

وأوس هو زوج المُجَادِلَةِ في زوجها خَوْلة - ويقال لها: خُوَيْلَة - بنت ثعلبة، وقد آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بينه وبين مَرْثَد بْن أبي مَرْثَد الغَنَويّ (٢).

• **جر:** أخو عبادة بن الصامت، ذكروه فيمن شَهِدَ بَدْرًا والمشاهد<sup>(٣)</sup>.

٥٥٥ - أُوْسُ بِنُ عَائِدٍ نَظِّهَا.

O بر: قُتِلَ يوم خيبر شهيدًا<sup>(٤)</sup>.

١٥٦ - أُوْسُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُجْرٍ، أَبُو تَمِيمٍ، الأَسْلَمِيُّ وَالْكَهِ.

س: أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ أَرْسَلَ غُلاَمَهُ مَسْعُودَ بْنَ هُنَيْدَةَ مِنَ الْعَرْجِ عَلَى قَدَمَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُغْبِرُهُ بِقُدُومِ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُمْ مِنَ الْعَدَدِ، وَالْعُدَّةِ، وَالْخَيْلِ، وَالسِّلاَجِ لِيَوْمِ أُحُدِ<sup>(٥)</sup>.

• ع: سَكَنَ العَرْجَ، يُعَدُّ فِي الحِجَازِيِّينَ (٦).

🔾 بر: سكن البادية، مُخَرَّج حديثه عن ولده وذريته. وهو حديث حسن

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٠٩).

في هجرة النّبيّ على مع أبي بكر. قال أوس بن عَبْد اللّه بن حجر: إنه مَرّ به رسول اللّه على ومعه أبو بكر متوجهين إلى المدينة بدوحات بين الجحفة وهرشي، وهما على جمل واحد، فحملها على فحل إبله، وبعث معها غلامًا، يقال له: مسعود، فقال له: اسلك بها مخارق الطريق، ولا تفارقها حتى يقضيا حاجتها منك ومن جملك، فسلك بها الطريق التي سهاها ورجع الرسول مسعود إلى سيده أوس بن عَبْد اللّه، وأمر رسول اللّه على مسعودًا أن يأمر سيده أن يَسِمَ الإبل في أعناقها قيد الفرس.

قَالَ صخر بن مالك بن أوس بن عبد اللَّه بن حجر وهو شيخ من أهل العرج، راوي الحديث: فهي سمتنا إلى اليوم.

وقد قيل فيه: أوس بن حجر الأسلمي. وقيل: أبو أوس تميم بن حجر الأسلمي، كان ينزل الجدوات من بلاد أسلم ناحية العرج، وكلهم ذكره في الصحابة.

وقد قَالَ فيه بعضهم: أوس بن حَجَر - بفتحتين- كاسم الشاعر التميمي الجاهلي(١).

### ١٥٧ - أُوْسُ بْنُ عَرَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْكَانَ عَرَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْكَانِيُّ .

ع: كَانَ فِيمَنْ عُرِضَ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي نَفَرٍ فِيهِمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَابْنُ عُمَرَ، فَرَدَّهُمْ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمُثَذَلِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢).

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٤).



١٥٨ – أُوْسُ بْنُ عَوْفِ بِنِ جَابِرِ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ عَبْدِ يَاليلِ بِنِ سَالِمِ بِنِ مَالِكِ بِنِ حطيط بِنِ جُشمِ بِن ثَقِيفٍ، الثَّقَفِيُّ، أَحَدُ بَنِي مَالِكٍ رَبِّكَ.

س: هُوَ اللَّذِي رَمَى عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودِ الثَّقَفِيَّ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسْعُودٍ ثَقِيفًا خَافَ مِنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ عُرْوَةَ وَمِنْ قَارَبِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَيْ ثَقِيفًا خَافَ مِنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ عُرُوةَ وَمِنْ قَارَبِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَنَهَاهُمَا عَنْهُ، وَقَالَ: أَلَسْتُهَا مُسْلِمَيْنِ؟ قَالاَ: فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَنَهَاهُمَا عَنْهُ، وَقَالَ: أَلَسْتُهُا مُسْلِمَيْنِ؟ قَالاَ: بَلَى. قَالَ: فَتَأْخُذَانِ بِذُخُولِ الشِّرْكِ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ قَدِمَ يُرِيدُ الإِسْلاَمَ وَلَهُ ذِمَّةُ وَاعَنْهُ مُ وَلَا يَعْنَهُمْ حَتَّى تَصَافَحُوا، وَكَفُّوا عَنْهُ، وَمَاتَ أَوْسُ بْنُ عَوْفٍ سَنَةَ تِسْع وَخَسْسِينَ (۱).

🔾 ب: كَانَ فِي الوَفْد الَّذين قدمُوا على رَسُول اللَّهِ ﷺ.

أمُّه فَاطِمَة بنت عَمْرو بن مرداس بن عَمْرو بن ربيعَة بن عَبْد ياليل(٢).

• ع: سَكَنَ الطَّائِفَ قَدِمَ فِي الوَفْدِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَتُوفِي سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ.

ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ (٣).

على النَّبِيِّ عَيْدٍ مع عَبْد ياليل بن عمرو فأسلموا وأسلمت ثقيف حينتذ كلها(٤).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (۸/ ۷۰). (۲) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۹).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٤–٣١٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٠).

🔾 ذت: قدم عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ في وفد قومه ثقيف.

وقيل: هُوَ أوس بن أَبِي أوس.

رَوَى عَنْهُ: ابنه عَبْد اللَّهِ، وحفيده عُثْمَان بن عبد اللَّه.

وقيل: هو أوس بن أوس الذي نزل الشام، وهو بعيد(١).

٩٥١ - أُوْسُ بِنُ الَفاكِهِ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

• بر: من الأوس، قتل يوم خيبر شهيدًا(٢).

• خط: قُتِلَ مِنَ الْمُسلمين فِي خَيْبَر (٣).

١٦٠ - أَوْسُ بْنُ قَيْظِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الْأَوْسِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

س: أُمُّه النَّوار بنت الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أُمَية بن معاوية، من بني عَمْرو بن عوف من الأوس.

فولد أوس بن قيظي: عبدَ اللَّه، شَهِدَ معه أُحدًا، وكباثةَ شَهِد أُحُدًا، وعَرَابةَ الأكبر استُصغِر يوم أُحدٍ فَرُدَّ، وهو الذي مدحه الشهّاخ بن ضِرار الشاعر، وأُمُّه ثُبيتَة بنت الربيع بن عَمْرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.

وأبا ورقة بن أوس، واسمه: نيار، وأُمُّه سَلول، وهي أم سلمة بنت سلمة

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٧٨، ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٨٤).



ابن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة.

وعبيد بنَ أوسٍ، وأمه أم ولد.

وعَرَابةَ الأصغر، وعُمَيرًا، وأمها أم ولد.

وعُميرةَ، وأمها أم أسلم بنت أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة بن حارثة.

فولد عبدُ اللَّه بنُ أوس: سهلًا، وعبيدَ اللَّه، وشريكًا، وأمهم جميلة بنت زيد بن صيفي بن عَمْرو بن زيد بن جشم بن حارثة.

وولد كباثةُ بنُ أوس: عَرَابةَ، وأمَّ كُلثومٍ، وأمَّ سعدٍ، وأمهم عميرة بنت سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث(١).

صا: ابناه كباثة وعبد الله ابنا أوس شهدوا أُحدًا، وحضر معهم عرابة ابن أوس بن قيظي يوم أُحُد فاستصغر فُرُدَّ(٢).

بر: شهد أُحُدًا هو وابناه كباثة وعبد اللَّه، ولم يحضر عرابة بن أوس أُحُدًا مع أبيه ولا مع أخوته، لأنه استصغره رسول اللَّه ﷺ، فردَّه يومئذ (٣).

جر: والد عرابة، شَهدَ أُحدًا هو وابناه عرابة، وعبد اللَّه.

ويُقال: إن أوس بن قيظي كان منافقًا، وأنه الذي قال: (إن بيوتنا عورة)(٤).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٣١١).

١٦١ – أَوْسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحْرِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنِ ابْنِ النَّجَّارِ وَ الْكَالِ الْكَالِيَّ .

س: أُمُّه سهيمة بنت عويمر بن الأشقر بن خنساء بن مبذول بن عَمْرو ابن غنم بن مازن بن النجار، ويكنى مالك أبا السائب.

فولد أوسُ بنُ مالك: الحارثَ، وأُمُّه أم سلمة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر.

وشَهِدَ أوسُ بنُ مالكٍ أُحدًا(١).

١٦٢ – أَوْسُ بنُ المُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَدِيٍّ ابنِ مَالِكٍ ﷺ.

🔾 ثغ: له و لإخوته صحبة، ومنهم من شهد بدرًا (٢).

١٦٣ - أَوْسُ بْنُ مِعْيَرِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، أَبُو مَحْذُورَةَ ﷺ.

س: أُمُّهُ خُزَاعِيَّةٌ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَنْسِبُ أَبَا مَحْذُورَةَ، فَيَقُولُ: اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، وَكَانَ لَهُ أَخُ اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، وَكَانَ لَهُ أَخُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ اسْمُهُ أَوْسٌ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا، وَأَسْلَمَ أَبُو مَحْذُورَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ اسْمُهُ أَوْسٌ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا، وَأَسْلَمَ أَبُو مَحْذُورَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٨).



قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: فَتَوَارَثَ الأَذَانَ بَعْدُ بِمَكَّةَ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ إِلَى اليَوْمِ فِي المَسْجِدِ الْحَرَام، وَتُوفِيِّ أَبُو مَحْذُورَةَ بِمَكَّةَ سَنَةَ تِسْع وَخَمْسِينَ(١).

• وقال أيضًا س: أُمَّهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسٌ.

قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا، وَسَمِعْتُ مَنْ يَنْسِبُ أَبَا مَحْذُورَةَ فَيَقُولُ: اسْمُهُ: سَمُرَةُ ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ وَهْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَح، وَكَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ اسْمُهُ أَوْسٌ. فَوَلَدَ أَبُو مَحْذُورَةَ: عَبْدَ المَلِكِ لِأُمِّ وَلَدٍ، وَحُدْيَرًا وَأُمُّهُ يَهَانِيَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ تُوفِيًّ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَسْسِينَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَبَقِيَ الْأَذَانُ فِي وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فِي المَسْجِدِ الْحَرَام إِلَى اليَوْم (٢).

O ل: مؤذن رسول اللَّه ﷺ، له صحبة <sup>(٣)</sup>.

نَّ خَالَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سَمِعْتُ أَبِي وأَحْمَد بْنَ حَنْبَلِ يَقُولانِ: أَبُو مَحْذُورَة: سَمُرَة بْن مِعْيَر.

سَمِعْتُ مُصْعَب بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَبُو مَحْذُورَة: أَوْس، وأُوَيْس، وسَمُرَة بَنُو مِعْيَر بْنِ لَوْذان بْنِ رَبِيْعَة بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَح (٤).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١١). (٢) المصدر السَّابق (٦/ ١١٣ - ١١٨).

<sup>(</sup>٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٦٩).

بر: مؤذّن رسول اللَّه ﷺ بمكة، غلبت عليه كنيته. واختلف في اسمه.
 وقد قيل: إن أوس بن معير هذا هو أخو أبي محذورة، وفي ذلك نظر.
 والأول أكثر وأصح وأشهر (۱).

**ن كو:** له صحبة ورواية (۲).

دس: مُؤذِّنُ اللَّهِ جَدِ الحَرَامِ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْسُ بنُ مِعْيَرِ بنِ لَوْذَانَ بنِ لَوْذَانَ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ سَعْدِ بنِ جُمَحٍ. وَقِيْلَ: اسْمُهُ: سُمَيْرُ بنُ عُمَيْرِ بنِ لَوْذَانَ بنِ وَهْبِ بنِ سَعْدِ بنِ جُمَح.

وَأُمَّهُ خُزَاعِيَّةٌ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ عَبْدُ المَلِكِ، وَزَوْجَتُهُ، وَالأَسْوَدُ بنُ يَزِيْدَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَيْرِيْز، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَآخَرُوْنَ.

كَانَ مِنْ أَنْدَى النَّاسِ صَوْتًا وَأَطْيَبِهِ (٣).

١٦٤ - أَوْسُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْرَمِ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَ.

• عَقَبِيٌ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/  $^{11}$ ).





#### ١٦٥ - أَوْفَى بْنُ عُرْفُطَة رَافِكَ .

O بر، ثغ: له و لأبيه عرفطة صحبة، واستشهد أبوه يوم الطائف<sup>(۱)</sup>.

١٦٦ – أَوْفَى بْنُ مَوَلَةَ الْعَنَزِيُّ، مِنْ بَنِي العَنْبَرِ بنِ عَمْرِو بنِ تَمِيمٍ وَالْكُ.

- O م: له صحبة، عداده في أعراب البصرة (٢).
  - ع، تغ: لَهُ صُحْبَةٌ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ (٣).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٣)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٢)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٧٨).





١٦٧ – إِيَاسُ بْنُ أَبِي الْبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ نَاشِبِ بْنِ عَنَزَةَ بْنِ سَعْدِ اللهِ ابْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، اللَّيْثِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نَاشِبٍ رَبِّي عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، اللَّيْثِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ نَاشِبٍ رَبِّي اللهِ المَالِي

س: آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ إِيَاسِ بْنِ أَبِي البُّكَيْرِ وَالْحَارِثِ بْنِ أَبِي البُّكَيْرِ وَالْحَارِثِ بْنِ خَزْمَةَ، وَشَهِدَ إِيَاسُ بْنُ أَبِي الْبُكَيْرِ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (۱).

• ب: لَهُ صُحْبَة، وَهُوَ أَخِ عَاقل بن البكير (٢).

ع: مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، شَهِدَ بَدْرًا، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، تُوفِّيَ سَنَةَ أَرْبَع وَثَلَاثِينَ (٣).

بر: شهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد كلَّها مع رسول اللَّه على الله على الله على الله على الله على وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار الأرقم، وكانوا أربعة أخوة: إياس، وخالد، وعامر، وعاقل، بنو البكير، كلهم شهد بدرًا.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٤).



وإياس هذا هو والدمُحُمَّد بن إياس بن البكير الذي يروي عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسَّها أنها لا تحل له(١٠).

○ كو: شهد بدرًا مع النبيِّ ﷺ، وشهد فتح مصر، توفي بها سنة أربع وثلاثين (٢).

وقال أيضًا كو: شهد بدرًا مع النّبيِّ عَيْكَةٍ، وشهد إياس فتح مصر، توفي بها سنة أربع وثلاثين (٣).

تغ: شَهِدَ بدرًا، وأُحدًا، والخندق، والمشاهد كُلَها مع رَسُول اللَّهِ عَلَيْه، وكان من السابقين إِلَى الإسلام، أسلم ورسول اللَّه عَلَيْه في دار الأرقم، وكان من المهاجرين الأولين، وَإِياس هذا هو والد مُحَمَّد بن إياس بن بكير، يروي عن: ابن عباس، وتوفي إياس سنة أربع وثلاثين.

وكانوا أربعة إخوة: إياس، وعاقل، وعامر، وخالد بنو البكير، شهدوا كلهم بدرًا(٤٠).

O دس: شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ. تُوُفِي سَنَةَ أَرْبَع وَثَلاَثِيْنَ (°).

ذت: حليف بني عدي، كان من المهاجرين، شهد بدرًا هو وإخوته:
 خالد، وعاقل، وعامر، ولم يشهد بدرًا إخوةٌ أربعةٌ سواهم، وقد شهد إياس
 فتح مصر.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٤). (٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٦/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ٣٠١). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٨٦).

أخوه عاقل بن البُكير، ويقال: ابن أبي البكير، كأنه كان يكنى باسمه. قتل ببدر (١).

١٦٨ - إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ أَبِي ذُبَابٍ الدُّوْسِيُّ رَبِّكَ ۗ.

- بش: كان ممن شهد حَجَّة المصطفى عَلَيْ وعقل عنه (۲).
  - ص: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم: هُوَ دَوْسِيٍّ (٣).
    - بر: مديني، له صحبة (٤).
    - O **كو:** له روايةٌ عن النَّبِيِّ ﷺ <sup>(٥)</sup>.

١٦٩ - إِيَاسُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَمِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ زَعُورَاءَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْخَوْسِ، وزَعُورَاءُ بْنُ جُشَمَ، أخو عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ جُشَم، وهم من الْأَوْسِ، وزَعُورَاءُ بْنُ جُشَمَ، أخو عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ جُشَم، وهم من سَاكِنِي رَاتِجِ الْأَنْصَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْصَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِجَ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِحِ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِعِ الْأَنْسَارِيُّ رَاتِعِ الْأَنْسَارِيُّ مَالِيْ الْمُعْتَى رَاتِعِ الْأَنْسَارِيُّ الْمَالِيُّ الْمَالِيُّ مَالِيْ مَالِيْ مُنْ الْمُعْتَى رَاتِعِ الْأَنْسَارِيُّ الْمَالِيُّ مَالِيْ مُنْ الْمَالِيُّ الْمُنْسَالِيْ الْمُعْتَى رَاتِعِ الْمُنْ الْمَالِيُّ الْمُنْ الْمَالِيْ الْمُنْسَالِيُّ الْمُؤْمِلِ الْمُعْتَى رَاتِعِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُ الْمُؤْمِلِ مُعْتِيلِ مُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ مُن الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِيلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

س: أُمُّه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عباد بن فهيرة بن بياضة بن عامر ابن زريق.

فولد إياسُ بنُ أوس: الحارثَ، والأشعثَ، قُتِلَ يوم الحَرَّة، وأمها هند بنت سهل بن زيد بن عامر بن عَمْرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو ابن الأوس.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۲۲۸). (۲) «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ۲۱).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٧). (٥) «الإكمال» لابن ماكولا (٣٠٨/٣).



شهد إياس أُحدًا، وقتل يومئذ شَهِيدًا، قتله ضرار بن الخطاب الفهري(١).

- ع: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُد، وَهُوَ ابْنُ عَتِيكِ بْنِ عَمْرٍ و الْأَشْهَلَيُّ (٢).
- بر: قُتِلَ يوم أحد شهيدًا، ويقال فيه: الأنصاري الأشهلي<sup>(٣)</sup>.
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٤).
    - O دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ (°).

٠٧٠ – إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَبُو أُمَامَةَ، الْبَلَوِيُّ، وَيُقَالُ: الْحَارِثِيُّ، حَلِيفُ بَنِي حَارِثَةَ وَاللَّهُ.

ع: أَحَدُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، تُوفِي مُنْصَرَفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أُحُدٍ، فَوَفِي مُنْصَرَفَ النَّبِيِّ عِلَيْهِ مِنْ أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، رَوَى عَنْهُ: ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ خَالَهُ (٦).

بر: هو ابن أخت أبي بردة بن نيار. ويقال: بل اسم أبي أمامة الحارثي:
 ثعلبة بن سهل.

والأول الأصح، وهو مشهورٌ بكنيته.

روى عن النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنه قَالَ: «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالَ امْرِي مُسْلِم بِيمِينهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّة، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّار، وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ، قَالَمَا ثَلاثَ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٤٤). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٧). (٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٢).

مَرَّات». وروى أيضًا: «البَذَاذَةُ مِنَ الإِيْمَان»(١).

تغ: هو ابن أخت أبي بردة بن نيار. روى عنه: ابنه عَبْد اللَّهِ، ومحمود ابن لبيد، وعبد اللَّه بن كعب بن مالك(٢).

١٧١ - إِيَاسُ بنُ سَهْلٍ الجُهَنِيُّ رَّأُكُّكُ.

🔾 ثغ: عداده في المدنيين في الأنصار (٣).

١٧٢ - إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ، أَبُو عَوْفٍ، وَقِيلَ: أَبُو الْفُرَاتِ، المُزَنِيُّ وَالْكُ

- O غ: سكن الكوفة<sup>(٤)</sup>.
- ب: لَهُ صُحْبَة، عداده فِي أهل مَكَّة، روى عَنهُ أهلهَا (٥).
- ع: عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ: أَبُو المِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مُطْعِمِ الْكِيِّ، ثِقَةٌ (١٠).

بر: له صحبة. يُعَدُّ في الحجازيين. روى عن النَّبِيِّ عَلَيُّ: «لَا تَبِيعُوا الْمَاء». لا أحفظ له غير هذا الحديث، رواه عنه: أبو المنهال، واسمه: عبد الرحمن بن مطعم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٢٧).



### ١٧٣ - إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، الفِهْرِيُّ رَزَّاكُ.

- ب: لَهُ صُحْبَةٌ (١).
- ع: لَهُ صُحْبَةٌ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِيُّ: اسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ: أَبُو هَمَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ (٢).
  - O بر: شهد خُنَينًا، روى شاهت الوجوه ... الحديث بطوله (٣).
    - ١٧٤ إِيَاسُ بِنُ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيُّ النَّجَّارِيُّ رَا الْكَثَّارِيُّ رَا الْكَثَّةِ.
- بر: من بني عمرو بن مالك بن النجار، قُتِلَ يوم أحد شهيدًا، لم يذكره ابن إسحاق (٤٠).
  - تغ: قتل يَوْم أحد شهيدًا<sup>(٥)</sup>.
  - 🔾 نس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ (٦).
  - ه ١٧ إِيَاسُ بْنُ قَتَادَةَ الْعَنْبَرِيُّ وَ الْكَانُ عَلَيْكُ.
  - O ع: أَقْطَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْجَابِيَةَ دُونَ اليَهَامَةِ (٧).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لاين حيَّان (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٢٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستبعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>V) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٦).

### ١٧٦ – إِيَاسُ بْنُ مُعَادٍ، الْأَشْهَلِيُّ، الأَوْسِيُّ وَالْكُ.

- ب: لَهُ صُحْبَة، يروي عَنهُ: مَحْمُود بن لبيد(١).
- ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَكَّةَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ مَقْدِم النَّبِيِّ عَلِيْهِ الْمِدِينَةَ (٢).
  - O بر: من بني عَبْد الأشهل<sup>(٣)</sup>.
  - ١٧٧ إِيَاسُ بِنُ ودقة الأَنْصَارِيُّ ظَالَّهُ.
- بر: من بني سالم بن عوف بن خزرج، شهد بدرًا، وقُتِلَ يوم اليامة شهيدًا(٤).
  - O خط: بَدْرِيُّ،... اسْتُشْهِدَ يَوْم اليَهَامَة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ١١٤).





١٧٨ – أَيْمَـنُ ابْـنُ أُمِّ أَيْمَـنَ، وَهُـوَ ابْـنُ عُبَيْدِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ بِـلَالِ بْنِ أَبِي الْحِرْبَاءِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَيُعْرَفُ بِالْحَبَشِيِّ ﴿ الْكَالَٰثِيُ الْأَنْكَةُ.

س: أُمُّه أم أيمن حاضنة رسول اللَّه عَلَيْ ومولاته، وأخوه لأمه أسامة ابن زيد بن حارثة، وكان أيمن فيمن ثبت مع رسول اللَّه عَلَيْ يوم حنين من أهل بيته وأصحابه، واستشهد أيمن يوم حنين (۱).

ضَّ : أُمُّ أَيْمَنَ: أُمُّ الظِّباء بِنْتُ ثَعْلَبَة بْنِ عَمْرِو بْنِ حِصْن بْنِ مَالِكِ بْنِ سَلَمَة بْنِ عَمْرِو بن النُّعْمَان (٢).

- وقال أيضًا خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ «الحَبَشَة»(٣).
  - وقال أيضًا خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ مِن «العَجَم» (٤).
- غ: أخو أسامة بن زيد، وأمه أم أيمن، مولاة النبيِّ عَلَيْ (٥).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السَّابق (١/ ١٩٣). (٤) المصدر السَّابق (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٩٥).

ع: كَانَ أَخَا أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لِأُمِّهِ، أُمُّهُمَ حَاضِنَةُ النَّبِيِّ ﷺ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيْنِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ١١٠] الْآيَةَ(١).

بر: أيمن ابن أم أيمن، مولاة رسول اللَّه ﷺ، وأم أيمن هذه هي أُمُّ الظِّباء بِنْتُ ثَعْلَبَة بْنِ عَمْرِو بْنِ حِصْن بْنِ مَالِكِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بن النُّعْمَان، وهي أم أُسَامَةَ بْنِ زَيْد بن حارثة، وأيمن هذا هو أخو أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ لِأُمِّهِ.

كان أيمن هذا ممن بقي مع رسول اللَّه عَلَيْهُ يوم حنين ولم ينهزم(٢).

حو: له ولأمه صحبة، وذو مخبر الحبشي، ابن أخي النجاشي، روى عن النّبِيِّ عَلَيْ أحاديث (٣).

١٧٩ - أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ بْنِ الْأَخْرَمِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ فَاتِكِ ابْنِ الْفُلَيْتِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسَدٍ، أَبو عَطِيَّة، الأَسَدِيُّ وَ الْكَيْثَ.

ع: أُمُّهُ الظَّنَّاءُ، وَقِيلَ: الصَّمَّاءُ بِنْتُ تَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنِ بْنِ مَالِكٍ الأَسَدِيُّ.

لَهُ وَلِأَبِيهِ وَلِعَمِّهِ صُحْبَةٌ. رَوَى عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَفَاتَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ (٤).

- O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ مِن «الشُّعَرَاء»(٥).
- بر: يقال: إن أيمن بن خريم أسلم يوم الفتح، وهو غلام يفاع.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٨). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٤٥). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٥٨٥،٥٨٢).



روى عن أبيه وعمِّه وهما بدريَّان. وقالت طائفة: أسلم أيمن بن خريم مع أبيه يوم الفتح.

والأول أصح إن شاء اللَّه.

وروى عنه: الشعبي، وهو شامي الأصل، نزل الكوفة وكان شاعرًا مُحسِنًا(١).

كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ﷺ، روى عنه: الشعبي، وعبد الملك ابن عمير، وهو شاعر (٢).

○ كر: له صحبة، روى عن النبيِّ ﷺ حدیثین اختلف في أحدهما.
 وروى عن أبیه، وعمه سبرة بن فاتك، وكانا صحابیین وكان شاعرًا.

روى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق، وفاتك بن فضالة.

وكان يسكن دمشق في محلة القصاعين ثم تحوَّل إلى الكوفة (٣).

• ثغ: أسلم يوم الفتح، وهو غلام يفاع، وروى عَنْ أبيه وعمه، وهما بدريان، وقالت طائفة: أسلم أيمن بن خريم مع أبيه يَوْم الفتح.

قال أَبُو عمر - يعني ابن عبد البر- والصحيح أن أباه شهد بدرًا، وهو شامى الأصل، نزل الكوفة.

روى عنه: الشعبي، وفاتك بن فضالة، وأبو إسحاق السبيعي(؛).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٢٩). (٢) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠/ ٣٧). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨٨).





# ١٨٠ – أَبْيَضُ بنُ حَمالِ، المَأْرِبِيُّ، وَمَأْرِبُ نَاحِيَةٌ بِاليَمَن وَالْكَ.

- ب: استقطع النَّبِيَّ عَيْكُ الملحَ الَّذِي بمأرب فأقطعه إِيَّاه (١).
  - م: سمًّاه النبيُّ عَلَيْهُ: (أبيض) (٢).
- ع: لَهُ صُحْبَةٌ نَزَلَ مِصْرَ، كَانَ اسْمُهُ: (أَسْوَدَ)، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْوَدَ)، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَبْيضَ)(٣).
- جو: نزيل مصر كَانَ اسْمه: (أسود)، فَسَماهُ النَّبِيُّ عَلَيْةِ: (أبيض)<sup>(٤)</sup>.
   الْبُبُحُ العَبْدِيُّ وَالْكَانَةُ.
  - ب: قدم على رَسُول اللَّهِ ﷺ مُسلمًا ومستمديًا (°).
    - ١٨٢ أُجْمَدُ بِنُ عجيانِ الهَمْدَانِيُّ وَأَنْكَ.
- 🔾 ن: صحابيٌ فرد من بني همدان، وفد على النَّبيِّ عَلَيْهُ، وشهد فتح

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ١٦).



مصر في أيام عمر بن الخطاب رَفِي الله وخطَّته معروفة بجيزة مصر، ولا أعلم له رواية (١).

صبر: قال الدارقطني: أحمد كثير، وأجمد -بالجيم- رجل واحد، وهو أجمد بن عجيان الهمداني، وفد عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وشهد فتح مصر في أيام عمر ابن الخطاب، وخطته معروفة بجيزة مصر، ولا أعلم له رواية (٢).

🔾 كو: وفد على النبيِّ (٣).

١٨٣ - أَحْزَابُ بْنُ أُسَيْدٍ، أَبُو رُهْمٍ، السَّمَعِيُّ وَاللَّهُ.

ع: ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الوَاقِدِيُّ فِيمَنْ نَزَلَ الشَّامَ مِنَ الصَّحَابَةِ (٤).
 الحيحةُ بنُ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ الجُمَحِيُّ وَأَلْكَى.

• بر، جر: أخو صفوان بن أمية، مذكور في المؤلَّفة قلوبهم (٥).

١٨٥ - الأَخْرَمُ وَأَلِيَّكُ.

ب: وَالِد عَبْد اللَّه بن الأخرم، عداده فِي أهل الكُوفَة، لَهُ صُحْبَة (٦).
 ١٨٦ – أَدْهَمُ بنُ حظرةَ الَّلخميُّ الرَّاشِدِيُّ، مِن بَنِي رَاشِدَةَ بنِ أُذَيْنَةَ بنِ جديلةَ بنِ لَخْمٍ وَ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (۱/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/١١). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٧). (٦) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٢).

ن: صحابيُّ ذكره سعيدُ بنُ عُفَير في أهل مصر، ولم تقع إليَّ له رواية (١). \ الأريقطُ الَعبدِيُّ وَاللَّهُ.

جر: من بني عامر بن الحارث، بعثه الأشجُّ العبديُّ دليلًا مع أخيه عَمرو ابن عبد القيس إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ لل سمع بخبره فأسلم (٢).

١٨٨ - أزيهرُ مَوْلَى سُهَيلُ بنُ عَمْرِو لِيَا اللهُ .

• جر: له صحبة، وأرسله مولاه سهيلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ بهاء زمزم (٣).

١٨٩ - إِسْمَاقُ، الْغَنَوِيُّ، أَخُو أُمِّ إِسْمَاقَ الْغَنَوِيَّةِ ﴿ الْكَافَ .

ع: هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ لِيَأْخُذَ نَفَقَةً نَسِيَهَا، فَقَتَلَهُ زَوْجُ أُمِّ إِسْحَاقَ ('').

١٩٠ - الْأَسْقَعُ بْـنُ شُرَيْحِ بْـنِ صُرَيْمِ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ رِيَاحِ بْنِ عَـوْفِ بْنِ عَمِيرَةَ بْنِ الْهَوْنِ بْنِ أَعْجَبَ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ جَرْمٍ ۖ ﴿ الْكَاهِ .

O س: وفد إلى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ وأسلم (٥).

O كو: و فد إلى النَّبِيِّ عَيْلِيَّهُ (<sup>7)</sup>.

١٩١ - أَسْلَعُ بْنُ شَرِيكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَعْرَجِيُّ الْكَاُّكَ.

O م: له صُحْبَةٌ، عداده في أعراب البصرة (V).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٩٦). (٣) المصدر السَّابق (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥١). (٥) «الطبقات الكبير» (٦/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) «الإكمال» لابن ماكو لا (٤/ ٦١). (٧) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٢).



- ع: يُعَدُّ فِي البَصْرِيِّينَ، لَهُ صُحْبَةٌ (١).
- بر: خادمُ رسول اللَّه ﷺ، وصاحبُ راحلته نزل البصرة، روى عنه: زريق المالكي (٢).

١٩٢ - أَسْمَرُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ وَأَلَّكُ.

- جي: بدوي (٣).
- O زص: له صحبة، لا أخ له لاسمه (٤).
  - O ع: مِنْ أَعْرَابِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (°).
- بر: قَالَ: أتيت رسول اللَّه ﷺ فبايعته، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ فَلْهُ وَلَهُ إِلَى مَا لَمْ يَسْبُقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ فَعُولَ لَلْهِ يَسْبِقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ فَلْهُ وَلَلْهَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبُقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ مَنْ مَنْ يَسْبَقْ إِلَى مَا لَمْ يُسْبِقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ لِي مَا لَمْ يَسْبِقُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ لَمْ يَعْلِي إِلَيْهِ مُسْلِمٌ لِي مِنْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ لِي مُسْلِمٌ لَيْ مَا لَهُ عَلَى إِلَيْهِ مُسْلِمٌ لَيْ مَا لَمْ يَعْلِي لِلْعِلْمِ لَلْمُ لِي عَلَى إِلَيْهِ مُسْلِمٌ لِي مُسْلِمٌ لَيْ مَا لِمْ يَعْلِمُ لِي مِنْ لِي مِنْ لِي مِنْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ لَمْ يَعْلِي لِلْمِ لَيْعِلَى لِي مَا لَمْ يَعْلِمُ لِللَّهِ مُسْلِمٌ لَيْ مُعْلِقًا لَا يَعْلَى اللَّهُ الْعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِي عَلَى اللَّهِ لِلْمِ لَمْ يَعْلِي لَمْ لِي مِنْ لِي إِلَيْهِ مُسْلِمُ لِي مُنْ لِي مِنْ لِي مِنْ لِي لَمْ لِي مِنْ لِي مِنْ لِي لَمْ لِي مِنْ لِي مِنْ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِل

يقال: هو أخو عروة بن مضرس. روت عنه: ابنته عقيلة. وأسمر هذا أعرابي وابنته أعرابية (٢).

• جو: من أَعْرَابِ البَصْرَة بَايع رَسُولِ اللَّه ﷺ (V).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٤) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٤٣).

<sup>(</sup>٧) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/١١٦).



١٩٣ – أُسَيْرَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنَمِ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، أَبُو سَلِيطٍ ﴿ اللَّهِ ۖ .

- O ل: شهد بدرًا<sup>(۱)</sup>.
  - ص: بَدْرِيُّ (۲).
- وَالِد عَبْد اللَّه بن أبي سليط، لَهُ صُحْبَة (٣).
  - 🔾 ثغ: شهد بدرًا مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

١٩٤ - الْأَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ الْعَصَرِيُّ الْأَكْةُ.

O w: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي اسْمِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: فَكَانَتْ ضِيَافَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَفْدِ عَبْدِ الفِقْهِ الْقَيْسِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ الأَشَجُّ يُسَائِلُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الفِقْهِ وَالْقُرْآنِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُدْنِيهِ مِنْهُ إِذَا جَلَسَ، وَكَانَ يَأْتِي أُبِيَّ بْنَ وَالْقُرْآنِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُدْنِيهِ مِنْهُ إِذَا جَلَسَ، وَكَانَ يَأْتِي أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَيَقُرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلْوَفْدِ بِجَوَائِزَ وَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ الأَشَجَّ، فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّا، وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ لُكَ أَكْثَرَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ لُكَ أَكْثَرَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ يُعِينُ بِهِ الوَفْدَ (٥).

<sup>(</sup>١) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٤٤).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لأبن سعد (٨/ ١١٨ – ١١٩).



### O وقال أيضًا س: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي اسْمِهِ.

وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ابْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ الْقُرَشِيُّ، فَقَالَ: اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عَصَرٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْفُرَافِصَةِ الْعَبْدِيُّ الْكُوفِيُّ: سَأَلْتُ شَيْخَنَا الْبُحْتُرِيَّ عَنِ اسْمِ الأَشَحِّ، فَقَالَ: اسْمُهُ المُنْذِرُ بْنُ عَائِذٍ، وَقَدْ كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ اسْمِ الأَشَحِ، فَقَالَ: اسْمُهُ المُنْذِرُ بْنُ عَائِذٍ، وَقَدْ كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ اللَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً مِنَ البَحْرَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ مَعَ قَوْمِهِ، ثُمَّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ (۱).

- $\bigcirc$  جي: هو العصري، يعد بالبصرة  $\bigcirc$
- م: اسمه: المنذر بن عائذ، عداده في أهل عمان. روى عنه: عبد الله
   ابن عمر (۳).
- ع: هُوَ أَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَاسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ عُبَيْدٍ. وَقِيلَ: ابْنُ عَائِدٍ، عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّنَ، رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَدِمَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ سَنَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ('').
- بر: يُقَالُ أَشَجُّ بَنِي عَصْرٍ ، العصري العبدي ، هو من وَلَدِ لكَيْزٍ بن

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٨).

أَفْصَى ابْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ، كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ، وَوَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي وفد عبد القيس، فقال له رسول اللَّه عَلَيْهِ: «يَا أَشَعِّ، فِيْكَ خَصْلَتَان يُحبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُه»، قال فقال له رسول اللَّه عَلَيْهِ: «يَا أَشَعِّ، فِيْكَ خَصْلَتَان يُحبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُه»، قال قلت: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: «الحِلْمُ وَالأَنَاةُ». وَرُوِيَ: «الحِلْمُ وَالخَيْاءُ». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ، شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي، أَوْ شَيْءٌ جَبلَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «بَلْ شَيْءٌ جَبلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يَرْضَاهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: الْحُمْدُ للَّه الَّذِي جَبلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ يَرْضَاهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

وَيُقَالُ: اسْمُ الأَشَجِّ: المُنْذِرُ بْنُ عَائِدٍ (١).

نغ: وفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي وفد عبد القيس (٢).

ه ١٩ - أَشْرَسُ بْنُ غَاضِرَةَ رَضَالِكُ.

🔾 م، ع، ثغ: لَهُ صُحْبَةٌ وَذِكْرٌ (٣).

١٩٦ - أَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَمَلَةَ بْنِ عَدِيًّ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ، الْكِنْدِيُّ، الْكِنْدِيُّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُو ثَوْرُ بْنُ عُفَيْرٍ، الْكِنْدِيُّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَالْكَالِيُّ.

س: أُمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱٤۱، ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢١٤)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٩)، و «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١١٧).



عَمْرِ و المَقْصُورِ بْنِ حُجْرٍ، آكِلُ الْمُرَارِ، ابْنِ عَمْرِ و بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَكْبَرِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ كِنْدَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ: كِنْدَةَ؛ لَا أَكْبَرِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ كِنْدَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ: كِنْدَةَ؛ لِأَكْبَرِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ كِنْدَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ: كِنْدَةَ؛ لِأَنَّهُ كَنَدَ أَبَاهُ النِّعْمَةَ: أي كَفَرَهُ، وَكَانَ اسْمُ الْأَشْعَثِ: مَعْدِي كَرِبَ، وَكَانَ أَبدًا أَشْعَثَ الرَّأُس، فَسُمِّيَ الْأَشْعَث.

فَوَلَدَ الْأَشْعَثُ النُّعْمَانَ، بُشِّرَ بِهِ وَهُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَجَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ أُطْعِمُهَا قَوْمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلَكَ صَغِيرًا.

وَأُمُّهُ: أُمَيَّةُ بِنْتُ جَمْدِ بْنِ مَعْد يكرِب بْنِ وُلَيْعَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُجْرِ الْقَرَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْوَلَّادَةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَكْبَرِ.

ثُمَّ خَلَفَ عَلَى أُمَيَّةَ بِنْتِ جَمْدٍ بَعْدَ الْأَشْعَثِ، حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ الْأَدْبَرُ فَقُتِلَ عَنْهَا، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ، وَإِسْمَاعِيلَ، وحَبَّانَة، وَقُرَيْبَةَ، وَأُمُّهُمْ: أُمُّ فَرُوَةَ بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ أُخْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ.

وَقَيْسَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخَذَ قَطِيفَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ قُتِلَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ قَطِيفَةَ، وَأُمُّهُ: مُلَيْكَةُ بِنْتُ زُرَارَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدَّاءِ بْنِ النَّخَعِ فَيْسُ قَطِيفَةَ، وَأُمُّهُ: مُلَيْكَةُ بِنْتُ زُرَارَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدَّاءِ بْنِ النَّخَعِ فَيْسُ فَطِيفَةَ، وَأُمُّهُ: مُلَيْكَةُ بِنْتُ الْأَشْعَثُ عَلَى حُكْمِهَا، فَالْوَلَدُ لِمُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقَ، وَإِسْمَاعِيلَ بَنِي الْأَشْعَثِ.

فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ، فَوَلَدَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ ذَكَرًا.

وَوَفَدَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَيَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَكُلُّ اسْمٍ فِي كِنْدَةَ وَفَدَ فَوِ فَادَتُهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَعَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، وَقَدْ كَتَبْنَا كُلَّ مَنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِ مِنْهُمْ. هَذَا كُلُّهُ فِي رِوَايَةِ هِشَام بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ (١).

وقال أيضًا سن: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْبَيَاضِيُّ بِالنُّجَيْرِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ الْبَيَاضِيُّ بِالنُّجَيْرِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَمَنَّ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الْعِرَاقِ خَرَجَ مَعَهُمْ وَنَزَلَ الْكُوفَةُ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي كِنْدَةَ وَمَاتَ بِهَا، وَالحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ بِالْكُوفَةِ حِينَ صَالَحَ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَلَّى عَلَيْهِ (۱).

ق: اسمه: معد يكرب بن قيس، وسمي أشعث لشعث رأسه، وهو من كندة، وكانت مراد قتلت أباه، فخرج ثائرًا بأبيه، فأُسِرَ، ففدى نفسه بثلاثة آلاف بعير، ووفد إلى النَّبيِّ عَلَيْ في سبعين رجلًا من كندة، فأسلم، ويكنى: أبا محمد.

ولما قُبِضَ رسول اللَّه عَلَيْ أبى أن يبايع أبا بكر نَطْقَهُ، فحاربه عامل أبي بكر، حتى استأمنه، فاستأمنه على حكم أبي بكر، وبعث به إليه، فسأل أبا بكر أن يستبقيه لحربه، ويزوّجه أخته أمَّ فروة، ففعل ذلك أبو بكر.

ومات سنة أربعين.

وابنه: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، الذي خرج على الحجّاج، وخرج معه القرّاء والعلماء (٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٦/ ٢٣٠-٢٣١).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٣٤، ٣٣٤).



ع: رأيت في كتاب محمد بن عمر في سنة عشر من الهجرة: قدم الأشعث ابن قيس في بضعة عشر راكبًا -يعنى على النّبيِّ عَلَيْقٍ-(١).

صن كان اسم الأشعث: معد يكرب، وكان أبدًا أشعث الرأس فَسُمِّي الأشعث، وكان يكنى أبا محمد، وفد على النبيِّ على في سبعين راكبًا من كندة، ثم ارتدَّ وأُسر فبعث به إلى أبي بكر فتاب، فلم يزل مقيبًا بالمدينة حتى ندب عمر بن الخطاب في خلافته الناس إلى غزو العراق، فشخص معد سعد بن أبي وقاص، فشهد القادسية، والمدائن، وجلولاء، ونهاوند، واختط بالكوفة حين اختطها المسلمون، وبنى بها دارًا في كندة ونزلها إلى أن مات، وشهد الأشعث تحكيم الحكمين، وأراد عليُّ علي النه أن يُحكِّم عبد اللَّه بن العباس مع عمرو بن العاص، فأبى الأشعث بن قيس، وقال: (لا يحكم فيها مضريان حتى يكون أحدهما يهانيًا)، فَحكيم علي الموسى الأشعري.

وكان الأشعث أحد شهود الكتاب، وأخوه سيف بن قيس وفد مع الأشعث ابن قيس إلى النّبيِّ عَلَيْهُ، فأمره أن يؤذّن لهم فلم يؤذّن حتى مات(٢).

ب: سكن الكُوفَة، وَشهد مَعَ عليٍّ صفّين، وَكَانَ سيِّدَ قومه، كنيته أَبُو مُحُمَّد.

مَاتَ قبل الحسن بن عَليِّ بعد قَتْلِ عَليِّ بن أبي طَالب بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة، وكفَّنَه الحسن بِيَدِهِ، وَكَانَ لَهُ يَوْم مَاتَ ثَلَاث وَسِتِّينَ سنة.

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبرى (١/ ٤٤، ٥٥).

وَكَانَت ابْنَته تَحت الحسن بن عَلي بن أبي طَالب، وَإِنَّمَا سمي الْأَشْعَث لشعو ثة رَأسه، وَكَانَ اسْمه: (معدي كرب)، فَسُمي: (الْأَشْعَث)، وَعَلب عَلَيْهِ هَذَا الإسْم حَتَّى عرف بهِ(۱).

صبض: شهد صِفِّين مع عليٍّ بن أبي طالب مات بعد قتل علي بن أبي طالب بأربعين ليلة، وله ثلاث وستون سنة، وكانت ابنته تحت الحسن بن علي (٢).

② ع: ذَهَبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، وَكَانَ أَحَدَ مَنْ ذُكِرَ بِالرِّدَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْقَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَزَوَّ جَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَهُ أُمَّ فَرْوَةَ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، وَبَنَى بِهَا دَارًا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَزَوَّ جَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَهُ أُمَّ فَرْوَةَ، سَكَنَ الْكُوفَة، وَبَنَى بِهَا دَارًا مَاتَ فِيهَا بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ مَاتَ فِيهَا بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ ثَعْدَ الْحَسَنِ، شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ، وَاللَّذَائِنَ، وَجَلُولَاءَ، وَنَهَاوَنْدَ، وَالْحَكَمَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَاتِ وَسِتِّينَ سَنَةً (٣).

• خت: أمه كبشة بنت يزيد من ولد الحارث بن عمرو، وكنية الأشعث: أَبُو مُحُمَّد.

قدم على رسول اللَّه عَلِيقٍ في وفد كِنْدة، ويُعَدُّ فيمن نزل الكوفة من الصحابة. وله عَن النَّبِيِّ عَلِيقٍ رواية.

وقد شهد مع سعد بن أبي وقاص قتالَ الفُرس بالعراق، وكان على راية

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٣، و١٤).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٨٥).



كِنْدة يوم صِفِّين مع عَلِي بن أَبِي طالب، وحضر قتال الخوارج بالنَّهروان، وورد المدائن، ثم عاد إِلَى الكوفة، فأقام بها حتى مات في الوقت الذي صالح فيه الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ معاوية بنَ أَبِي سفيان، وصلَّى عليه الحَسَنُ (١).

ويقال: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه بأربعين ليلة، وهو ابن ثلاث وستين سنة (٢).

بر: أمه كبشة بنت يزيد من ولد الحارث بن عمرو، قدم على رَسُول اللَّهِ عَلَى رَسُول اللَّهِ سنة عشر في وفد كِنْدَة، وكان رئيسهم.

كان في الجاهلية رئيسًا مطاعًا في كِنْدَة، وكان في الإسلام وجيهًا في قومه، إلا أنه كان ممن ارتدَّ عن الإسلام بعد النَّبيِّ عَلَيْهُ، ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق، وأتى به أبو بكر الصديق تَطَلَّكُ أسيرًا.

أخت أبي بكر الصديق وَ التي زوَّجَها من الأشعث بن قيس هي أم فروة بنت أبي قحافة، وهي أم مُحَمَّد بن الأشعث، فلمَّا استُخلِفَ عمر خرج الأشعث مع سعد إلى العراق، فشهد القادسية، والمدائن، وجلولاء، ونهاوند، واختط بالكوفة دارًا في كندة ونزلها، وشهد تحكيم الحكمين، وكان آخر شهود الكتاب.

<sup>(</sup>١) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٥٧،٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٤٩٥).

مات سنة اثنتين وأربعين. وقيل: سنة أربعين بالكوفة، وصلَّى عليه الحسن ابن علي الطَّقِيَّةً.

وروى أن الأشعث قدم على رسول اللَّه على ثلاثين راكبًا من كندة، وقالوا: يا رسول اللَّه ، نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار، فتبسَّم رسولُ اللَّه على وقال: «نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ لَا نَقفو أُمَّنًا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبينًا».

وروى الأشعثُ أحاديثَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، روى عنه: قيس بن أبي حازم، وأبو وائل، والشعبي، وإبراهيم النَّخَعِي، وعبد الرحمن بن عدي الكِنْدِي(١).

كر: له صحبةٌ، روى عن النبيِّ عَلَيْهُ أحاديثَ يسيرة،...وشهد اليرموك،
 وأصيبت عينه به، وسكن الكوفة، وشهد الحكمين بدومة الجندل(٢).

تغ: وفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ سنة عشر من الهجرة في وفد كِنْدَة، وكانوا ستين راكبًا فأسلموا، وقال الأشعث لرسول اللَّه عَلَيْ أنت منا، فقال: «نَحْنُ بَنُو النَّضِرِ بنِ كِنَانَة لَا نَقفو أُمَّنًا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينًا»، فكان الأشعث يقول: (لَا أُوتى بِأَحَدٍ يَنْفِي قُرَيشًا مِنَ النَّضْرِ بنِ كِنَانَة إِلَّا جَلَدتُه.

ولما أسلم خطب أمَّ فروة أختَ أَبِي بكر الصديق فأجيب إِلَى ذلك، وعاد إِلَى اليمن.

وكان الأشعث ممن ارتدَّ بعد النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فسيَّر أَبُو بكر الجنود إِلَى اليمن، فأخذوا الأشعث أسيرًا، فأحضر بين يديه، فقال له: استبقني لحربك وزوجني

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٣٣، ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۹/ ۱۱٦).



أختك، فأطلقه أبُو بكر وزوَّجه أخته، وهي أم مُحَمَّد بن الأشعث، ولما تزوَّجها اخترط سيفه، ودخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملًا ولا ناقة إلا عرقبه، وصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه، وقال: (إني واللَّه ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا ببلادنا لكانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة، انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل، تعالوا خذوا أثمانها فما رئى وليمة مثلها).

وشهد الأشعث اليرموك بالشام، ففقئت عينه، ثم سار إلى العراق فشهد القادسية والمدائن، وجلولاء، ونهاوند، وسكن الكوفة وابتنى بها دارًا، وشهد صفّين مع عليٍّ فَطْعَتُهُ، وكان ممن ألزم عليًّا بالتحكيم، وشهد الحكمين بدومة الجنْدَل، وكان عثمان فَطْعَتُهُ، قد استعمله عَلَى أذربيجان، وكان الحسن بن علي تزوَّج ابنته، فقيل: هي التي سقت الحسن السُّمَّ، فهات منه.

وروى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أحاديث. روى عنه: قيس بن أبي حازم، وَأَبُو وائل وغيرهما، وشهد جنازة، وفيها جرير بن عَبْد اللَّهِ البجلي، فقدَّم الأشعثُ جريرًا، وقال: «إن هذا لم يرتد عن الإسلام».

وتوفي سنة اثنتين وأربعين، وصلَّى عليه الحسن بن عَلِيٍّ. قاله ابن منده.

وهذا وهمٌ؛ لأنَّ الحسن لم يكن بالكوفة سنة اثنتين وأربعين، إنها كان قد سلم الأمر إِلَى معاوية وسار إِلَى المدينة(١).

ن نس: لَهُ صُحْبَةٌ، وَروَايَةٌ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٢٠).

حَدَّثَ عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَقَيْسُ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبُو وَائِلٍ. وَأَرْسَلَ عَنْهُ: إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعَيُّ.

وَأُصِيْبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ.

وَكَانَ أَكْبَرَ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ.

دُفِنَ فِي دَارِهِ. وَقِيْلَ: عَاشَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ سَنَةً.

وَكَانَ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بِنُ الأَشْعَثِ بَعْدَهُ مِنْ كِبَارِ الأُمْرَاءِ وَأَشْرَافِهِمْ، وَهُوَ وَالِدُ الأَمِيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الأَشْعَثِ الَّذِي خَرَجَ مَعَهُ النَّاسُ، وَعَمِلَ وَالِدُ الأَمِيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الأَشْعَثِ الَّذِي خَرَجَ مَعَهُ النَّاسُ، وَعَمِلَ مَعَ الحَجَّاجِ تِلْكَ الحُرُوْبَ المَشْهُوْرَةَ الَّتِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهَا، بِحَيْثُ يُقَالُ: إِنَّهُ عَمِلَ مَعَهُ أَحَدًا وَثَهَانِيْنَ مَصَافًا، مُعْظَمُهَا عَلَى الحَجَّاجِ، ثُمَّ فِي الآخِرِ خُذِلَ ابْنُ عَمِلَ مَعَهُ أَحَدًا وَثَهَانِيْنَ مَصَافًا، مُعْظَمُهَا عَلَى الحَجَّاجِ، ثُمَّ فِي الآخِرِ خُذِلَ ابْنُ الأَشْعَثِ، وَالْهَرَمَ، ثُمَّ ظَفِرُوا بِهِ، وَهَلَكَ(۱).

• وقال أيضًا ذت: نزيل الكوفة.

له صحبةٌ وروايةٌ، وقد ارتدَّ أيام الرِّدَّة، فحوصِر وَأُخِذَ بالأمان له ولسبعين من قومه.

وقيل: لم يأخذ لنفسه أمانًا، فأتي به أَبُو بَكْر، فقال أَبُو بَكْر: إنّا قاتلوك لَا أَمان لك.

فقال: أَمُّنَّ عليَّ وأُسْلِم؟ قَالَ: نعم.

فمنَّ عليه وزوَّجه بأخته فروة بِنْت أبي قُحافة.

وَكَانَ سيِّد كندة، وأصيبت عينه يوم اليرموك.

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٨، ٤٢، ٣٤).



رَوَى عَنْهُ: قيس بن أبي حازم، وأبو وائل، وجماعة.

وكان على ميمنة عليٍّ يوم صِفِّين.

وقد استعمله مُعَاوِيَةُ على أَذْرَبيجَان.

وكان سيِّدًا جو ادًا.

وهو أول من مشت الرجال في خدمته وهو راكب.

وتُوُفِيّ بعد عليِّ بأربعين ليلة، وصلَّى عليه الحسن رَزُاكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ١٩٧ - أَشْيَمُ الضّبَابِيُّ رَفَّوْكَ.

O بر: مات فِي حياة النَّبِيِّ ﷺ (٢).

جر: قُتِلَ في عهد النَّبِيِّ عَسلمًا، فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته (٣).

### ١٩٨ - أَصْحَهَةُ النَّجَاشِيُّ وَأَلْكَهُ.

م: أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَاتَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ عليه أربعًا. روى عنه: جعفر بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود (١٠).

ع: أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَمَاتَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، رَوَى عَنْهُ: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (٥٠).

O نسن اسْمُهُ: أَصْحَمَةُ، مَلِكُ الْحَبَشَةِ، مَعْدُوْدٌ فِي الصَّحَابَةِ الْكَاكُ.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٤٤). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٥). (٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ١٩٩-٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥٤-٥٥٥).

وَكَانَ مِمَّنْ حَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَلاَ لَهُ رُؤْيَةٌ، فَهُو تَابِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ، صَاحِبٌ مِنْ وَجْهٍ.

وَقَدْ تُوُفِّيَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالنَّاسِ صَلاَةَ الغَائِبِ، وَلَمْ يَشُبُتْ أَنَّهُ صَلَّى عَلِيَّةٍ عَلَى غَائِبِ سِوَاهُ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ قَوْمٍ نَصَارَى، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِيْنَ كَانُوا مُهَاجِرِيْنَ عِنْدَهُ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ مُهَاجِرِيْنَ إِلَى المَدِيْنَةِ عَامَ خَيْبَرَ (١).

١٩٩ – الْأَصْيَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ قُرْطِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ كِلَابِ ابْنِ رَبِيعَةَ ظَاكُ .

س: أَسْلَمَ وَبَعْتَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ إِلَى الْقُرْطَاء يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَحَوْهُمْ فَأَبُوْا، فَقَاتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَلَحِقَ الْأَصْيَدُ أَبَاهُ سَلَمَةَ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي غَدِيرٍ بِالزَّجِّ -زُجِّ لَاوَةَ-، بِنَاحِيةِ ضَرِيَّةَ، فَدَعَاهُ إِلَى سَلَمَةَ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي غَدِيرٍ بِالزَّجِّ -زُجِّ لَاوَةَ-، بِنَاحِيةِ ضَرِيَّةَ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ، فَسَبَّهُ وَسَبَّ دِينَهُ، فَضَرَبَ الْأَصْيَدُ عُرْ قُوبِيْ فَرَسِهِ، فَلَا عَمْ وَقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَلَا عَمْ عُرْقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَلَا عَمْ عُرْقُوبَيْهِ الْأَمَانَ، فَسَبَّهُ وَسَبَّ دِينَهُ، فَضَرَبَ الْأَصْيَدُ عُرْقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَلَيَا عَمْ عُلَى عُرْقُوبَيْهِ الْأَمَانَ، فَسَبَّهُ وَسَبَّ دِينَهُ، فَضَرَبَ الْأَصْيَدُ عُرْقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَلَا عَلَى عُرْقُوبَيْهِ الْأَمَانَ، فَسَبَّهُ وَسَبَّ دِينَهُ، فَضَرَبَ الْأَصْيَدُ عُرْقُوبَيْ فَرَسِهِ، فَلَيَّا لَهُ الْنَهُ مَانَهُ عَلَى مُعْوِيقِ اللّاءِ، ثُمَّ اسْتَمْسَكَ بِهِ حَتَى جَاءَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يَقْتُلُهُ الْنِنُهُ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ (\*).

٢٠٠ أصيلُ الهُذَالِيُّ رَا الْكُالِثُ

صبر: حديثه عند أهل حَرَّان في مكة وغضارتها والتشوق إليها، وقدروى حديثه أهلُ المدينة، فقالت عائشة: يا

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٤٢٨، ٤٢٩). (٢) «الطبقات الكبير» (٦/ ١٩١، ١٩٢).



أصيل، كيف تركت مكة؟ قَالَ: تركتها حين ابيضَّت أباطحُها، وأرغل ثهامها، وامتشر سلمها، وأعذق إذخرها. فقالت عائشة: يا رسول اللَّه، اسمع ما يقول أصيل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا تشوقنا- أو كلمة نحوها- يا أصيل»(١).

٢٠١ - أَعْرَسُ بْنُ عَمْرٍو الْيَشْكُرِيُّ وَإِلَّا ۗ.

- O م: عداده في أهل البصرة (٢).
- 🔾 ع، ثغ: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ (٣).

٢٠٢ - أَعْشَى بْنُ مَازِنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ وَإِلَّهَا.

خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ مِن «الشُّعَرَاء».

وهو الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَنْشَدَهُ: يَا مَالِك النَّاسِ وَدَيَّانَ العَرَبِ(١٠).

○ غ: لا أعلم للأعشى غيره فيم أعلم، يعني قوله: أتيت النبي
 ﷺ فأنشدته:

يا مالك الناس وديان العرب إني لقيت ذربة من الذرب غدوت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت الوعدولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب

قال: فجعل النبيُّ عَلَيْ يقول: ﴿ وَهُنَّ شُرُّ غَالِبٍ لَمِنْ غَلَبٍ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (١/ ١٣٦، ١٣٧). (٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٠)، و (أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير-السفر الثاني) لابن أبي خيثمة (١/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٠١-٢٠٣).

- زص: له صحبة، روى عنه: معن بن ثعلبة المازني<sup>(۱)</sup>.
  - O م: له صحبة، سكن البصرة (٢).
- ع: سَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَعْوَرِ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ<sup>(٣)</sup>.
- بر: من بني مازن بن عمرو بن تميم، سكن البصرة، وكان شاعرًا، أتى النَّبِيَّ عَلِيَةٍ فأنشده:

يا مالك الناس وديان العرب إني لقيت ذربة من الذرب ذهبت أبغيها الطعام في رجب فخالفتني بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب

فجعل النَّبيَّ ﷺ يتمثَّل ويقول: «وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لَمِنْ غَلَب».

ويقال: إن اسم أعشى بن مازن هذا عَبْد اللَّه (٤).

🔾 ثغ: سكن البصرة (٥).

٢٠٣ - الأَعْوَرُ بْنُ عُبَيْدٍ. وَيُقَالُ: ابْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنِي الحَارِث بْنِ عَبْدٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدٍ وَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا

• خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ يَوْمَ أُحُدٍ (٦).

<sup>(</sup>١) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤٤، ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) "أُسْد الغابة" لابن الأثير (١/ ١٢٢). (٦) "تاريخ خليفة بن خياط" (ص: ٧٧).



#### ٢٠٤ - أفطسُ رَخُوطِيُّهُ.

رجل من الصحابة، روى عنه: إبراهيم بن أبي عبلة، قَالَ: رأيت رجلًا من أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيهِ، يُقَالُ له: (أفطس)، يلبس الخز().

# ه ٢٠ - أَقْرَمُ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللّهِ، الْخُزَاعِيُّ وَأَكَّكَ.

غ: ليس له غيره فيها أعلم، يعني ما رواه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي أقرم بالقاع من نمرة، فمرَّ بنا ركبُ، فأناخوا بناحية الطريق، فقال لي أبي: أي بني كن في يمينك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم، قال: فخرج وخرجت - يعني دنا ودنوت - ، فإذا رسول اللَّه القوم فأسائلهم، قال: فخرج وخرجت - يعني دنا ودنوت - ، فإذا رسول اللَّه عضرت الصلاة، فصلَّيت معه، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول اللَّه عشر السجد، وأرى بياضه (٢).

ع: نَزَلَ بَيْنَ الْعَرْجِ، وَالسُّقْيَا بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، لَهُ وَلِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ صُحْنَةٌ (٣).

بر: روى عن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ: «أنه نظر إليه بالقاع من نمرة يصلي، قَالَ: فكأني أنظر إلى عفرة إبطى رسول اللَّه عَلِيَّةٍ إذا سجد له».

ولابنه عَبْد اللَّه بن الأقرم الخزاعي صحبة ورواية.

وقال بعضهم: أرقم الخزاعي، ولا يصحّ، والصواب أقرم إن شاء اللَّه(٤).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٩). (٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٦٥-١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٩، ١٤٠).



#### ٢٠٦ - الْأَقْعَسُ بْنُ سَلَمَةَ، وَقِيلَ: ابْنُ مَسْلَمَةَ، السُّحَيْمِيُّ وَالسُّهُ.

- ب: عداده فِي أهل الْيَهَامَة، لَهُ صُحْبَة (١).
- م: عداده في أهل اليهامة، وقيل له: الأقيصر، وهو وهم.

والأقيصر ذكره عليُّ بنُ سعيد العسكريُّ، عن أحمد بن إسحاق بن صالح، عن سليان بن محمد بن شعبة، وأراه وَهِمَ في اسم الأقيصر، وأراه الأقعس (٢).

- ع: يُعَدُّ فِي أَهْلِ اليَهَامَةِ، وَقِيلَ: الْأُقَيْصِرُ (٣).
- تغ: يُعَدُّ في أهل اليهامة، وفد إِلَى النَّبِيِّ هِلَ وطلق بن عَلِيٍّ، وسلم ابن حنظلة، وعلي بن شيبان، كلُّهم من بني سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة ابن لجيم بن صعب بن عَلِي بن بكر بن وائل، بطن من بني حنيفة (٤٠).
  - جر: عداده في أهل اليهامة، له صُحبةٌ (٥).
    - ٢٠٧- أُكَيْدِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَلْكَكُ.

ع: صَاحِبُ دُومَةِ الْجُنْدَلِ كَاتَبَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَسْلَمَ وَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْلَمَ وَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1/ 80٧).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» لابن حجر (١/٢١٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٦٣).



٢٠٨ أماناةُ بنُ قَيْسِ بنِ الحَارِثِ بنِ شَيْبَان بنِ الفَاتِكِ الكِنْدِيُّ، مِنْ بَنِي
 مُعَاوِيَةَ الأَكْرَمِين، مِنْ كِنْدَة وَ الْكَانِيَةِ.

صناه في الوفد ابنه يزيد بن أماناه، وأسلم ثم ارتد، فقتل يوم النجير مرتدًا في رواية هشام بن محمد(١)..

نغ: وفد إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وكان قد عاش دهرًا طويلًا، وله يقول عوضة الشاعر:

• ب: مولى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ يَهازِحه، وَيَقُول لَهُ: «رُويدًا، سَوقُكَ بِالْقَوَارِيرِ» (٣).

• م: روى عنه: أبو طلحة، وأنس بن مالك (١٠).

بر: كان يسوق أو يقود نساء النَّبِيِّ عَلَيْ عام حَجَّة الوداع، وكان حسن الخُدَاء، وكانت الإبل تزيد في الحركة بحدائة، فقال له رسول اللَّه عَلَيْةِ: «رُوَيدًا

<sup>(</sup>١) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير (١/ ٤٥). (٢) «أُسْد الغابة» (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٥). (٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٦).

# يَا أَنْجَشَة، رِفقًا بِالقَوَارِير »، يعني النساء(١).

- تغ: كان حسن الصوت بالحداء، فحدا بأزواج النَّبِيِّ عَلَيْهِ في حَجَّة الوداع، فأسرعت الإبل، فقال النبي عَلَيْهِ: «يا أَنْجَشَة، رُوَيْدَك، رِفْقًا بِالقَوَارِير»(٢).
  - جر: كان حسن الصوت بالحداء<sup>(۳)</sup>.

### ٢١٠ - أَنَسَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺِ

- خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً ببدر (١٠).
- غ: لا أعلم روى أنسة حديثًا مُسنَدًا ولا غير مُسْنَدٍ<sup>(°)</sup>.
- ع: شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا، وَيُكْنَى أَبَا مَسْرُوحٍ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَالسَّرَاةِ، كَانَ مِثَنْ يَأْذَنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ فِي مَجْلِسِهِ (٦).
- بر: مولى رسول اللَّه ﷺ، يكنى أبا مسرح، ويقال: أبو مسروح، ذكره موسى بن عقبة، عن ابن شهاب فيمن شهد بدرًا، وكذلك قَالَ ابن إسحاق.

وكان من مولدي السَّراة، وكان يأذن على النَّبِيِّ ﷺ إذا جلس فيها حكى مصعب الزُّبَيري.

ومات في خلافة أبي بكر ﴿ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤٠). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٣٩). (٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٥٨). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٣٧).



O دت: مِنْ مُوَلَّدِي السَّرَاةِ<sup>(١)</sup>.

جر: مولى النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وقيل: أبو انسة، استشهديوم بدر. وقيل: هو أبو مسروح. وقيل: أبو مسرح(٢).

٢١١ - إِيَاد أَبُو السَّمْح رَاكِيُّكَ.

بر: خادم رسول اللَّه ﷺ، هو مذكور بكنيته، لم يرو عنه فيها علمت إلا محلّ بن خليفة (٣).

٢١٢ - إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ بْنِ خُرْبَةَ بْنِ خِلَافِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ غِفَارٍ وَإِلَيْهِمُ الْبَيْتُ مِنْ بَنِي غِفَارٍ الْغِفَارِيُّ، وَغِفَارُ بْنُ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنَ بَكْرِ الْغِفَارِيُّ، وَغِفَارُ بْنُ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنَ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، سَيِّدُ بَنِي غِفَارٍ وَإِمَامُهُمْ رَا الْكَانَةَ.

س: قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وكان إسلام أيها بن رحضة قريبًا من الحديبية، وكان يسكن غيقة، وغيقة: بين الفرع والسقيا(٤).

ب: لَهُ صُحْبَة، وَهُوَ إِيهَاء بن رخصَة بن خزمة بن خلاف بن حَارِثَة بن غفار بن مليل بن ضَمرَة، أسلم زمن الحُدَيْبِيَة، وَكَانَ يسكن غيقة بَين الْفَرْع والسقيا، وَابْنه خفاف بن إِيهَاء، يُقَال: إِن لَهُ صُحْبَة (٥).

ع: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، سَكَنَ غَيْقَةَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّقْيَا، ثُمَّ انْتَقِلْ إِلَى المَدِينَةِ

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٥٤). (٢) «الإصابة» لابن حجر (١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤٦). (٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ١٩).



فَكَانَ يَأْوِيهَا، قَدِمَهَا مُسْلِمًا قُبَيْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ (١).

• بر: أسلم قريبًا من الحديبية، وكانوا مرُّوا عليه ببدر وهو مشرك، ولابنه خَفَّاف صُحبة، وكانا ينزلان غيقة من بلاد بني غفار، ويأتون المدينة كثيرًا، ولابنه خَفَّاف رواية عن النَّبِيِّ عَلَيْ (٢).

O جر: قديم الإسلام<sup>(۳)</sup>.

٢١٣ - أَيْفَعُ بِنُ عَبْدِ كِلَالِ الْطَالِكَ الْطَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

🔾 زص: له صحبة، روى عنه صفوان بن عمرو.

وقيل: عن أيفع عن عبد اللَّه بن عمر، فإن صح ذلك فهما اثنان(٤).



انتهى حرفُ الأَلِفِ، ويَتلُوه حرفُ الباء

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٢٦).

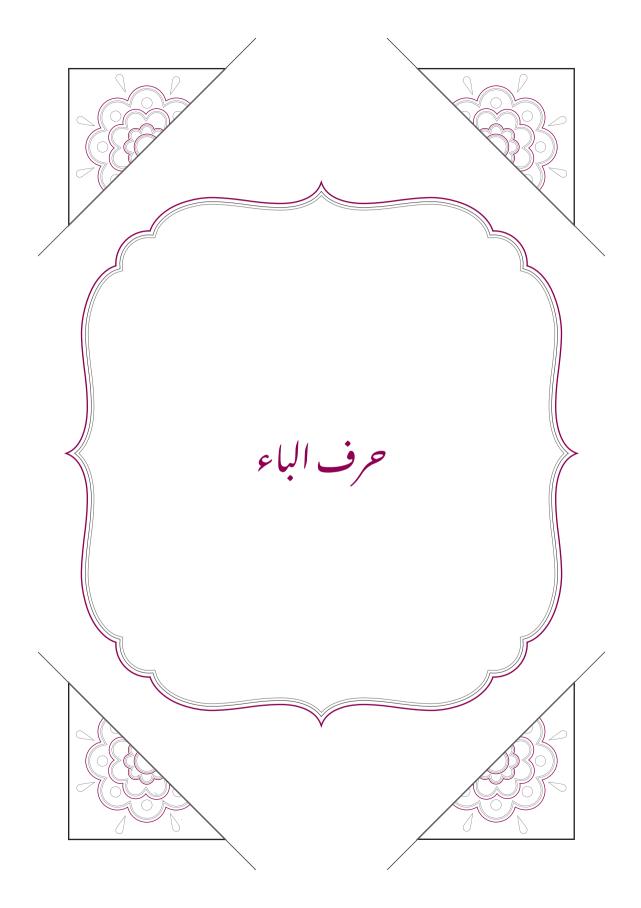





٢١٦ – بُجَيْرُ بْنُ أَبِي بُجَيْرٍ حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَلِيٍّ. وَيُقَالُ: هُوَ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَبَنُو دِينَارِ بْنِ النَّجَارِ، يَقُولُونَ: هُوَ مَوْلًى لَنَا ﴿ النَّكَّ .

- نَّهُ عَقِبٌ، وَقَدِ انْقَرَضَ أَعْقَابُهُمْ بَدْرًا وَأُحُدًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، وَقَدِ انْقَرَضَ أَعْقَابُهُمْ جَمِيعًا إِلَّا بَقِيَّةُ سُلَيْم بْنِ الْحَارِثِ(۱).
  - 🔾 م: شهد بدرًا، لا تعرف له رواية (٢).
  - ع: شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَدْرًا، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ (٣).
- خق: صحابيٌ شهد بدرًا مع النبيِّ عَلِيَّةٍ، ذكر ذلك أصحاب المغازي(٤).
- بلغيض بن ريث بن غطفان. وقيل: بل هو من بلغيض بن ريث بن غطفان. وقيل: بل هو من بلغي. ويقال: بل هو من جهينة حليف لبني دينار بن النجار، شهد بدرًا وأحدًا. وبنو دينار بن النجار يقولون: هو مولانا(٥).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١٤٨/١).



٧١٧ – بُجَيْرُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْهَى، أَخُو كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، وَاسْمُ أَبِي سُلْهَى، أَخُو كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ، وَاسْمُ أَبِي سُلْهَى: رَبِيعَةُ بْنُ رَبَاحِ بْنِ قُرْطِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَازِنِ بْنِ قُلْبَةَ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ قُرْطِ بْنِ مُزَيْنَةَ وَاللَّهُ.

ثَوْرِ بْنِ هَذَمَةَ بْنِ لَاطِمِ بْنِ عُتْمَانَ بْنِ مُزَيْنَةَ وَاللَّهُ.

O م: أخو كعب بن زهير بن أبي سلمي، لهما صحبة (١).

ع: لَهُ وَلِأَخِيهِ صُحْبَةٌ، رَوَى قِصَّةَ إِسْلَامِ كَعْبِ الْحُجَّاجُ بْنُ ذِي الرُّقَيْبَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ (٢).

بر: أسلم قبل أخيه كعب بن زهير، وكان شاعرًا محسنًا هو وأخوه
 كعب بن زهير.

وأما أبو هما فأحد المبرّزين الفحول من الشعراء، وكعب بن زهير يتلوه في ذلك.

وكان كعب وبجير قد خرجا إلى رسول اللَّه عَلَيْهُ، فلما بلغا أبرق العراق، قَالَ كعب لبجير: الق هذا الرجل، وأنا مقيم لك هاهنا، فقدم بجير على رسول اللَّه عَلَيْهُ، فسمع منه فأسلم، وبلغ ذلك كعبًا، فقال في ذلك أبياتًا.

ثم لما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة منصرفه من الطائف، كتب بجير إلى أخيه كعب: إن كانت لك في نفسك حاجة، فأقدم إلى رسول اللَّه ﷺ، فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا، وذلك أنه بلغه أن رسول اللَّه ﷺ أهدر دمه لقول بلغه عنه، وبعث إليه بجير:

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٥).



تلوم عليها باطلا وهي أحزم فتنجو إذا كان النجاة وتسلم من النار إلا طاهر القلب مسلم ودين أبي سلمي على محرم

فمن مبلغ كعبًا فهل لك في التي إلى اللَّه لا العزَّى ولا اللَّات وحده لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت فدين زهير وهو لاشيء غيره

وبجير هو القائل يوم الطائف في شعر له:

وغداة أوطاس ويوم الأبرق كالطير تنجو من قطام أزرق إلا جدارهم وبطن الخندق ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا فتحصنوا منّا بباب مغلق(١)

كانت علالة يـوم بطن حنينكم جمعت هوازن جمعها فتبددوا لم يمنعوا منا مقامًا وأحدًا

 ثغ: أسلم قبل أخيه كعب، وكلاهما شاعران مجيدان، وكان أبوهما زهير من فحول الشعراء المجيدين المبرزين.

وشهد مع رسول اللَّه عَيْنَة الطائف، ثم لَا قدم رَسُول اللَّه عَيْنَة من الطائف، كتب بجير إلى كعب: إن كانت له في نفسك حاجة فاقدم إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا (٢).

○ جر: أخو كعب بن زهير الشاعر المشهور، أسلم قبل أخيه (٣).

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٤٨، ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٠٢).



٢١٨ - بُجَيْرُ الثَّقفِيُّ وَالْكَافِيُّ.

○ كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ﷺ، حدثت عنه حفصة بنت سيرين<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (۱/ ۱۹۳).





٢١٩ - بَحِيرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ واسْمُهُ: عَمْرُو بنُ المُغِيرَةَ بنِ عَبْدِ اللّهِ بنِ عُمْرُ اللهِ بنِ عُمْر بنِ مَخْزُومِ الْمَخْزُومِيُّ وَ اللهِ عَمْر بنِ مَخْزُومِ الْمَخْزُومِيُّ وَ اللهِ اللهِ بنِ مَخْرُومِ الْمَخْزُومِيُّ وَ اللهِ اللهِ بنِ مَخْرُومِ الْمَخْزُومِيُّ وَ اللهِ بنِ عَمْر بنِ مَخْزُومِ الْمَخْزُومِيُّ وَ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

• م،ع: سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلِيْدٍ: (عَبْدَ اللهِ)(١).

تغ: كان اسمه: (بحيرًا) فسماه النَّبِيُّ ﷺ: (عَبْد اللَّهِ)، وهو والد عمر بن عَبْد اللَّهِ بن أَبِي ربيعة الشاعر المشهور، وابن عم خَالِد بن الْوَلِيد وأبي جهل بن هشام (۱).

٢٢٠ - بَحِيرِ الأَنْصَارِيُّ وَ الْكَافِيَةُ.

O **كو:** له صحبةٌ وروايةٌ عن النبيِّ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

٢٢١– بَحِيرا الرَّاهِبُ.

• م، ع: رَأَى النَّبِيَّ عَلِيه قَبْلَ مَبْعَثِهِ، وقيل: وَآمَنَ بِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣١٥)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٠). (٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣١٤)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٤٥).





٢٢٢ - بُدَيْل بنُ أُمِّ أَصْرَمَ، وهو بُدَيلُ بنُ سَلَمَةَ بْنِ خَلَف بْنِ عَمْرِو بْنِ ١٢٢ - بُدَيْل بنُ أُمِّ أَصْرَمَ، وهو بُدَيلُ بنُ سَلُولِ بنِ كَعْبٍ وَالْكَالَى الْأَحِب بْنِ مَقْبَاسِ بْنِ حَبترِ بْنِ عَديِّ بْنِ سَلُولِ بنِ كَعْبٍ وَالْكَالَى .

○ س: يعرف بأمه، وهي أم أصرم بنت الأجحم بن دندنة بن عمرو ابن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن سعد بن ربيعة من خزاعة، وأمها حية بنت عبد مناف بن قصي.

أسلم بديل قديمًا وبعثه رسولُ اللَّه ﷺ مع بُسر بن سفيان إلى بني كعب يستنفرهم لغزو مكة(١).

بر: بعثه النَّبيُّ ﷺ إلى بني كعب يستنفرهم لغزو مكة، هو وبسر بن سفيان الخزاعي.

وبديل ابن أم أصرم هو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم، وهو بديل بن سلمة ابن خلف بن عمرو بن الأخنس بن مقياس بن حبتر بن عدي بن سلول بن كعب الخزاعي(٢).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٥١).



# ٢٢٣ - بُدَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، الْخَطْمِيُّ، مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الْكُ

- م: عداده في الأنصار، له صحبة (١).
  - ع: لَهُ صُحْبَةٌ فِيهَا ذُكِرَ (٢).

٢٢٤ - بُدَيْلُ بْنُ كُلْثُومٍ، الخُزَاعِيُّ، وَقِيلَ: عَمْروُ بنُ كُلْثُومٍ ﴿ الْكَالَّ

ب، بش: الَّذِي يُقَال لَهُ: قَابِل خُزَاعَة، وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وأنشده قصيدة، لَهُ صُحْبَة (٣).

- م: قدم على النَّبِيِّ عَلَيْهُ في عهد خزاعة، وأنشده: إني ناشد محمدًا(٤).
  - ثغ: قدم عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ في عهد خزاعة لما غدرت بهم قريش (٥).

ه٢٢- بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جُرَيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ الْخُزَاعِيُّ وَأَكَّى. جُزَيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ الْخُزَاعِيُّ وَأَكَّهُ.

س: كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَإِلَى بُسْرِ بْنِ سُفْيَانَ يَدْعُوهُمَا إِلَى الإِسْلاَمِ، وَابْنُهُ نَافِعُ بْنُ بُدَيْلٍ كَانَ أَقْدَمَ إِسْلاَمًا مِنْ أَبِيهِ، وَشَهِدَ نَافِعٌ بِئْرَ مَعُونَةَ مَعَ الْسُلِمِينَ، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٣٤)، (مشاهير علماء الأمصار) لابن حبان (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٢).



وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ قُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَشَهِدَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَتْحَ مَكَّةَ وَحُنَيْنٍ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَتَ مَكَةَ وَحُنَيْنٍ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ مَكَةَ وَحُنَيْنٍ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ حَنَيْنٍ إِلَى الجِعْرَانَةِ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ، وَبَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَمْرَو بْنَ سَالِمٍ، وَبُسْرَ بْنَ سُفْيَانَ إِلَى بَنِي الْخُزَاعِيَّ، وَبَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَمْرَو بْنَ سَالِمٍ، وَبُسْرَ بْنَ سُفْيَانَ إِلَى بَنِي كَعْبِ يَسْتَنْفِرُ وَنَهُمْ إِلَى عَدُولِهِمْ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَغُرُجَ إِلَى تَبُوكَ.

وَشَهِدُوا جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَبُوكَ، وَشَهِدَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١).

- O وقال أيضًا س: هُوَ الَّذِي كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسلاَمِ (٢).
  - O خ: أَسْلَم وبايع النَّبِيَّ عَلِيلًا قبل دخول رَسُول اللَّهِ عَلِيلًا مَكَّة (٣).
    - 🔾 غ: سكن مكة، روى عن النبيِّ ﷺ (٤).
- ب، بش: أمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَن يجبس السبايا وَالْأَمْوَال بالجِعرانة حَتَّى يقدم عَلَيْهِ من مَكَّة، فحبسها عَلَيْهِ، وَكَانَ سيِّدَ قومه، توفي بمكة (٥).
- م: تقدم إسلامه، نسبه شباب. روى عنه: ابناه سلمة، وعبد الله،
   وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٩٨). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٣٤)، (مشاهير علماء الأمصار) لابن حبان (ص: ٦١).



اختلف في وفاته، فقيل: قتل في عهد النبيِّ عَلَيْهِ. وقيل: قتل بصفين، وابنه عبد اللَّه المقتول بصفين (١٠).

• شص: ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: افْتُتِحَتْ أَصْبَهَانُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ سَنَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، لَّا قُتِلَ النُّعْمَانُ بِنَهَاوَنْدَ، وَوُلِّيَ حُذَيْفَةُ، وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ بَعْدَ حُذَيْفَةَ الْجَبَلَ، فَبَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ، وَمُجَاشِعَ بْنَ مَسْعُودٍ، فَتَوَجَّهَا نَحْوَ أَصْبَهَانَ، فَعَدَلًا عَنْ مَدِينَتِهَا، فَأَخَذَ بُدَيْلٌ إِلَى الطبسين وَفَتَحَهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ يُريدُ قَهِسْتَانَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ، وَأَقْبَلَ مُجَاشِعٌ إِلَى قَاشَانَ، فَفَتَحَ الْقَاشَانَيْنِ، وَأَتَى حِصْنَ أبروذ، فَحَاصَرَ مَنْ فِيهِ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَكَانَ أَبُو مُوسَى أَمِيرَ الْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى يُرِيدُ مَا يَلِيهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَوَافَى أَبُو مُوسَى مِنْ قِبَلِ الْأَهْوَازِ يُرِيدُ أَصْبَهَانَ، وَسَارَ مُجَاشِعٌ، فَنَزَلَ الرَّاوَنْدَ جَرَمَ قَاشَانَ فَصَالِحَهُم، وَمَضَى حَتَّى نَزَلَ شَقَّ التَّيْمَرَةِ فَصَالِحَهُم، وَسَارَ أَبُو مُوسَى حَتَّى نَزَلَ بِجِبَالِ جَيِّ مَدِينَةِ أَصْبَهَانَ، فَنَزَلَ عَلَى فَرْسَخ مِنْهَا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: دَارِكُ فَحَصَرَ أَهْلَهَا وَقَتَلَ، وَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ جَيِّ، فَصَالِحُوا عَلَى نِصْفِ جَيِّ، وَفَتَحَ أَبُو مُوسَى نِصْفَهَا عَنْوَةً، وَصَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْبَهَانَ صَلَاةَ الْخُوْفِ.

وَقُتِلَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَوْمَ الصِّفِّينَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَبُدَيْلُ هُوَ الَّذِي بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَيْكَ يُنَادِي أَيَّامَ مِنًى «أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ»(٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ الأصبهاني (١/ ٢٥٩ - ٢٦٣).



ع: تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ، وَمَاتَ قَبْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ لَهُ بَنُونَ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ، وَسَلَمَةُ، قُتِلَ وَاحِدٌ بِصِفِّينَ، وَآخَرُ بِالْجُمَلِ، وَأَدْرَكَ أَوْلَادُهُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ (۱).

بر: أسلم هو وابنه عَبْد اللَّه بن بديل، وحكيم بن حزام، يوم فتح
 مكة بمرِّ الظهران في قول ابن شهاب.

وشهد بديل وابنه عَبْد اللَّه حنينًا، والطائف، وتبوك، وكان بديل من كبار مسلمة الفتح.

وقد قيل: إنه أسلم قبل الفتح.

وروت عنه: حبيبة بنت شريق جدة عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي، وروى عنه أيضًا: ابنه سلمة بن بديل أنّ النّبيّ عَلَيْ كتب له كتابًا(١٠).

- كو: له صحبة ورواية عن النبع عَلَيْهِ (٣).
- جر: كان إسلامه قبل الفتح، وقيل: يوم الفتح

٢٢٦ - بُدَيْلُ نَطْلِقَكُ.

م: عداده في أهل مصر. ورَوَى عَنْهُ: عَلِيٌّ بْنُ رَبَاحٍ، سمعت أبا سعيد بن يونس بن عبد الأعلى، فذكره (٥٠).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٤٥). (٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨١).

ع: غَيْرُ مَنْشُوبٍ، عِدَادُهُ فِي الْمِصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ (١). 
- ٢٢٧ - بُدَيْلُ الْمُوْتَى.

بر: رجل آخر من الصحابة. رَوَى عَنْهُ: عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ المصري، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّين» (٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٥١).





٢٢٨ - الْبَرَاءُ بْنُ أَوْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجَعْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْدُولِ بْنِ عَمْرِو
 ابْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ الْمَاكَةُ.

س: أُمُّه نائلة بن مخلد بن غزية بن عَمْرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار.

فولد البراءُ: خَذْمَةَ رجلٌ، وأمَّ عَمْرو، وأمَّها أمَّ بُردة، واسمها خولة بنت المنذر بن زيد بن لَبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي التي أرضعت إبراهيم ابن رسول اللَّه ﷺ.

وشَهدَ البراءُ بنُ أوس أُحدًا(١).

O م، ع: شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَحَدَ غَزَوَاتِهِ (١).

بردة هو أبو إبراهيم بن النَّبِيِّ عَلَيْهِ من الرَّضاع؛ لأنَّ زوجته أمَّ بردة أرضعته بلينه (٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٩٠)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٣).

# ٢٢٩ - الْبَرَاءُ بْنُ حَزْمٍ الطَّلَّهُ.

• بع مَّن أَخذ مِنْهُم النَّبِيُّ عَلَيْهُ الصَّدقَات (١).

س: أُمُّهُ حَبِيبَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيبَةَ بْنِ الْخُبَابِ بْنِ أَنْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْخُبَابِ بْنِ أَنْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْخُزْرَجِ.

وَيُقَالَ: بَلْ أُمُّهُ أُمُّ خَالِدِ بِنْتِ ثَابِتِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْجَرِ، وَهُوَ خُدْرَةُ.

فَوَلَدَ الْبَرَاءُ: يَزِيدَ، وَعُبَيْدًا، وَيُونُسَ، وَعَازِبَ، وَيَحْيَى، وَأُمَّ عَبْدِ اللهِ، وَلَمْ تُسَمَّ لَنَا أُمُّهُمْ.

قَالُوا: وَكَانَ عَازِبٌ قَدْ أَسْلَمَ أَيْضًا، وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي سُلَيْم بْنِ مَنْصُورٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْبَرَاءُ، وَعُبَيْدٌ، وَأُمُّ عَبْدِ اللهِ مُبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُمْ مَنْصُورٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْبَرَاءُ، وَعُبَيْدٌ، وَأُمُّ عَبْدِ اللهِ مُبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُمْ مَنْصُورٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْبَرَاءُ، وَعُبَيْدٌ، وَأُمُّهُمْ عَبْدِ اللهِ مُبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُمْ مَنِياً فَي حَبِيبَةً بْنِ الْحُبَابِ.

وَيُقَالَ: بَلْ أُمُّهُمْ أُمُّ خَالِدٍ بِنْتِ ثَابِتٍ، وَلَمْ نَسْمَعْ لِعَازِبٍ بِذِكْرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ المَغَازِي. وَقَدْ سَمِعْنَا بِحَدِيثِهِ فِي الرَّحْلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ،

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٨).



وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يُجِزْ قَبْلَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَنَزَلَ الْبَرَاءُ الْكُوفَةَ، وَتُوُفِيَ بِهَا أَيَّامَ مُصْعَبِ بْنِ النُّرَاءُ الْكُوفَة، وَتُوفِي بِهَا أَيَّامَ مُصْعَبِ بْنِ النُّرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرِ (١).

وقال أيضًا: س: نَزَلَ الْكُوفَةَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: ثُمَّ صَارَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَهَاتَ بِهَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: تُوُفِّيَ فِي زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبِيْرِ، وَلَهُ عَقِبٌ بِالْكُوفَةِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ(٢).

O ل: له صحبة (٣).

⊙ ق: كان البراء ابن أخت أبي بردة بن نيار، واسم أبي بردة: هانيء من قضاعة، ولأبي بردة عقب.

وكان للبراء ابنان، قد روى عنهما الحديث: يزيد بن البراء، وسويد بن البراء.

وكان سويد على عمان، فكان كخير الأمراء(٤).

غ: من الخزرج (٥).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٦).

<sup>(</sup>Y) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٢٦).

<sup>(0) «</sup>معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٥١).



و غ: لا أعلم للبراء بن مالك حديثًا مُسنَدًا غير هذا. يعني: لقيت يوم مسيلمة رجلًا يقال له: حمار اليهامة، رجلًا جسيهًا بيده السيف أبيض، فضربت رجليه، فكأنها أخطأته وانقعر فوقع على قفاه، فأخذت سيفه وأغمدت سيفي، فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع، فألقيته وأخذت سيفي (١).

ص: نزل الكوفة، توفي أيام مصعب بن الزبير، تخلَّف عن بدر لصغر سنه، وكان أول مشهد شهده الخندق.

روى عنه: أبو جحيفة، وعبد اللَّه بن يزيد الأنصاري، وبنوه: الربيع، ويزيد وعبيد، وغيرهم (٢).

ب: سكن الكُوفَة، كنيته أَبُو عَهَارَة، وَيُقَال: أَبُو عَمْرو، واستصغره رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْم بدر فَردَّه، وَكَانَ هُوَ وَابن عمر لِدَة.

مَاتَ فِي ولَايَة مُصعب بن الزبير على العرَاق سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين (٣).

مات سنة إحدى وسبعين (٤).

ع: رَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَدْرٍ، وَأُحُدٍ لِصِغَرِ سِنِّهِ، وَأُوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ، وَقِيلَ أُحُدُّ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، بَنَى دَارًا

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٦).



بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ مُصْعَبٍ، فَنَزَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ.

وَهُوَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ جُشَمِ بْنِ مَحْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، تُوُفِّي زَمَانَ مُصْعَبِ بْنِ النُّرَبَيْرِ (۱).
الزُّبَيْرِ (۱).

حت: غزا مع رسول اللَّه ﷺ خمس عشرة غزوة، ونزل الكوفة بعده، وكان رسول عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالب إِلَى الخوارج بالنَّهروان يدعوهم إِلَى الطاعة وترك المشاقة.

وللبراء عَنْ رسول اللَّه ﷺ روايات كثيرة.

حدَّث عنه: عَبْد اللَّهِ بن يزيد الخطمي، وأبو جحيفة السَّوائي، وعامر الشَّعبي، وعبد الرَّحْمَن بن أبِي ليلى، وأبو إِسْحَاق السبيعي، وعدي بن ثابت، وسعد بن عُبَيْدة، والمسيب بن رافع، وغيرهم (٢).

ن صَحِبَ النبيَّ، وكذلك أبوه، واستُصغِرَ البراءُ يوم أُحدٍ، وأول مشاهده الخندق (٣).

• بر: يكنى أبا عمارة. وقيل: أبا الطفيل. وقيل: يكنى أبا عمرو. وقيل: أبو عمر، والأشهر والأكثر أبو عمارة، وهو أصح إن شاء اللَّه تعالى (٤٠).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٥).



جو: غزا مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ خمس عشر غَزْوَة، واستصغره النَّبِيُّ عَلَى جَوْمَ النَّبِيُّ عَنْ وَهُوَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَأَجَازَهُ يَوْم الخَنْدَق وَهُوَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَنزل البَراءُ الكُوفَةَ وَتُوفِي بَهَا فِي أَيَّامٍ مُصعب بن الزبير(۱).

تغ: رَدَّه رَسُولُ اللَّه ﷺ عن بدر، استصغره، وأول مشاهده أُحُد، وقيل: الخندق، وغزا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أربع عشرة غزوة (٢).

نِيْلُ الْمَارِيُّ، الْمَقِيْهُ الكَبِيْرُ، أَبُو عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، الحَارِثِيُّ، اللَّذَنِيُّ، نَزِيْلُ الكُوْفَةِ، مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ.

رَوَى حَدِيْثًا كَثِيْرًا، وَشَهِدَ غَزَوَاتٍ كَثِيْرَةً مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَاسْتُصْغِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَالَ: (كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ لِدَةً).

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ: أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، وَخَالِهِ؛ أَبِي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ.

حَدَّثَ عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيْدَ الخَطْمِيُّ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ الصَّحَابِيَّانِ، وَعَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ، وَسَعْدُ بنُ عُبَيْدَةَ، وَأَبُو عُمَرَ زَاذَانُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ، وَطَائِفَةُ سِوَاهُم.

تُوفِي : سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ. وَقِيْلَ: تُوفِي سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ، عَنْ بِضْعِ وَشَهْ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ، عَنْ بِضْعِ وَتَهَانِيْنَ سَنَةً.

وَأَبُوْهُ مِنْ قُدَمَاءِ الأَنْصَارِ.

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٥).



مُسْنَدُهُ ثَلاَثُ مائَةٍ وَخَمْسَةُ أَحَادِيْثَ.

لَهُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» اثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ حَدِيْتًا.

وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ: بِخَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيْتًا، وَمُسْلِمٌ: بِسِتَّةٍ (١).

• نزيلُ الْكُوفَةَ.

صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَرَوَى عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَغَيْرِهِ.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزيد الخطمي الصحابيان، وَعَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، وَسَعْدُ بْنُ عَبِيدَةَ، وَأَبُو عُمَرَ زَاذَانَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَآخُرُونَ.

وَاستُصْغِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَشَهِدَ غَيْرَ غزوةٌ مَعَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ. تُوُفِي سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ (٢). تُوُفِي سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ (٢).

- O ذك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح<sup>(٣)</sup>.
- جر: له ولأبيه صحبة، وروي عنه أنه غزا مع رسول الله عليه أربع عشرة غزوة.

وفي رواية: خمس عشرة. إسناده صحيح.

وعنه قال: (سافرت مع رسول اللَّه ﷺ ثمانية عشر سفرًا).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٩٤ - ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٤٥).



وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين في قول أبي عَمرو الشيباني وخالفه غيره.

وشهد غزوة تستر مع أبي موسى، وشهد البراء مع عليِّ الجملَ وصِفِّين وقتالَ الخوارج، ونزل الكوفة وابتنى بها دارًا، ومات في إمارة مصعب بن الزبير.

وقد روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ جملة من الأحاديث، وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة، وأبو جحيفة، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي وجماعة آخرهم أبو إسحاق السبيعي(١).

٢٣١ – الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ قُمَيْئَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ حَافِلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ ﴿ الْكَالَّ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمُالِكَ الْمُالِكَ الْمُلْكَ الْمُالِكِ الْمُالِكُ الْمِلْكِ الْمُالِكِ الْمُالِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

س: شَهِد أُحُدًا، فولد البراءُ بنُ عبد عَمْرو: عمرًا، فولد عَمْرُو بنُ البراء: عاصمًا درج، ولم تكن لهم بقية (٢).

٢٣٢– الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ، أَخُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ النَّجَّارِي ﷺ.

س: أُمُّه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهو أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه.

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩م، ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٦٦).



وشهد البراءُ أُحدًا، والخندقَ، والمشاهدَ كلَّهَا مع رسول اللَّه ﷺ، وكان شجاعًا له في الحرب نِكَاية(١).

وقال أيضًا: س: شَهِدَ أُحُدًا، وَاخْنَدُقَ، وَالْشَاهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ شُجَاعًا فِي اخْرْب، لَهُ نِكَايَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: اسْتُشْهِدَيَوْمَ تُسْتَرَ، وَتِلْكَ النَّاحِيَةُ كُلُّهَا عِنْدَهُمْ فَارِسُ (٢).

م: هو الذي قتل مرزبان الزارة بتستر، وهو الذي قال له النَّبِيُّ عَلَيْكِ: «كُمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

روى عنه: أخوه أنس بن مالك(٣).

ب: أَخُو أنس بن مَالك، قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ

قُتِلَ بالسوس، وَذَلِكَ أَن البَراء لَقِي زحفًا من المُشْركين، وقد أوجع المُشْركون فِي المُسلمين، فَقَالُوا: يَا برَاء، إِن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَو أَقْسَمتَ عَلَيْكَ يَا رب لما منحتنا عَلَى اللَّهِ لأبرَّك»، فأقسم على رَبك، قَالَ: أَقْسَمت عَلَيْك يَا رب لما منحتنا أكتافهم، فمُنِحوا أكتافهم، ثمَّ الْتَقَوْا على قنطرة السوس، فأوجعوا في المُسلمين، فَقَالُوا: أقسم على رَبك يَا برَاء، فَقَالَ: أَقْسَمت عَلَيْك يَا رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بِنَبِيِّ مُحَمَّد عَلَيْهُ، فمنحوا أكتافهم.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ١٦ - ١٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨٤ - ٢٨٥).



وَقُتِلَ البراء شَهِيدًا فِي سنة ثلاث وعشرين(١).

بش: هو أخو أنس بن مالك، من صالحي الأنصار ومتقشفيهم،
 قال النبيُّ ﷺ (رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
 لَأَبَرَّهُ، مِنْهُم: البَراءُ بنُ مَالكٍ».

خرج البراء غازيًا، فلقى زحفًا من المشركين بناحية السوس، فقاتلهم فيمن معه من المسلمين، فقالوا يا براء: إِن رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ قَالَ: «لَو أَقْسَمتَ عَلَى اللَّهِ لَأُبرَّك»، فأقسم على ربك، فقال: اقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم.

وقتل البراء شهيدًا، وذلك سنة ثلاث وعشرين (٢).

ع: كَانَ خَادِمَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَسْفَارِهِ وَمَغَازِيهِ، لِحُسْنِ صَوْتِهِ، كَانَ شُجَاعًا مِقْدَامًا، قَتَلَ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً، سِوَى مَنْ شَارَكَ فِيهِ، بَارَزَ مَرْزُبَانَ الزَّارَةِ يَوْمَ تُسْتَرَ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ.

قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ».

قُتِلَ يَوْمَ تُسْتَرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، وَقِيلَ: قُتِلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. شَهِدَ أُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالمَشَاهِدَ كُلَّهَا، أُمُّهُ أُمُّ سُلَيْم (٣).

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٠).



بر: أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه، شهدا أحدًا وما بعدها من المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ، وكان البراء بن مالك أحد الفضلاء، ومن الأبطال الأشداء، قتل من المشركين مائة رجلِ مبارزة سوى من شارك فيه.

وقيل: إن البراء إنها قتل يوم تستر، وافتتحت السوس وانطابلس وتستر سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب كَلْشُهُ، إلا أن أهل السوس صالح عنهم دهقانهم على مائة، وأسلم المدينة، وقتله أبو موسى، لأنه لم يعد نفسه منهم (۱).

و: هُوَ أَخُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَكَانَ حَادِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَرْتَجِزُ بَيْنَ يَكَيْهِ، وَيَرْتَجِزُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَعَازِيهِ، وَأَسْفَارِهِ، كَانَ شُجَاعًا مِقْدَامًا، قَتَلَ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً سِوَى مَنْ شَارَكَ فِيهِ(٢).

حود أخُو أنس لِأبِيهِ وَأمه، شهد أحدًا وَمَا بعدها مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ شَجاعًا قتل مائةً مبارزةً، وَكتب عمر أَن لَا تستعملوا الْبَراء على جَيش من جيوش المُسلمين، فَإِنَّهُ مهلكة يقدم جم.

ويروي أنس بن مَالك عَن النَّبِي عَلَيْ أَنه قَالَ (رُبَّ [أَشْعَثَ أَغْبَرَ] ذي طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى رَبك، فَلَا اللّهُ عَلَى رَبك، فَقَالَ: أقسم كَانَ يَوْم تستر انْكَشَفَ النّاس فَقَالُوا لَهُ: يَا برَاء أقسم على رَبك، فَقَالَ: أقسم عَلَى رَبك، فَقَالَ: أقسم عَلَى رَبك منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيك عَلَيْه، فاستشهد (٣).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٤، ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٠٢).



صن المشاهد من الله وأنس بن مالك لأبيه وأمه، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليه، وكان من الفُضلاء والأبطال الأشدَّاء، قتل من المشركين مبارزة مئةً، سوى من شارك فيه(١).

تغ: أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه، وشهد أحدًا، والخندق، والمشاهد كلّها مَعَ رَسُول اللّهِ عَلَيْ إلا بدرًا، وكان شجاعًا مقدامًا، وكان يكتب عمر ابن الخطاب وَ أَن لا تستعملوا البراء عَلَى جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك، يقدم بهم.

و لما كان يَوْم اليهامة، واشتد قتال بني حنيفة عَلَى الحديقة التي فيها مسيلمة، قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم، فاحتمل حتى إذا أشرف عَلَى الجدار اقتحم، فقاتلهم عَلَى باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين، فدخل المسلمون، فقتل اللَّه مسيلمة، وجرح البراء يومئذ بضعًا وثهانين جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خَالِد بن الْوَلِيد شهرًا حتى برأ من جراحه (۲).

نس: البَطَلُ الكَرَّارُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَخُوْ خَادِمِ النَّبِيِّ وَأَخُوْ خَادِمِ النَّبِيِّ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

شَهِدَ أحدًا، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

قِيْلَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الجَيْشِ: (لاَ تَسْتَعْمِلُوا البَرَاءَ عَلَى جَيْشِ، فَإِنَّهُ مَهْلَكَةٌ مِنَ المَهَالِكِ يَقْدَمُ بِهِم).

<sup>(</sup>١) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٧٥).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٦).



وَبَلَغَنَا أَنَّ البَرَاءَ يَوْمَ حَرْبِ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَخْتَمِلُوْهُ عَلَى تُرْسٍ، عَلَى أُسِنَّةِ رِمَاحِهِم، وَيُلْقُوْهُ فِي الحَدِيْقَةِ، فَاقْتَحَمَ إِلَيْهِم، وَشَدَّ عَلَيْهِم، وَقَاتَلَ حَتَّى افْتَتَحَ بَابَ الحَدِيْقَةِ.

فَجُرِحَ يَوْمَئِذٍ بِضْعَةً وَثَهَانِيْنَ جُرْحًا، وَلِذَلِكَ أَقَامَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ عَلَيْهِ شَهْرًا يُدَاوِي جِرَاحَهُ.

وَقَدِ اشْتُهِرَ أَنَّ البَرَاءَ قَتَلَ فِي حُرُوبِهِ مَائَةَ نَفْسٍ مِنَ الشُّجْعَانِ مُبَارَزَةً. اسْتُشْهِدَ يَوْمَ فَتْح تُسْتَرَ، سَنَةَ عِشْرِيْنَ(١).

ذت: أخو أنس بن مالك، كان أحد الأبطال الأفراد الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار، قتل من المشركين مائة مبارزة.

شهِدَ البراء أحُدًا وما بعدها(٢).

حر: أخو أنس، شهد البراء مع رسول اللَّه ﷺ المشاهد إلا بَدرًا، وله يوم اليامة أخبار.

واستشهديوم حصن تستر في خلافة عمر سنة عشرين. وقيل قبلها. وقيل: سنة ثلاث وعشرين ذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله، وروى عنه أخوه (٣).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٩٥، ١٩٦، ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ١١٦). (٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٢٥).

٢٣٣ – الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ الْبَرَاءُ بْنِ عَلَيْ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ الْأَنْصَارِيُّ،

س: أُمُّهُ الرَّبَابُ بِنْتُ النَّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَوْسِ. الأَقْسَمَ بْنِ الأَوْسِ.

وَكَانَ لِلْبَرَاءِ مِنَ الْوَلَدِ: بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَدْرًا، وَأُمَّهُ خُلَيْدَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ أَشْجَعَ ثُمَّ مِنْ بَنِي دُهْمَانَ.

وَمُبَشِّرٌ، وَهِنْدٌ مُبَايِعَةٌ، وَسُلاَفَةُ مُبَايِعَةٌ، وَالرَّبَابُ مُبَايِعَةٌ، وَأُمُّهُمْ حُمَيْمَةُ بِنْتُ صَيْفِيِّ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ.

وَشَهِدَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْعَقَبَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ الإِثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الأَنْصَارِ.

وَكَانَ الْبَرَاءُ أُوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنَ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ لَقِي رَسُولَ اللهِ وَكَانَ الْبَرَاءُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَخْذَ مِنْهُمُ النُّقَبَاءَ، فَقَامَ البَرَاءُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِمُحَمَّدٍ وَحَبَانَا بِهِ فَكُنَّا أُوَّلَ مَنْ أَجَابَ، وَآخِرَ مَنْ دَعَا، فَأَجَبْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، يَا مَعْشَرَ الأَوْسِ وَالْخُزْرَجِ، قَدْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِدِينِهِ، فَإِنْ أَخَذْتُمُ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالمُوازَرَةَ وَالشَّكْرِ فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ جَلَسَ (۱).

• ف: سَمِعْتُ سَعْد بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْد بْنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيّ يَقُولُ: البَرَاء

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٥٧١).



ابْنُ مَعْرُور أُولُ مَنِ استقْبَلَ الْقِبْلَةَ مَنِ الخزرجِ، وأُولُ مَنْ أَوْصَى بثُلثِ مالهِ، وهُوَ أحدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَة (١).

ع: توفي على عهد النبيِّ ﷺ، وبلغني أن البراء بن معرور توفي قبل قدوم النبيِّ ﷺ صلَّى عليه.

وليس للبراء بن معرور مُسْنَد (٢).

ب: أول من بَايع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي العقبتين، وَكَانَ نقيب بني سَلمَة من الاثْنَي عشر، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَة حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِمَكَّة (٣).

م: كان أول من بايع النبيِّ عَلَيْهِ ليلة العقبة، وأول من استقبل القبلة من الخزرج، وأول من أوصى بثلثه، أحد النقباء ليلة العقبة. روى عنه: أبو قتادة الأنصاري، وكعب بن مالك (٤٠).

ع: أَحَدُ النُّقَبَاءِ، وَأُوَّلُ مَنْ بَايَعَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَأُوَّلُ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَأُوْصَى بِثُلْثِ مَالِهِ، تُوُفِّيَ أُوَّلَ الْإِسْلَامِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَأُوْصَى بِثُلْثِ مَالِهِ، وَأُبُو قَتَادَةً (٥٠).

بر: أمه الرباب بنت النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عَبْد الأشهل،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) لابن حبَّان (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٨٦ - ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٢).



هو أحد النقباء ليلة العقبة الأولى، وكان سيد الأنصار وكبيرهم.

وهو أول من استقبل الكعبة للصلاة إليها، وأول من أوصى بثلث ماله. مات فِي حياة النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وزعم بنو سلمة أنه أول من بايع رسول اللَّه عليه العقبة (١).

حو: شهد العقبة، وكان يصلي إلى الكعبة والناس يصلون إلى بيت المقدس، ومات على عهد رسول اللَّه ﷺ، وقيل إنه من النقباء(٢).

جو: شهد العقبة، وَهُوَ أحد النُّقباء الاثني عشر، وَهُوَ أول من تكلم
 لَيْلَة الْعقبة، وَله من الوَلَد: بشر، ومبشر، وَهِنْد، وسُلافة، والرباب مبايعات.

وَهُوَ أُول من مَاتَ من النُّقَبَاء وَمَات فِي صفر قبل قدوم النَّبِي ﷺ المَدِينَة بِشَهْر (٣).

• أحدُ النقباء ليلةَ العقبةِ الأولى، وكان سيد الأنصار وكبيرهم(٤).

تغ: كان أحد النقباء، كان نقيب بني سلمة، وأول من بايع رَسُول اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى وَ أُول من استقبل القبلة، وأوصى بثلث ماله، وتوفي أول الإسلام عَلَى عهد النَّبِي عَلَيْهِ.

وتوفي في سفر قبل قدوم رَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ المدينة مهاجرًا بشهر، فلما قدم

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥١، ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٧/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٧٤).



رَسُول اللَّهِ ﷺ أتى قبره في أصحابه، فكبر عليه، وصلى وكبر أربعًا، ولما حضره الموت أوصى أن يدفن وتستقبل به الكعبة، ففعلوا ذلك(١).

O دس: السَّيِّدُ، النَّقِيْبُ، الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ.

أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، وَهُوَ ابْنُ عَمَّةِ سَعْدِ بن مُعَادٍ.

وَكَانَ نَقِيْبَ قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةً.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ الأُوْلَى، وَكَانَ فَاضِلًا، تَقِيًّا، فَقِيْهَ النَّفْسِ.

مَاتَ فِي صَفَرٍ، قَبْلَ قُدُوْم رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْةِ اللَّدِيْنَةَ بِشَهْرٍ.

وَكَانَ البَرَاءُ لَيْلَةَ العَقَبَةِ هُوَ أَجَلُّ السَّبْعِيْنَ، وَهُوَ أَوَّكُمْ مُبَايَعَةً لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ(٧).

جر: هو أول من بايع في قول ابن إسحاق، وأول من استقبل القبلة،
 وأول من أوصى بثلث ماله، وهُو أَحَد النقباء (٣).



<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٨، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٦٧ - ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٦٥).





# ٢٣٤ - بُسْرُ، الْمَازِنِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَيُقَالُ: بُسْرُ بْنُ أَبِي بُسْرٍ رَ

€ غ: سكن الشام (١).

ب: وَالِد عَبْد اللَّه بن بسر، لَهُ صُحْبَة، أَكُلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي دَاره، فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَكَا «اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُمْ وَارْحُمْهُم، وَبَارِكُ لَهُم وَارْزُقْهُم» (٢).

م، ع: لَهُ وَلِبَنِيهِ: عَبْدِ اللهِ، وَعَطِيَّةَ، وَالصَّيَّاءِ صُحْبَةٌ. روى عنه: ابنه عبد اللَّه بن بسر (٣).

بر: نزل عندهم النبيُّ عَلَيْ فأكل عندهم ودعا لهم، ولا أعرف له غير هذا الخبر، وهو والد عَبْد اللَّه بن بسر، لم يرو عنه غير ابنه: عَبْد اللَّه بن بسر، وليس من الصهاء في شيء.

يعد في أهل الشام (٤).

🔾 كو: والدعبد اللَّه وعطية والصهاء، له صحبة، وروى عن النبيِّ عَلَيْكَةٍ

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٤٦). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٥، و٣٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦١)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٦٦، ١٦٧).



حديثًا في النكاح(١).

جر: والد عَبد اللَّه بن بسر من بني مازن بن منصور بن عكرمة.

ثبت ذكره في «صحيح مسلم» من حديث عَبد اللَّه بن بُسر، قال: «نَزَلَ النَّبيُّ عَلِيهٌ عَلى أَبِي فَقَدَّمْنَا لَهُ طَعَامًا»... الحديث(٢).

ه٣٧ - بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَأَةَ، وَاسْمُ أَبِي أَرْطَأَةَ: عُمَيْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُوَيْمِرِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُلَيْسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعِيضِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَبْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُلَيْسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعِيضِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَوْرَ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَكُنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْقُرَشِيُّ وَ الْكَالَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْقُرَشِيُّ وَ الْكَالَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْقُرَشِيُّ وَ الْكَالِي الْمُرَانِ بْنِ فِهْرٍ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْقُرَشِيُّ وَ الْكَالِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُلْقِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي اللَّهُ الْمُرْفِي اللَّهِ الْمُرْفِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

س: أمه زينب بنت الأبرص بن الحُليْس بن سيّار بن نزار بن معيص ابن عامر بن لؤي.

فولد بسر: الوليد، لأم ولد.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: قُبِضَ رسولُ اللَّه ﷺ وبُسر بن أرطاة صغيرٌ، ولم يسمع من رسول اللَّه ﷺ شيئًا في روايتنا، وتحوَّل فنزل الشام.

وفي رواية غير محمد بن عمر: أنه سمع من النَّبِيِّ ﷺ، وأدركه، وروى عنه (٣).

• وقال أيضًا: س: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَبُسْرُ

 <sup>«</sup>الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٥٣٩).

ابْنُ أَبِي أَرْطَأَةَ صَغِيرٌ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَحَدٌ مِنَ المَدَنِيِّينَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ تَحَوَّلَ، فَنَزَلَ الشَّامَ.

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ هِمْ: أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيِّ وَرَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ عُثْمَانِيًّا، وَبَقِيَ إِلَى خِلافَةِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ (۱).

O ل: له صحبة (٢).

ص: تُوُفِيَ سَنَةَ سِتِّ وَثَهَانِينَ، وَاسْمُ أَبِي أَرْطَأَةَ: عُمَيْرُ بْنُ عُوَيْمِرِ بْنِ عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَأَةً (٣).

🔾 غ: سكن دمشق (٤).

ن: كان من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وروى عنه. شهد فتح مصر، واختط بها، وله بمصر دار بسر، وحمّام بسر.

وقد ولي البحر لمعاوية، وكان قد وسوس في آخر أيامه ، فكان إذا لقى إنسانًا، قال: أين شيخي؟ أين عثمان؟ ويسلّ سيفه، فلما رأوا ذلك، جعلوا له في جفنه سيفًا من خشب، فكان إذا ضرب به لم يضرّ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٢٨).



حَدَّث عنه أهل مصر، وأهل الشام، وتوفي بالشام في آخر أيام معاوية، وله عقب ببغداد، والشام(١).

ب: من قَالَ: (ابن أَرْطَاة)، فقد وهم، سكن الشَّام، وَكَانَ يَلِي لمعاوية الْأَعْمَال.

مَاتَ فِي إِمَارَة عَبْد الملك بن مَرْوَان، وَاسم أبي أَرْطَاة: عُمَيْر بن عمرَان ابن نزار بن معيص بن عَامر بن لؤي.

وَكَانَ إِذَا دَعَا رُبَهَا اسْتُجِيبَ لَهُ(٢).

• بش: كان يلي لمعاوية الاعمال، ويعمل فيها بالعجائب.

مات في ولاية عبد الملك بن مروان(٣).

م: توفي بالمدينة في أيام معاوية، ويقال: بقي إلى خلافة عبد الملك،
 قاله محمد بن سعد الواقدى.

عداده في أهل الشام. روى عنه: جنادة بن أمية، وأيوب، ويونس ابنا ميسرة بن حلبس.

قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبيِّ عَلَيْلًا بسنتين.

وغيره يقول: أدرك النبيَّ ﷺ، وروى عنه (٤).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٦٢، ٦٣).

<sup>(</sup>٢) (الثقات) لابن حبَّان (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦٢ - ٢٦٣).

ع: وَلَاهُ مُعَاوِيَةُ عُمَالَةَ الْيَمَنِ، وَتُوفِي فِي أَيَّامِ مُعَاوِيةَ وَ اللَّهِ بِاللَّدِينَةِ، يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّينَ، وَقِيلَ: بَقِيَ إِلَى خِلَافَةِ عَبْدِ المَلِكِ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَلَهُ صُحْبَةٌ (١).

خت: نزل دمشق، وورد العراق في صحبة معاوية بن أبي سفيان.

ولبسر عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رواية غير أنها يسيرة (٢).

خغ: نزل الشَّام، وَله صُحْبَة، وَرِوَايَة.

حدث عَنهُ: أَيُّوب بن ميسرَة بن حَلبس، وجنادة بن أبي أُميَّة، وَغَير همَا(٣).

صغير هذا قول الواقدي، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. وقالوا: خرف في آخره عمره.

وأما أهل الشام فيقولون: إنه سمع من النبيِّ عَلَيْكِيٌّ.

وهو أحد الذين بعثهم عمر بن الخطاب رَفِي مددًا إلى عمرو بن العاص لفتح مصر، على اختلاف فيه أيضًا، فيمن ذكره فيهم قَالَ: كانوا أربعة: الزبير، وعمير بن وهب، وخارجة بن حذافة، وبسر بن أرطاة.

والأكثر يقولون: الزبير، والمقداد، وعمير بن وهب، وخارجة بن حذافة. وهو أولى بالصواب إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» للخطيب البغدادي (ص: ٨).



ثم لم يختلفوا أن المقداد شهد فتح مصر.

ولبسر بن أرطاة عن النبيِّ ﷺ حديثان: أحدهما: «لَا تُقْطَع الأَيدي فِي المَغَازِي».

والثاني في الدعاء: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كان يقول: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِن خِزِي الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَة».

وكان يحيى بن معين يقول: لا تصح له صحبة، وكان يقول فيه: رجل سوء.

قَالَ ابن عبد البر: ذلك لأمور عظام ارتكبها في الإسلام فيها نقله أهل الأخبار والحديث أيضًا من ذبحه ابني عبيد اللّه بن العباس بن عَبْد المطلب، وهما صغيران بين يدي أمهها، وكان معاوية قد استعمله على اليمن أيام صفين، وكان عليها عبيد اللّه بن العباس لعلي من فهرب حين أحس ببسر بن أرطاة ونزلها بسر، فقضى فيها هذه القضية الشنعاء، والله أعلم.

وقد قيل: إنه إنها قتلهما بالمدينة، والأكثر على أن ذلك كان منه باليمن. وقيل: إنه قتلهما بالمدينة. والأول أكثر.

يُعَدُّ بسر بن أرطأة في الشاميين، ولي اليمن، وله دار بالبصرة.

ومات بالمدينة، وقيل: بل مات بالشام في بقية من أيام معاوية(١).

O كو: له صحبة ورواية (٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٧ - ١٥٩، ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكو لا (۲/ ۹۷).

نس: الأَمِيْرُ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، العَامِرِيُّ، الصَّحَابِيُّ، نَزِيْلُ دِمَشْقَ. لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ حَدِيْثُ: «لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ»، وَحَدِيثُ: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا».

رَوَى عَنْهُ: جُنَادَةُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأَيُّوْبُ بنُ مَيْسَرَةَ، وَأَبُو رَاشِدٍ الحُبْرَانِيُّ. كَانَ فَارِسًا شُجَاعًا، فَاتِكًا مِنْ أَفرَادِ الأَبْطَالِ، وَفِي صُحْبَتِهِ تَرَدُّذُ.

وَقِيْلَ: قَتَلَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَهَدَمَ بُيُوْتَهُم بِالْمَدِيْنَةِ.

وَخَطَبَ، فَصَاحَ: يَا دِيْنَارُ! يَا رُزَيْقُ! شَيْخٌ سَمْحٌ عَهِدْتُهُ هَا هُنَا بِالأَمْسِ مَا فَعَلَ؟ - يَعْنِي عُثْمَانَ-، لَوْ لاَ عَهْدُ مُعَاوِيَةَ مَا تَرَكْتُ بِهَا مُحْتَلِمًا إِلاَّ قَتَلْتُهُ.

وَلَكِنْ كَانَ لَهُ نِكَايَةٌ فِي الرُّوْمِ، دَخَلَ وَحْدَهُ إِلَى كَنِيْسَتِهِم، فَقَتَلَ جَمَاعَةً، وَجُرِحَ جِرَاحَاتٍ، ثُمَّ تَلاَحَقَ أَجْنَادُهُ، فَأَدْرَكُوهُ وَهُوَ يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ بِسَيْفِهِ، فَقَتَلُوا مَنْ بَقِيَ، وَاحْتَمَلُوْهُ.

وَفِي الآخِرِ جُعِلَ لَهُ فِي القِرَابِ سَيْفٌ مِنْ خَشَبٍ لِئَلاَّ يَبْطِشَ بِأَحَدٍ. وَفِي الآخِرِ جُعِلَ لَهُ فِي القِرَابِ سَيْفٌ مِنْ خَشَبٍ لِئَلاَّ يَبْطِشَ بِأَحَدٍ. وَبَقِي إِلَى حُدُوْدِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ رَخِلِتُهُ(١).

🔾 دت: نَزيلُ دِمَشْقَ.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدِيثَيْنِ، وَهُمَا: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا»، وَحَدِيثَ: «لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ».

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٠٩–٤١١).



رَوَى عَنْهُ: جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَأَبُو رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

وَكَانَ أَمِيرًا سَرِيًّا بَطَلا شُجَاعًا فَاتِكًا، سَاقَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَخْبَارَهُ فِي تَارِيخِهِ، فَمِنْ أَخْبَثِ أَخْبَارِهِ الَّتِي مَا عَمِلَهَا الْحُجَّاجُ، عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ بُسْرًا لا صُحْبَةَ لَهُ(١).

٢٣٦ – بُسْرُ بْنُ جَحَّاشٍ، الْقُرَشِيُّ، وَقِيلَ بِشْرُ ﴿ الْكَاكِ

- 🔾 غ: سكن الشام، روى عن النبيِّ ﷺ (٢).
- ب: سكن الشَّام، وَحَدِيثه عِنْد أهل الشَّام (٣).
- ع: عِدَادُهُ فِي الشَّامِيِّنَ، رَوَى عَنْهُ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ (٤).

٢٣٧ – بُسُرُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ صِرْمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَمِيرِ ابْنِ حَبْدِ اللّهِ بْنِ قَمِيرِ ابْنِ حَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ خُزَاعَةَ الْكَعْبِيُّ وَاللَّهُ.

س: كان شريفًا، وكتب إليه رسولُ اللَّه عَلَيْ يدعوه إلى الإسلام، فقدم على رسول اللَّه عَلَيْ في ليالٍ بقين من شوال سنة ستٍّ من الهجرة مُسْلِمًا مُسَلِّمًا عليه زائرًا له، وهو على الرجوع إلى أهله، فقال له رسول اللَّه عَلَيْ: «يَا بُسر لَا تَبْرَح حَتَّى تَخْرُجَ مَعَنَا، فَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّه مُعْتَمِرون»، يعني عمرة

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٩٣، ٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢١٤).

الحديبية، فأقام بُسر، وأمره رسولُ اللَّه عَلَيْهِ أَن يبتاع له بُدنًا، فاشتراها لهم، وخرج رسولُ اللَّه عَلَيْهُ عَيْنًا للهُ عَيْنًا للهُ عَلَيْهُ عَيْنًا للهُ عَلَيْهُ عَيْنًا للهُ عَلَيْهُ عَيْنًا للهُ إلى قريش بمكة.

وقال: تُخبر لي من أخبارهم ثم القني بها يكون منهم.

فَتقدَّم بُسرُ أمامه، فدخل مكة، فسمع كلامهم، ورأى منهم ومن استعدادهم ما رأى، فرجع إلى رسول اللَّه عَلَيْه ، فلقيه بغدير ذات الأشطاط من وراء عُسفان، فأخبرَه خبرَهُم.

وشهد مع رسول اللَّه ﷺ الحديبية وما بعد ذلك من المشاهد، وكان يحمل أحدَ ألوية بني كعب الثلاثة التي عقدها لهم رسولُ اللَّه ﷺ يومَ فتحِ مَكَّةً.
وبعثه رسولُ اللَّه ﷺ بعد ذلك على صدقات بني كعب(١١).

- O وقال أيضًا: س: هُوَ الَّذِي كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ(٢).
- بر: أسلم سنة ست من الهجرة، وبعثه النبيُّ عَلَيْهُ عينًا إلى قريش إلى مكة، وشهد الحديبية (٣).
- كو: أسلم سنة ست للهجرة، وبعثه النبيُّ ﷺ عينًا إلى مكة وشهد الحدسة (١٠).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكو لا (١/ ٢٦٩).



تغ: كان شريفًا، كتب إِلَيْه النبيُّ عَلَيْهِ يدعوه إِلَى الإسلام، له ذكر في قصة الحديبية، وهو الذي لقي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لما اعتمر عمرة الحديبية، وساق معه الهدي، فأخبره أن قريشًا خرجت بالعوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور. الحديث، وأسلم سنة ست من الهجرة، وشهد الحديبية مَعَ رَسُول اللَّه عَلَيْهِ.

قوله: «العُوذُ المَطَافِيل»: يريد النساء والصبيان، والعوذ: في الأصل جمع عائذ: وهي الناقة إذا وضعت، وبعد ما تضع أيامًا حتى يقوى ولدها، والمطافيل: جمع مطفل وهي الناقة التي معها ولدها(١).

٢٣٨ - بُسْرُ بْنُ مِحْجَن رَفِي اللَّهُ.

نغ: سكن المدينة، روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).



<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٦).





٢٣٩ - بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْد الْبَرَاءِ بْنِ عَلَى السَّلَمِيُّ وَعَلَيْكَ. ابْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ وَعَلَيْكَ.

س: أُمُّهُ خُلَيْدَةُ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ قَابِتِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ أَشْجَعَ ثُمَّ مِنْ بَنِي دُهْمَانَ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ المَذْكُورِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، وآخَى رَسُولُ اللهِ عَيْقَ بَيْنَ بِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُودٍ وَبَيْنَ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَدِيٍّ، وَشَهِدَ بِشْرٌ بَدْرًا، وَأَحُدًا، وَالْخَذْدَقَ، وَالْخُدُنْ بَيْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَدِيٍّ، وَشَهِدَ بِشْرٌ بَدْرًا، وَأَحُدًا، وَالْخُدُنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَدِيٍّ، وَشَهِدَ بِشْرٌ وَالْحَدُرَةَ بِشْرٌ وَاللهِ عَلَيْهِ، وَأَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَدُنِيَةَ وَكَانَتْ مَسْمُو مَةً، فَلَمَّا ازْدَرَدَ بِشْرٌ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَكَانَتْ مَسْمُو مَةً، فَلَمَّا ازْدَرَدَ بِشْرٌ أَكُلُ لَهُ عَرَاسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَكَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ مَنْ مَكَانَهُ حَتَّى عَادَ لَوْنُهُ كَالطَّيْلَسَانِ، وَمَاطَلَهُ وَجَعُهُ سَنَةً لاَ يَتَحَوَّلُ إِلّا مَا حُولًا، ثُمَّ مَاتَ مِنْهُ، وَيُقَالُ: لَمْ يَرِمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى مَاتَ مِنْهُ، وَيُقَالُ: لَمْ يَرِمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى مَاتَ (۱).

بَدْرِيُّ، مَاتَ بِخَيْبَر من أَكلَة أَكلَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ من الشَّاة التَّبِي سُمَّ فِيهَا للنَّبِيِّ عَلِيهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: الجَعْد، سيد بني سَلمَة (٢).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٠).



وع: كَانَ أكل من الشَّاة المسمومة الَّتِي اهدتها امْرَأَةُ سَلامِ بنِ مشْكم اليَهُودِيَّة إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ(١).

م: شهد بدرًا، وكان أبوه البراء نقيب بني سلمة، وهو الذي قال له النبي عليه النبي عليه من النبي عليه من النبي عليه من الشاة المسمومة، ومات بخيبر من الأكلة التي أكلها(٢).

ع: شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا، وَسَهَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَيِّدًا، تُوُفِّي بِخَيْبَرَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ الشَّاةِ المَسْمُومَةِ<sup>(٣)</sup>.

بر: قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها - يعني الشاة التي سُمَّ فيها رسول اللَّه ﷺ - حتى مات.

وقيل: بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات منه.

وكان من الرُّماة المذكورين من الصحابة، وكان رسول اللَّه عَلَيْ قد آخى بينه وبين واقد بن عبد اللَّه التميمي، حليف بن عدي، وهو الذي قَالَ فيه رسول اللَّه عَلَيْ حين سأل بني سلمة: «مَنْ سَيِّدِكُم؟» قالوا: الجدّ بن قيس، على بخل فيه، فقال رسول اللَّه عَلَيْ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوا مِنَ البُحْلِ، بَلْ سَيُّد بَنِي سَلَمَة الأَبْيَض الجَعْد بشر بن البَرَاء»، هكذا ذكره ابن إسحاق (٤٠).

<sup>(</sup>١) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٧- ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١٦٨/١).

- خط: قُتِلَ مِنَ الْمُسلمين فِي خَيْبَر،... مَاتَ من الشَّاة الَّتِي سمت (١).
- حو: أمه خليدة بنت قيس شهد العقبة، وَكَانَ من الرُّ مَاة المَذْكُورين، وَشهد بَدْرًا، وأحدًا، وَالخَنْدَقَ، وخَيْبرَ، وَأكل مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ من الشَّاة المسمومة، فَمَرض سنة، ثمَّ مَاتَ. وَيُقَال: مَاتَ مكانة يَوْمئِذٍ (١).
- تغ: شهد بشر العقبة وبدرًا وأحدًا، ومات بخيبر حين افتتاحها سنة سبع من الهجرة، من الأكلة التي أكل مَعَ رَسُول اللّهِ ﷺ من الشاة المسمومة (٣).
  - 🔾 دس: مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ.

وهُوَ الَّذِي أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاةِ المَسْمُوْمَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأُصِيْبَ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ البَدْرِيِّيْنَ (٤٠).

- ٠ ٢٤ بِشْرُ بْنُ جَحَّاشٍ، الْقُرَشِيُّ، ويقال: بُسْرٌ ﴿ الْكَالَّـُ ۗ
- 🔾 م: عداده في أهل الشام. روى عنه: جبير بن نفير.

أهل الشام يقولون: بشر، وأهل العراق يقولون: بسر.

وسمعت أهل المعرفة يقولون: الصواب بشر(٥).

بر: بشر، ويقال: بسر، وهو الأكثر، وهو من قريش، لا أدري من أيهم، سكن الشام.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۸٤).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٩). (٤) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>a) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٣٢ - ٣٣٤).



ومات بحمص، روى عنه: جبير بن نفير (١).

٧٤١– بِشْرُ بْـنُ الْحَـارِثِ، وَهُوَ أُبَيْـرِقُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَارِثَـةَ بْنِ الْهَيْثَمِ ابْن ظُفَرَ رَاكِنَّكَ.

س: أُمُّه أُتِّدَةُ بنت عبد المنذر بن زَنْبَر بن زيد بن أُمَية بن زيد بن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف، من الأوس.

فَوَلَدَ بِشُرُ بِنُ الحارث: أبا بردة، وبريدة، وبُشيرة، وشُميلة، وأمهم أميمة بنت عَمْرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث، من الأوس.

شهد هو وأخواه: مُبَشِّر، وبَشِيرٌ أُحدًا(٢).

وكان منافقًا يهجو أصحاب رسول اللَّه عَلَيْهُ، وبَشِير، فأما بشير فهو الشاعر، وكان منافقًا يهجو أصحاب رسول اللَّه عَلَيْهُ، وشهد مع أخويه بِشْر ومُبَشِّر أحدًا، وكانوا أهل حاجة: فسرق بشير من رفاعة بن زيد درعه، ثم ارتد في شهر ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة، ولم يذكر لبشر هذا نفاق، والله أعلم. وقد ذُكِرَ فيمن شهد أحدًا مع النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٣).

٢٤٢ – بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ القُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٢)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٩).

بر: من ولدسهم بن سعد لا سعید بن سهم، كان من مها جرة الحبشة هو وأخواه الحارث بن الحارث بن قیس، ومعمر بن الحارث بن قیس (۱۱).
 ۲٤٣ – بشر بن سُمَیْم، الْغِفَارِيُّ، وَقِیلَ الْبَهْزِيُّ رَائِگَ.

خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ «غِفَار»، وَهُوَ: غِفَار بْنُ مُلَيْل بْنِ ضَمْرَة بْنِ بَكْر بْنِ عَبْدِ مَنَاة بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر ابْنِ نَزَار، ثُمَّ النَّسَب وَاحِدٌ. أَخْبَرَنَا بِنَسَبِ كِنَانَةَ مُصْعَب بْنُ عَبْدِ اللهِ(٢).

• غ: سكن المدينة (٣).

نَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُول أَيَّام التَّشْرِيقِ: «لَا يَدْخُل الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِه الْأَيَّام أَيَّامُ أَكْلِ وَشُربِ».

وَقد قيل: إِنَّه من خُزَاعَة، كَانَ ينزل كرَاع الغميم(٤).

○ م: يقال له: البهزي، عداده في أهل الحجاز، وكان يسكن كراع الغميم وضجنان، قاله محمد بن سعد. روى عنه: نافع بن جبير وغيره (٥).

ع: رَوَى عَنْهُ: نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الوَاقِدِيُّ: سَكَنَ كُرَاعَ الْغَمِيم وَضِجْنَانَ (٦).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣٠ / ٣٠). (٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٨٩).



بر: روى عنه: نافع بن جبير بن مطعم حديثًا وأحدًا، عن النبيِّ عَلَيْهُ في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب.

لا أحفظ له غيره. ويقال فيه: بشر بن سحيم البهزي(١).

٢٤٤ - بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ وَاللَّهُ.

وغ: سكن المدينة، لا أعلم له مُسنَدًا غيره، يعني أنَّ عمرَ بنَ الخطاب بعث بشر بن عاصم على صدقات هوازن، فتخلَّف بشرٌ فَخَرجَ عمرُ يُوصي، فلقي بشر بن عاصم، فقال عمر: ما خلَّفك؟ أما ترى لنا عليك سمعًا وطاعة؟. قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: في سمعنا وطاعتنا. قال: وكيف؟. قال: أو ما سمعت رسول اللَّه عليهُ وهو يقول: «مَنْ وَلِيَ للمُسْلِمينَ سُلْطَانًا فَهُو يُوقَفُ يَومَ القِيامَةِ، فِإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَجَا». قال: فانصر ف عنه عمر كئيبًا حزينًا، فلقيه أبو ذر، فقال: ياعمر، ما لي أراك كئيبًا حزينًا؟ قال: وما يمنعني؟ وقد سمعت بشر بن عاصم وهو يُحدِّث كذا وكذا عن نبيًّ اللَّه عَلَيْهُ.

قال أبو ذر: أو ما سمعتَهُ من النبيِّ عَلَيْهِ؟ قال: لا، قال: أشهد لسمعت رسول اللَّه عَلَيْهِ يقول: «مَا مِنْ وَالْ بَلِي للمُسْلِمِينَ سُلْطَانًا إِلَّا أُوقِفَ يَومَ القِيَامَة، فَإِن كَان مُحْسِنًا نَجَا؟». فأي الحديثين أوجع لقلبك ياعمر؟. قال: كُلُّ قد أحزنني، فمن أخذها بها فيها؟. قال: من سَلَتَ اللَّه أنفَه، وألصق خدَّه بالأرض، أما أنا لا نعلم إلا خيرًا، وعسى إن وليتها من لا يقوم فيها

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ١٦٩، ١٧٠).

أن لا تنجوا من إثمها<sup>(١)</sup>.

• م: عامل عمر بن الخطاب على صدقات هوازن(٢).

• ع: اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ، سَكَنَ المَدِينَةَ (٣).

بر: له حديث واحد، أنه سمع النّبيّ عَلَيْ يقول: «الجَائِرُ مِنَ الوُلَاةِ تَلْتَهِبُ بِهِ النّارُ التِهَابًا». رواه عنه: أبو هلال مُحَمَّد بن سليم الراسبي(٤). مِنْ رُبْنُ عَبْدٍ رَبِيْكَ.

بر، ثغ: سكن البصرة، روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فسمعه يقول: «إِنَّ أَخَاكُم النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغفِروا لَهُ».

لم يرو عنه غير ابنه عفان فيها علمت(٥).

٢٤٦ - بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنْصَارِيُّ رَاكُ اللّهِ.

س: قُتل يوم اليهامة شَهِيدًا سنة اثنتي عشرة. ولم نجد نسبه في «كتاب الأنصار» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣١٣ - ٣١٦) قال عقبه: «وهو حديث غريب لم يروه فيما أعلم عن سيار غير سويد بن عبد العزيز، وفي حديث سويد لين».

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٢)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٣٦٨).



• بر: من بني الحارث بن الخزرج، قُتِلَ يوم اليمامة شهيدًا<sup>(١)</sup>.

٢٤٧ - بِشْرُ بْنُ عَقْرَبَةَ. وقيل: بَشِيرٌ، أَبُو اليَمَان، الْجُهَنِيُّ وَالْكَ.

- O ل: صاحب النبيِّ عَلَيْهُ (٢).
- نَّ فَي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ مِن (جُهَيْنَة) (٣).
- ع: نزل الشام، ولا أعلم لبشير بن عقربة غير هذا يعني قوله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ فِيهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَقَفَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةً»(٤).
- ب: اسْتشْهد أبوهُ فِي بعض الْغَزَوَات، فَمرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يبكي، فَقَالَ لَهُ: «أَمَا ترْضَى أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوك، وَعَائِشَة أَمُّك».

انْتقل إِلَى فلسطين وسكنها، سمع النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُول: «مَنْ قَامَ يَخْطُبُ لَا يَلْتَمِسُ فِيهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَقَفَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَة».

مَاتَ بشر بن عقربة بقرية يُقَال لَهَا: خسية، من كور فلسطين.

وَمن زعم أَنه بشير بن عقربة، فقد وهم (٥).

بش: استشهد أبوه في بعض الغزوات فمر عليه النبيُّ عَلَيْهِ وهو

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣).



# يبكي، فقال له: «أَمَا ترْضَى أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوك، وَعَائِشَة أُمُّك»(١).

م: عداده في أهل فلسطين، وقُتِلَ عقربةُ مع النبيِّ عَلَيْهُ. روى عنه: عبد اللَّه بن عوف الكناني<sup>(٢)</sup>.

- ع: نَزَلَ فِلَسْطِينَ، وَقُتِلَ أَبُوهُ عَقْرَبَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (٣).
- بر: بشير، ويقال: بشر، والأكثر: بشير، ويقال: الكناني، يكنى أبا اليمان، ويعرف بالفلسطيني، له صحبة، ولأبيه عقربة صحبة، استشهد أبوه مع النَّبِيِّ ومات هو بعد سنة خمس وثمانين. حديثه عند الشاميين (٤).
- خش: لَهُ صُحْبَة، وَرِوَايَة عَن النَّبِيِّ ﷺ، روى عَنهُ: عبد الله بن عَوْف الكِنَانِي، وَلَيْسَ لَهُ غير حَدِيث وَاحِد<sup>(ه)</sup>.
- كو: نزل الشام، له صحبة ورواية عن النبي ﷺ، حدث عنه: عبد اللَّه ابن عوف الكناني (٢٠).
- حدیثین، روی عنه: عبد اللّه بن عوف الفزاري، وشریح بن عبید، وسکن فلسطین وقدم دمشق في ولایة

<sup>(</sup>١) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٢٧ - ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) «تالى تلخيص المتشابه» للخطيب (٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٦) (الإكمال) لابن ماكولا (١/ ٢٨١).



عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد(١).

تغ: وقيل: بشير، عداده في أهل فلسطين، يكنى أبا اليان، روى عنه: عَبْد اللَّهِ بن عوف أنه سمع النبي عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «مَنْ قَامَ مَقَامًا يُرَائِي فِيهِ النَّاسَ، أَقَامَهُ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ القِيَامَةِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ»(٢).

ندت: صَحَابِيٌ لَهُ حَدِيثَانِ (٣).

٢٤٨ – بِشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، أَبُو عَمْرَةَ، الْأَنْصَارِيُّ ﷺ.

م: عداده في أهل المدينة، شهد هو وثلاثة إخوة له بدرًا، وأَسْهَمَ لهم النبيُّ ﷺ، وله عقب بحران.

روى عنه ابناه: عبد اللَّه، وعبد الرحمن. ومن ولده: سليمان بن يحيى بن ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي عمرة الأنصاري، وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري<sup>(1)</sup>.

ع: عِدَادُهُ فِي الْمَدَنِيِّينَ، شَهِدَ بَدْرًا، ذَكَرَ أَبُو مَسْعُودِ الرَّازِيُّ فِي الْأَفْرَادِ أَنَّ اسْمَهُ: (بَشِيرٌ)، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ إِنَّ اسْمَهُ: (بَشِيرٌ)، وَقِيلَ: (أُسَيْدٌ). وَكَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ الْمُقَوِّمِ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْهَنِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۰/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٣). (٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٢١- ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/  $^{\text{NA}}$ ).

تغ: قيل: اسمه بشير، وقيل: ثعلبة، وقيل: ثعلبة أخوه. عداده في أهل المدينة، وهو جداً بِي المقوم يحيى بن ثعلبة بن عَبْد اللَّهِ بن أَبِي عمرة، وكان تحت أَبِي عمرة بنت المقوم بن عبد المطلب عم النَّبِيِّ عَلَيْهُ فولدت لَهُ: عَبْدَ اللَّهِ، وَعبدَ الرَّحْمَنُ (١).

### ٢٤٩ - بِشْرُ بْنُ قُدَامَةَ الضِّبَابِيُّ رَبِّكُ ۖ .

• م: عداده في أهل اليمن. روى عنه: عبد اللَّه بن حكيم الكناني(٢).

تغ: عداده في أهل اليمن، روى عنه: عَبْد اللَّهِ بن حُكَيم الكناني من أهل اليمن (٣).

حر: شهد حجة الوداع، وحدث بالخطبة، قال: أبصرت عيناي رسول اللَّه ﷺ واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة حمراء وهو يقول: «اللَّهُمَّ غير رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ». الحديث. روى عنه: عَبد اللَّه بن حُكَيم (٤).

٠٥٠ - بِشْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِنِ ثَوْرٍ، الْبَكَّائِيُّ، مِنْ بَنِي كِلَابِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَالْكَ.

• م: عداده في أهل الحجاز (٥).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٤،٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢١٨).



- ب: لَهُ صُحْبَة، عداده فِي أهل الحجاز، وَفد هُوَ وَأَبوهُ على النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ
  - ع: يُعَدُّ فِي الْحِجَازِيِّينَ (٢).
  - بر: قدم مع أبيه معاوية بن ثور وافدين على النبيِّ ﷺ (٣).
    - 🔾 ثغ: يعد في أهل الحجاز 🤔

٢٥١ - بِشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنَشِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَبُو الْمُنْذِرِ، الْمُعَبِّى، أَبُو الْمُنْذِرِ، الْعَبْدِيُّ وَالْكَالَّى، أَبُو الْمُنْذِرِ، الْعَبْدِيُّ وَالْكَالَةِ،

ق: سمي: الجارود؛ لأنه فرّ بإبله إلى أخواله بني شيبان، وبإبله داء،
 ففشا ذلك الداء في إبل أخواله فأهلكها، فلذلك قال الشاعر:

#### لقد جرّد الجارود بكر بن وائل

وأسلم الجارود في زمن النبيِّ عَلَيْهُ، ولقي العدو بعقبة الطَّين، فقتل بها، فسميت: عقبة الجارود.

وابنه: عبد اللَّه بن الجارود، وكان يُلَقَّب بـ (طير العناق)، لقصره.

وكان رأس عبد القيس، واجتمعت عليه القبائل من أهل البصرة، وأهل الكوفة، فولُّوه أمرَهم برستقباذ، فقاتلوا الحجاج، فظفر بهم، فأخذه

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٥).

الحجاج، فصلبه.

وابنه: المنذر بن الجارود، ولي إصطخر لعليّ بن أبي طالب.

وابنه: الحكم بن المنذر سيّد عبد القيس،...ويكني: أبا غيلان. ومات في حبس الحجّاج، الذي يعرف بالدّيهاس(١١).

- O خ: يُقَالُ: جَارُود بْنُ المُعَلَّى الْعَبْدِي. ويقال: جَارُود بن العَلاَء (٢).
  - نَّ فَ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ من «عَبْد القَيْس» (٣).
- بش: نُسِبَ إلى جَدِّه المعلى، والجارود لَقَبُّ، كان قد قدم من البحرين وافدًا على النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وكان سيد عبد القيس، انتقل إلى البصرة، وقتل في خلافة عمر بن الخطاب بأرض فارس غازيًا، وكنيته أبو عتاب (٤).
  - O م، ع: يُلَقَّبُ بِالْجَارُودِ بن المعلى (٥).

٢٥٢ - بِشْرُ بْنُ الْهَجْنَعِ، الْبَكَّائِيُّ، نَزَلَ الضَّرِيَّةَ رَبِّكُ الْكُّ

- م: كان ينزل بناحية الضربة، وكان ممن قدم على النّبيِّ عَلَيْهَ (٦).
- ع: يُقَالُ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ فِي

<sup>(</sup>۱) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ص: ٣٣٨، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٤٦ - ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) "مشاهير علماء الأمصار" لابن حبان (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٣١)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٠).



الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

# ٢٥٣ - بِشْرُ. وقيل: بشر، أَبُو خَلِيفَةَ رَوَّاكَ.

- O م: روى عن النَّبيِّ ﷺ في الجهاد (٢).
- O ع: لَهُ صُحْبَةٌ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ابْنُهُ خَلِيفَةُ (٣).
- تغ: له صحبة، عداده في أهل البصرة، تفرد بالرواية عنه ابنه خليفة أسلم فَرَدَّ عليه النَّبِيُّ عَلِيهُ مَالَه وولده، ثم لقيه النبيُّ فرآه هو وابنه مقرونين، فقال له: «مَا هَذَا يَا بِشْر؟» قال: حلفت لئن ردَّ اللَّهُ عليَّ مالي وولدي لأحجن بيت اللَّه مقرونًا، فأخذ النَّبِيُّ عَلِيهُ الحبل فقطعه، وقال لهما: «حجَّا، فإنَّ هذَا مِن الشَّيْطَان»(٤).

# ٢٥٤ - بِشْرٌ، أَبُو رَافِعٍ، السُّلَمِيُّ رَبُّكُ.

• ع: قِيلَ: بَشِيرٌ، وَيُقَالُ: بُسْرٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ فِيمَنِ اسْمُهُ بُسْرٌ، وَقَالَ: هُو أَصَحُّ (٥).

غ: لا أعلم روى بشير السلمي غيره، يعني أن رسول اللَّه ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٥).

«تَخْرُجُ نَارٌ بِبُصْرَى تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِل، تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئةِ الإِبِل» (١).

واحدًا: أنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قال: بُشَير بالضَّم، واللَّه أعلم، روى عنه ابنه حديثًا واحدًا: أنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قال: «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، واحدًا: أنَّ النَّبِي عَلِيهِ قال: «يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، تَسِيرُ بِسَيْرِ بَطِيءِ الْإِبِلِ، تَسِيرُ النَّهَارَ، وتَقُومُ اللَّيْلَ، تَغْدُو وَتَرُوحُ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ اللَّيْلَ، تَغْدُو وَتَرُوحُ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَاغْدُو، قَالَتِ النَّارُ فَقِيلُوا، رَاحَتِ النَّارُ فَرُوحُوا، مَنْ أَدْرَكْتُهُ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَاغْدُو، قَالَتِ النَّارُ فَقِيلُوا، رَاحَتِ النَّارُ فَرُوحُوا، مَنْ أَدْرَكْتُهُ أَكُلْتُهُ» (٢).

○ بر: بشر، ويقال: بسر، ويقال: بشير، كل ذلك ذكر فيه الثقات، هكذا
 على الاختلاف.

روى عنه: ابنه رافع لم يرو عنه غيره، حديثه «تَخْرُجُ نَارٌ بِبُصْرَى تَضِيءُ مِنَها أَعْنَاق الإبل». الحديث بتهامه (٣).

ه ٢٥ - بِشْرٌ، أَبُو عُبَيْدِ اللّهِ، الْخَثْعَمِيُّ، وَيُقَالُ: الْغَنَوِيُّ وَالْكَ.

ب: سمع النَّبِيَّ عَلَيْةً فِي فتح القُسْطَنْطِينِيَّة، حَدِيثه عِنْد ابْنه عبيد اللَّه ابن بشر (١٠).

#### O غ: سكن الشام (°).

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٦٧١).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٢٤).



بر: روى عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه سمعه، يقول: «لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَنِعْمَ الجَيْشُ ذَلِكَ الجُيْشُ!». قَالَ: فدعاني مسلمة فسألني عن هذا الحديث فحدثته، فغزا تلك السنة.

إسناده حسن، لم يرو عنه غير ابنه عبيد اللَّه بن بشر (١).



<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٠).





٣٥٢ - بَشِيرُ بْنُ أَنسِ بنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ مِنَ الْأَوْسِ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ.

O w: شَهِد أُحُدًا مع أبيه.

أُمُّه كبشة بنت حاطب بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أُمَية بن معاوية، من بني عَمْرو بن عوف.

فولد عبد اللَّه بن بشير: عمرًا، وميمونةً، وأمهم البيضاء، من بني عذرة.

وحميدة، وحفصة، وأمهما أم بشر بنت عَمْرو بن عَنمة بن عدي بن سنان ابن نابئ بن عَمْرو بن سواد، من بني سلمة (١).

• بر: شَهدَ أحدًا(٢).

٧٥٧ - بَشِير بْنُ بَشِير، أَبُو بِشْرٍ، الْأَسْلَمِيُّ، وَقِيلَ: بَشِيرُ بْنُ مَعْبَدٍ وَ الْأَسْلَم

O ع: مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ بِشْرٌ (٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٩).



- غ: سكن بالكوفة (١).
- تَلَهُ صُحْبَة، عداده فِي أهل الكُوفَة، حَدِيثه عِنْد ابْنه بشر بن بشير (٢).
- م: من أصحاب الشجرة، صحب النبي ﷺ، وله حديثان. روى عنه: ابنه بشر (٣).
- بر: روى عن النَّبِيِّ ﷺ أحاديث منها: حديثه في الثَّوم: «مَنْ أَكَلَهُ فَلا يُنَاجِيْنَا».

هو جَدُّ مُحَمَّد بن بشر بن بشير الأسلمي. روى عنه ابنه: بشر بن بشير، وهو القائل: إنا لا نأخذ الخير إلا بأيهاننا(٤).

تغ: من أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة. روى عنه: ابنه بشر عَنِ النَّومَ، فَلَا يُنَاجِينَا»(٥).

٨٥٧ - بَشِيرُ بْنُ جَابِرِ بْنِ غُرَابِ بْنِ عَوْفِ بْنِ دُوَّالَةَ الْعَبْسِيُّ وَالْكَ.

ن، م، ع:وفد على النَّبِيِّ عَلَيْقًا، وشهد فتح مصر، ولا تعرف له رواية (٦).

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٦٨)، «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦١)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤١٠).



- كو: له صحبة، شهد فتح مصر (١).
- وقال أيضًا كو: شهد بشير فتح مصر، وله صحبة، ولا رواية له (۲).
   ٢٥٩ بَشِيرُ بنُ الحَارِثِيُّ، يُكْنَى أَبَا عِصَامٍ، الْكَعْبِيُّ، أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ وَاللَّهُ.
- غ: لا أعلم له غيره، يعني قوله: أَتَيْتُ النَّبيَّ عَلَيْه فَقُلتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلام، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت؟». قلتُ: أَنَا وَافِدُ قَوْمِي بَنِي الحَارِثِ بنِ كَعْبٍ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِكَ، مَا اسْمُك؟». فَقُلْتُ: أَكْبَر، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ بَشِير». فسمَّاه رسولُ اللَّه عَلَيْ: (بشيرًا)(٣).
  - م: له صحبة، كان اسمه أكبر فسيًّاه النبيُّ عَلَيْةٍ: (بشيرًا)(٤).
  - O ع: كَانَ اسْمُهُ: (أَكْبَرَ)، فَسَيَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَشِيرًا)(٥٠).
- بر: أحد بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك ابن أد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

قدم بشیر الحارثی هذا علی رسول الله ﷺ، فقال له: «مَرْحَبًا بِكَ، مَا اسْمُكَ؟». قَالَ: أَكْبَر. قَالَ: «بَلْ أَنْتَ بَشِير». روى عنه: ابنه عصام بن بشير (٢).

<sup>(</sup>١) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٣٨)، (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٦) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٧٧).



O كو: كان اسمه: (أكبر)، فسرًاه النبيُّ عَلَيْهِ: (بشيرًا)، روى عنه: عصام (۱).

٢٦٠ - بَشِيرُ بنُ الحَارِثِ بنِ سرَيعِ بنِ بحادٍ العَبْسِيُّ رَضِّكُ.

نغ: أحد التسعة الذين قدموا عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ مِن عبس فأسلموا (٢٠). ويَشِيرُ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ وَالْكَالِيَّةِ .

- خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ «أَسْلَم» (٣).
- خ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: بَشِير رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (زَحْم بْنُ مَعْبَد)،
   يُقَالُ: الْخَصَاصِيَة أُمُّه، وَاسْمُ أَبِيهِ مَعْبَد<sup>(3)</sup>.
  - خ: الخَصَاصِيَة وَهِيَ أُمُّه، وأُمُّ أَبِيهِ: مَعْبَد السَّدُوسِي.

رَوَىَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ «سَدُوس»(٥).

○ م: منسوب إلى أمه، وهو بشير بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع، وقيل: ابن شرحيل بن سبع السدوسي. وكان اسمه في الجاهلية: (زحم بن معبد)، وسيَّاه ﷺ: (بشير)، عداده في أهل البصرة. روى عنه: بشير بن نهيك، وجرى بن كليب، ومؤثر بن عفازة، وامرأته ليلي (٢٠).

<sup>(</sup>١) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٤).



ب: من المُهَاجِرين، والخصاصية أمَّه، كَانَ اسمه: (زحم بن معبد)، فَسَمَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (بشيرًا)، وَهُوَ بشير بن معبد بن شرَاحِيل بن سبيع بن سدوس بن الخصاصية(۱).

بش: الخصاصية أمه كان ممن هاجر إلى النبيِّ عَلَيْهُ واسمه: (زحم ابن معبد)، فسمَّاه رسول الله عَلَيْهُ: (بشيرًا)(٢).

ع: الْخَصَاصِيَةُ أُمُّهُ، وَنُسِبَ إِلَى أُمِّهِ وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَرَاحِيلَ ابْنِ سَبْعِ بْنِ ضِبَابِ بْنِ سَدُوسِ السَّدُوسِيُّ، وَقِيلَ: بَشِيرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَعْبَدِ ابْنِ سَبْعِ بْنِ ضِبَابِ بْنِ سَدُوسِ السَّدُوسِيُّ، وَقِيلَ: بَشِيرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَعْبَدِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ابْنِ ضِبَابِ بْنِ سُبَيْعٍ، كَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَشِيرًا.

عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ، وَمُوثِرُ بْنُ عَفَازَةَ أَبُو الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ، وَجُرَيُّ بْنُ كُلَيْبِ، وَامْرَأَتُهُ لَيْلَى (٣).

صخت: کان اسمه: (زحم)، فسیّاه رسول اللّه ﷺ: (بشیرًا)، وهو بشیر ابن معبد بن شراحیل بن سبع بن ضباری بن سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن عَرِلیّ بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان.

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٠).



والخصاصية امرأة نسب إليها، وهي أم ضبارى بن سدوس، واسمها كبشة، ويقال: ماوية بنت عمرو بن الحارث من الغطاريف من الأزد.

شهد فتح المدائن، وحمل الخمس إِلَى حضرة أمير المؤمنين عُمَر. وَقَدْ رَوَى بَشِيرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَحَادِيثَ مِنْهَا.

وروى عَنْ بشير: امرأته ليلى، وأبو المثنى العبدي، وبشير بن نهيك. وهو معدود فيمن نزل البصرة من الصحابة (١).

بر: الخصاصية أمه، وهو بشير بن معبد السدوسي، كان اسمه في الجاهلية: (زحمًا)، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «أنت بشير».

وقد اختلف في نسبه، فقيل: بشير بن يزيد بن ضباب بن سبع بن سدوس. وقيل: بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضباب بن سدوس بن شيبان. روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أحاديثَ صالحةً (٢).

كر: صاحب رسول اللَّه عَلَيْقَ، كان اسمه: (زحم)، فسماه النبيُّ عَلَيْقَ: (بشير). روى عن: النبيِّ عَلَيْقَ أحاديث، وسكن البصرة، وكان بفحل، ثم توجه منها إلى حمص، واجتاز بدمشق.

روى عنه: جري بن كليب، وبشير بن نهيك، وامرأته ليلي، وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٥٥، ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٣، ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (١٠/ ٣٠٣).

🔾 تغ: كان اسمه: (زحمًا)، فسهاه رَسُول اللَّهِ ﷺ: (بشيرًا).

روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أحاديث صالحة، وهو من المهاجرين من ربيعة (١). ٢٦٢ - بَشِيرُ بْنُ زَيْدٍ الضُّبَعِيُّ رَبِيُكَ.

ع: لم أسمع لبشير بن زيد إلا هذا الحديث، يعني قوله عليه عليه يوم ذي قار: «اليَوْمُ انْتَصَفَ العَرَبُ مِنَ العَجَم»(٢).

٣٦٣ – بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ الأَغَرِّ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَبُو النُّعْمَانِ بْنُ بَشِيرٍ، أَنْصَارِيٌّ ۖ ۖ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ .

س: أُمُّهُ أُنَيْسَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَغَرِّ، وَكَانَ لِبَشِيرٍ مِنَ الْوَلَدِ النَّعْمَانُ وَبِهِ كَانَ يُكْنَى، وَأُبِيَّةُ، وَأُمُّهُمَا عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً، وَلِبَشِيرٍ عَقِبٌ.

وَكَانَ بَشِيرٌ يَكْتُبُ بِالعَرَبِيَّةِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأَخَدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (٣).

ص: اسْتُشْهِدَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَالِيدِ اللَّهِ عَلَيِّ ،... تُوُفِّ سَنَةَ سِنَةً سِنَةً وَتَلَاثِينَ... وَقَالُوا: ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ (١٠).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٠٤). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٤٨ - ٤٩).



ب: بَدْرِيُّ، وَهُوَ وَالِد النُّعْمَان بن بشير، قتل بِعَين التَّمْر بِالشَّام، وَكَانَ مَعَ خَالِد بن الوَلِيد بعد انْصِرَافه من اليَهَامَة.

وَأُمُّه أنيسَة بنت خَليفَة بن عدي بن عَمْرو بن امْرئ الْقَيْس(١).

بش: والدالنعمان بن بشير ممن شَهِدَ بَدْرًا، وأُحُدًا، قتل بعين التمر بالشام في آخر خلافة أبي بكر الصديق ﷺ (٢).

م: شهد بدرًا، وقتل مع خالد بن الوليد بعين التمر، في خلافة أبي بكر رضي التمر، في خلافة أبي بكر رضي التمر، وعنه محمد ابنه، وحميد ابن عبد الرحمن، والشعبي، وغيرهم (٣).

وع: من أهل بدر ويكنى أَبَا سُهَيْل، قُتِلَ بجواثا بِاليَهَامَةِ شَهِيدًا، قُتِلَ وَهُوَ ابْن سبع وَعشْرين، قُتِلَ سنة وَهُوَ ابْن سبع وَعشْرين، قُتِلَ سنة اثْنَتَىْ عشرَة (٤٠).

ع: عَقَبِيُّ بَدْرِيُّ، وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

أُوَّلُ أَنْصَارِيٍّ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ عَيْنِ التَّمْرِ بَعْدَ انْصِرَ افِهِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مِنَ الْيَهَامَةِ سَنَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (١/ ٩٠).



رَوَى عَنْهُ: النَّعْمَانُ ابْنُهُ، وَجَابِرٌ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (١).

بر: یکنی أبا النعمان بابنه النعمان، شهد العقبة، ثم شهد بدرًا هو وأخوه
 سماك بن سعد، وشهد بشير أحدًا والمشاهد بعدها.

ويقال: إن أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من الأنصار بشير بن سعد هذا، وقتل وهو مع خالد بن الوليد بعين التمر في خلافة أبي بكر كالتحقيق.

يُعدُّ من أهل المدينة، وروى عنه: ابنه النعمان بن بشير، وروى عنه: جابر بن عَبْد اللَّه (٢).

كو: شهد العقبة وبدرًا، وأحدًا، والمشاهد، وقتل يوم عين التَّمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر تَعْلَقُ (٣).

حنه: ابنه النعمان، ومحمد بن كعب القرظي.

وقدم الشام، وله شعر يدل على أنه آوى إلى أعمال دمشق(٤).

تغ: شهد العقبة الثانية، وبدرًا، وأحدًا، والمشاهد بعدها، يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق، نَطْكُ، يَوْم السقيفة من الأنصار.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٢، ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) "تاريخ دمشق" لابن عساكر (١٠/ ٢٨٣).



وقتل يَوْم عين التمر، مع خَالِد بن الْوَلِيد، بعد انصر افه من اليهامة سنة اثنتي عشرة.

روى عنه: ابنه النعمان، وجابر بن عَبْد اللَّهِ (١).

نس: بدريٌّ مِنْ شُهَدَاءِ اليَهامَةِ عمن اسْتُشْهِدَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (٢).

🔾 جر: البدري والد النعمان.

استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة. ويُقال: أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار (٣).

٢٦٤ – بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ﴿ الْكَا

- 🔾 خط، ثغ: اسْتُشْهِدَ يَوْمِ اليَهَامَةُ (٤).
- O م: استشهد يوم اليامة، لا تعرف له رواية (°).
  - ع: اسْتُشْهِدَ بِالْيَهَامَةِ، لَمْ يُسْنِدُ (٦).
    - بر: قُتِلَ يوم اليهامة شهيدًا (V).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣١). (٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ١١٤)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>a) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٥).

ه٢٦- بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ زَنْبَرِ بْنِ أُمَيَّةَ، أَبُو لُبَابَةَ، الْأَوْسِيُّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ لَلْأَنْصَارِيُّ، الْأَوْسِيُّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْذِرِ وَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللْفِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِي الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ

س: أُمَّهُ أَيْضًا نَسِيبَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ.

وَكَانَ لأَبِي لُبَابَةَ مِنَ الْوَلَدِ: السَّائِبُ، وَأُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ خِذَامِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ.

وَلُبَابَةُ وَبِهَا كَانَ يُكْنَى، تَزَوَّجَهَا زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَلَدَتْ لَهُ، وَأُمُّهَا نَسِيبَةُ بِنْتُ فَضَالَةَ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ.

وَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا لُبَابَةً مِنَ الرَّوْحَاءِ حِينَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى المَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، وَكَانَ كَمَنْ شَهدَهَا(١).

O ل: له صحبة (٢).

ص: بَدْرِيُّ وَ اللَّهِ مَهُ. اسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّدِينَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ (٣).

ب: اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على اللَّدِينَة، حَيْثُ خرج إِلَى بدر، وَضرب لَهُ بسهمه وأجره، وهم ثَلَاث أخوة: مُبشِّر، وَرِفَاعَة، وَأَبُو لَبَابَة.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٤٨).



وَمَاتَ أَبُو لَبَابَة بن عَبْد المُنْذر فِي خلافَة عَلي بن أبي طَالب، وَله عقب. وَقد قيل: إِن اسْم أبي لبَابَة رِفَاعَة بن المُنْذر، وَالْأول أصح.

وَأُم أَبِي لَبَابَة نسيبة بنت زيد بن ضبيعة بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْر و بن عَوْف بن مَالك بن أَوْس.

لَهُ صُحْبَةً(١).

بش: لم يشهد بدرًا، وذاك أنَّ المصطفى عَلَيْ استخلفه على المدينة حيث خرج إلى بَدرٍ، وضرب له بسهمه وأجره.

وهم ثلاثة إخوة: أبو لبابة، ومبشِّر، ورفاعة بنوا عبد المنذر.

ومات أبو لبابة بالمدينة في خلافة على بن أبي طالب رَطُّ (٢).

🔾 م: استعمله النبيُّ ﷺ على المدينة (٣).

• ع: شَهِدَ بَدْرًا بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، وَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَدَّهُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، وَأَمَّرَهُ عَلَى المَدِينَةِ. وَقِيلَ: بُسَيْرٌ، وَقِيلَ: رِفَاعَةُ (١٠).

بر: أبو لبابة الأنصاري، من الأوس، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، فقيل: رفاعة بن عَبْد المنذر. وقيل بشير بن عَبْد المنذر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٣). (٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).

<sup>(</sup>a) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٣).



تغ: سار مع رَسُول اللَّهِ ﷺ يريد بدرًا، فَرَدَّه من الروحاء واستخلفه عَلَى المدينة، وضرب له بسهمه، وأجره، فكان كمن شهدها.

وَتُوفِيُّ أَبُو لُبَابَةَ قَبْلَ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ رَفِّكُ اللَّهِ (١).

نت: ردّه النَّبِيُّ عَلِيَّ فِي غَزْوَةِ بدْرٍ من الرَّوْحاء، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى المَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، وكان من سادة الصَّحابة.

تُوُفِيّ في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عليّ، وقيل: في خلافة معاوية، وهو أحد النُّقباء ليلة العقبة.

رَوَى عَنْهُ: ابناه السّائب، وعبد الرحمن، وعبد اللَّه بْن عُمَر، وسالم بْن عبد اللَّه، ونافع مولى ابن عُمَر، وعبيد اللَّه بْن أبي يزيد، وعبد اللَّه بْن كعب بْن مالك، وسلمان الأغرّ، ورواية بعض هؤ لاء عنه مُرْسَلَة لعَدَم إدراكهم إيّاه (٢).

٢٦٦ - بَشِيرُ بْنُ عُرْفُطَةَ بْنِ الْخَشْخَاشِ الْجُهَنِيُّ وَالْكَهُ.

- O غ: سكن المدينة<sup>(۳)</sup>.
- ع: شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١٠).
- 🔾 ثغ: شهد فتح مكَّة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وقيل: اسمه بشر.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٨).



وقال شعرًا في الفتح منه:

ونحن غداة الفتح عند مُحَمَّد طلعنا أمام الناس ألفًا مقدمًا (١)

٢٦٧ – بَشِيرُ بْنُ عَنْبَسِ بنِ زَيْدِ بنِ عَامِرِ بنِ سَوَّادِ بْنِ ظَفَرِ الظَّفَرِيُّ ﴿ الْكَافَ

🔾 س : أُمُّه من الأزد، وهو فارس الحَوّاء، اسم فرسه.

فولد بشير بن عنبس: سهلًا، قُتِلَ يوم القادسية شَهِيدًا، وأُمُّه من غَسَّان. فولد بشير بن عنبس: عبد اللَّه، وأُمُّه الفُريعَةُ بنت مالك بن سنان بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة، وخالاه: قتادة بن النعمان الظفري، وأبو سعيد الخدري، وهما أخوال الأم.

وشهد بشير بن عنبس أُحدًا، والخندق، والمشاهدَ كلَّها مع رسول اللَّه وَقُتِلَ يوم جسر أبي عبيد شَهِيدًا في خلافة عمر بن الخطاب، وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحدُّ(٢).

رسول اللَّه ﷺ، وقتل عبر: شهد أحدًا، والخندق، والمشاهد بعدها مع رسول اللَّه ﷺ، وقتل يَوْم جسر أبي عبيد. ذكره الطبري.

ويُعرف بشير بن عنبس هذا بـ (فارس الحواء)، باسم فرس له ٣٠٠٠.

🔾 ذت: شهدَ أُحُدًا، وهو ابن عم قتادة بن النعمان، وكان يعرف بـ (فارس

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٣).

الحواء)، وهو اسم فرسه، قُتِل يَوْمَئِذٍ (١).

## ٢٦٨ - بَشِيرُ بْنُ يَزِيدَ الضَّبَعِيُّ وَاللَّهُ.

- م: أدرك الجاهلية. روى عنه: الأشهب الضبعي، عداده في أهل البصرة (٢).
  - ع: عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ (٣).
- بر: أدرك الجاهلية، له صحبة. وروى عنه: أشهب الضبعي. وقال خليفة بن خياط فيه مرة: يزيد بن بشير.

والصحيح عنه وعن غيره بشير بن يزيد (١٠).

# ٢٦٩ - بَشِيرُ الْمُعَاوِيُّ، وَقِيلَ الْحَارِثِيُّ يُقَالُ: ابْنُ أَكَّالِ وَ الْكَارِ الْمُعَاوِيُّ،

○ غ: لا أعلم له غير هذا الحديث، يعني قوله: «كانت ثائرة في بني معاوية، فخرج النبيُّ عَلَيْ يُصلِح بينهم وهو متكىء على رَجل، قال: فبينا هم كذلك إذ التفت إلى قبر، فقال: «لا دريت». فقال له رجل: بأبي أنت وأمي واللَّه ما أرى قربك أحدًا فلمن قلت: لا دريت؟. قال: إني مررت بقبر، وهو يُسأل عَنِّي فقال: لا أدرى. فقلت: «لا دريت»(٥).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٥٠٥- ٣٠٦).



م: سمع النبي عليه عداده في أهل المدينة. روى عنه: ابنه أيوب بن بشير (١).

• ع:عِدَادُهُ فِي الْمَدَنِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ أَيُّوبُ بْنُ بَشِيرٍ. وَقِيلَ: الْحَارِثِيُّ (٢). • كَارِثِيُّ الْخُارِثِيُّ الْخُارِثِيُّ الْخُاكِثُ. • ٢٧٠ - بَشِيرُ الثَّقَفِيُّ فَيْكُ.

کو، ثغ: له صحبة وروایة، روت عنه حفصة بنت سیرین، وقیل فیه: بجبر (۳).

٢٧١ - بَشِيرُ السُّلَمِيُّ رَالُّكُهُ.

م: حجازي له صحبة، روى عنه: ابنه رافع، مختلف في اسمه (٤٠).
 ٢٧٢ - بَشِيرٌ الغَفارِيُّ ﴿ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللللَّاللَّالِي الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّه

بر: حديثه عند أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، عن النّبيِّ عَلَيْهُ في ردّ الجمل الشرود في البيع إذا لم يبين به. وفيه تفسير قول اللّه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الجمل الشرود في البيع إذا لم يبين به. وفيه تفسير قول اللّه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللّهُ اللّهُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]. قَالَ: مقداره ثلاثهائة سنة من أيام الدنيا.

حديثٌ حسنٌ، رواه عنه أبو هريرة.

وقيل: إنه كان لبشير هذا مقعد من رسول اللَّهِ عَلَيْ لا يَكَادُ يُخطئه (٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٥٦). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٨)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦١). (٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٥).





# ٢٧٣ - بَكْرُ بْنُ أُمَيَّةَ، الضَّمْرِيُّ، أَخُو عَمْرِو رَا الْكُلُّ

ب: أَخُو عَمْرو بن أُميَّة، لَهُ صُحْبَة، حَدِيثه عِنْد ابن أَخِيه الْفضل بن عَمْرو بن أُميَّة (۱).

• م: أخو عمرو بن أمية، عداده في أهل الحجاز. وروى عنه: الحسن ابن عمرو بن أمية (٢).

• ع: يُعَدُّ فِي الحِجَازِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: الحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةُ (٣).

• بر، جو: أخو عمرو بن أمية، له صحبة (١٠).

تغ: أخو عَمْرو بن أمية، عداده في أهل الحجاز، انفر د بحديثه مُحَمَّد ابن إِسْحَاق (٥).

#### ٢٧٤ - بَكْرُ بْنُ جَبِلَةً الْأَلْكُ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٨)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٩).



م، ع: كَانَ اسْمُهُ: عَبْدَ عَمْرِو بْنَ جَبَلَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ (١).

تغ: كان اسمه عبد عَمْرو بن جبلة بن وائل بن قيس بن بكر بن عامر، وهو الجلاح بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زَيْد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة.

وفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَغيَّر اسمه. روى عنه: أَنَّهُ كان له صنم، يقال له: عتر، يعظمونه، قال: فعبرنا عنده، فسمعنا صوتًا يقول لعبد عمرو: يا بكر ابن جبلة، تعرفون محمدًا.

ثم ذكر إسلام بكر بطوله من ولده الأبرش، واسمه سَعِيد بن الْوَلِيد ابن عبد عَمْر و بن جبلة (٢).

ه ٢٧ - بَكْرُ بْنُ حَارِثَةَ الْجُهَنِيُّ وَالْكُهُ.

O م: سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «بَرِيرًا»<sup>(٣)</sup>.

٢٧٦ - بَكْرُ بْنُ حَبِيبٍ الْحَنَفِيُّ وَأَلَّكُ.

O ع: سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَرِيرًا»(٤).

٢٧٧ - بَكْرُ بْنُ شِدَاخِ، اللَّيْثِيُّ، وَيُقَالُ: بُكَيْرٌ طَاكَّ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٧)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٧)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤١).

O م، ع: كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلِيًّا، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ يَعْلَى اللَّيْتِيُّ (').

وقيل: بكير، كان يخدم النّبِيّ عَلَى وهو غلام، فلما احتلم جاء إِلَى النّبِيّ عَلَى الليشي أَنّهُ كان ممن يخدم النّبِيّ عَلَى وهو غلام، فلما احتلم جاء إِلَى النّبِيّ عَلَى فقال: يا رَسُول اللّه، إني كنت أدخل عَلَى أهلك، وقد بلغت مبلغ الرجال، فقال النّبِيُّ عَلَى: «اللّهم صدق قوله ولقه الظفر»، فلما كَانَ فِي خلافة عمر ابن الخطاب جاء وقد قتل يهوديًا، فأعظم ذلك عمر وخرج، وصعد المنبر وقال: أفيها ولاني اللّه واستخلفني تقتل الرجال؟ أُذكِّر اللّه رجلًا كان عنده علم إلا أعلمني، فقام إليه بكر بن الشداخ، فقال: أنا به، فقال: اللّه أكبر بؤت بدمه، فهات المخرج، فقال: بلى، خرج فلان غازيًا، ووكلني بأهله، فوجئت إلى بابه، فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول:

وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت عَلَى ترائبها ويمسي عَلَى قود الأعنة والحزام كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام

قال: فصدق عمر قوله، وأبطل دمه بدعاء النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١).

٢٧٨ - بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرِ بْنِ جَبْرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَكَّ.

• ب: عداده في أهل المَدِينَة، لَهُ صُحْبَة (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٥)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٠). (٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٧).



- من بني عبيد، له صحبة، عداده في أهل المدينة(١).
- ع: مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ، لَهُ صُحْبَةٌ فِيهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ، يُعَدُّ فِي اللَّذَنِيِّينَ (٢٠).
- بر: قيل: إنه من بني عبيد. روى عنه: إسحاق بن سالم، وأنيس بن أبي يحيى. يُعَدُّ في أهل المدينة (٣).
  - نغ: لَهُ صحبة، عداده فِي أهل المدينة (٤).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٢).





٢٧٩ - بِلاَلُ بْنُ بُلَيْلِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاَحِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَبُو لَيْلَى وَالْكَا.

Oس: هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلاَ بِي لَيْلَى دَارٌ بِالْكُوفَةِ فِي جُهَيْنَةَ (١).

جر: ذكره خليفة فيمن نزل الكوفة من الصحابة. وقال العدوي:
 شَهدَ أُحُدًا وما بعدها هو وأخوه عمران(٢)

٠٨٨- بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُكَيْمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ حَلَاوَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ ثَعْلَبَةً ابْنِ ثَوْرٍ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُزَنِيُّ، وَهُو مِن بَنِي قُرَّةَ بِنِ مَازِن بِنِ خلاوة ابْنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ قُورٍ بِنِ هدمة بِنِ لاطم بِنِ عُثْمَانَ بِنِ مُزَيْنَةَ وَلَّكَ.

س: قَالَ مُحَمَّد بْنُ عُمَرَ: كان رسول اللَّه ﷺ يستعمل عليه بلال بن الحارث المزني، وعهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية.

فهات بلال في خلافة معاوية، فاستعمل على الحمى بعد ذلك.

قَالَ مُحَمَّد بْنُ عُمَرَ: حمل بلال أحدَ ألوية مزينة الثلاثة التي عقد لهم

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٠٩).



رسول اللَّه ﷺ يوم فتح مكة.

وكان بلال يكنى أبا عبد الرحمن، وكان يسكن جبل مزينة الأشعر والأجرد، ويأتي المدينة كثيرًا.

وتوفي سنة ستين، وهو يومئذ ابن ثمانين سنة(١).

O ل: له صحبة (٢).

نه هو اللذي أقطعه النبيُّ عَلَيْهُ معادن القبليَّة، ومات سنة ستين، وسنُّه ثمانون.

وابنه حسّان بن بلال، أول من أحدث الإرجاء بالبصرة (٣).

غ: توفي سنة ستين في السَّنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان (٤).

ن: وفد على رسول اللَّه ﷺ في وفد مزينة سنة خمس من الهجرة، وسكن بموضع يعرف بد «الأشعر» - وراء المدينة -، وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح.

ثم قدم مصر، وشهد غزو إفريقيّة سنة سبع وعشرين، مع عبد اللّه بن أبي سرح (٥).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ص: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٧٤).



نَّالَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَن فسخ الحَج، ألنا خَاصَّة أم للنَّاس عَامَّة؟ فَقَالَ: هُوَ لنا خَاصَّة.

مَاتَ سنة سِتِّينَ وَهُوَ ابن ثَهَانِينَ سنة، وَكَانَ يَبِيع الأذخر، وَابْنه حسان ابن بِلال أول من أظهر الإرجاء بِالْبَصْرَةِ(١).

• بش: كان يبيع الإذخر، مات سنة ستين وله ثمانون سنة (٢).

م: قدم على النبيِّ عَلَيْهِ في وفد مزينة في رجب سنة خمس، وكان ينزل الأشعر وراء المدينة، وتوفي في أواخر أيام معاوية سنة ستين، وهو ابن ثمانين سنة (٣).

ع: أَحَدُ مَنْ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَفُدِ مُزَيْنَةَ فِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ خُمْسٍ، فَنَزَلَ الْأَشْعَرَ وَرَاءَ المَدِينَةِ، تُوُفِي آخِرَ أَيَّامٍ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ سِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً.

رَوَى عَنْهُ: عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَابْنُهُ الْحَارِثُ ابْنُ بِلَالٍ (٤٠).

حرن صاحب رسول اللَّه عَلَيْهُ من أهل بادية المدينة، شهد الفتح، وكان يحمل أحد ألوية مزينة، وكان فيمن غزا دومة الجندل مع خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن جبَّان (٣/ ٢٨، و٢٩).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٧٧).



وروى عن النبيِّ عَلَيْهُ أحاديث. روى عنه: ابنه الحارث بن بلال، وعلقمة ابن وقَّاص الليثي (١٠).

تغ: مدني قدم عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ في وفد مزينة في رجب سنة خمس، وكان ينزل الأشعر والأجرد وراء المدينة، وكان يأتي المدينة، وأقطعه النَّبِيُّ عَلِيهُ العقيق، وكان يحمل لواء مزينة يَوْم فتح مكة ثم سكن البصرة.

روى عنه: ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص (۲).

🔾 ذت: عداده في أَهْل المدينة.

صحابيٌّ معروفٌ عاش ثمانين سَنَة، وَكَانَ ينزل جبل مُزَينة المعروف بالأجرد، ويتردَّد إلى المدينة.

رَوَى عَنْهُ: ابنه الحارث، وعلقمة بن وقّاص.

وحديثه في «السُّنن». توفي سنة ستين (٣).

جر: من أهل المدينة أقطعه النّبيُّ عَلَيْ العقيق، وكان صاحب لواء مزينة
 يوم الفتح، وكان يسكن وراء المدينة، ثم تحوَّل إلى البصرة.

أحاديثه في «السُّنَن»، وصحيحي ابن خزيمة، وابن حبان(٤).

<sup>(</sup>١) (الاريخ دمشق) البن عساكر (١٠/١٣).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٠٤).



٢٨١ – بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، وَقِيلَ: أَبُو عَمْرٍو، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ رَيَاكَ .

سى: كَانَ مِنْ مُوَلَّدِي السَّرَاةِ وَاسْمُ أُمِّهِ حَمَامَةُ، وَكَانَتْ لِبَعْضِ بَنِي جُمَحَ (١).

وقال أيضًا: س: كَانَ مِنْ مُوَلَّدِي السَّرَاةِ، وَاسْمُ أُمِّهِ: حَمَامَةُ، وَكَانَتْ أُمَةً لِبَعْضِ بَنِي جُمَح.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ بِلاَلْ بَدْرًا، وَأَحُدًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَأْذَنهُ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَأْذَنهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ لِيُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا بِلاَلُ وَحُرْمَتِي وَحَقِّي، قَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَضَعُفْتُ، وَاقْتَرَبَ أَجْلِي، فَأَقَامَ بِلاَلُ مَعَ وَحُرْمَتِي وَحَقِّي، قَدُ كَبِرَتْ سِنِي، وَضَعُفْتُ، وَاقْتَرَبَ أَجْلِي، فَأَقَامَ بِلاَلُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، أَبُهُ بَعْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ لاَ بِي بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّام، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى تُوفِقًى '').

○ ل: مؤذن رسول الله ﷺ، ويقال: أبو عبد الكريم، وأبو عبد الرحمن، وأبو عمرو(٣).

و ق: أمه: حمامة، وكان من مولّدي مكة لرجل من بني جمح، فاشتراه أبو بكر بخمس أواق وأعتقه، وكان يُعَذَّب في الله.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٧٦٤).



وشهد بلال بدرًا والمشاهد كلَّها، وهو أوَّل من أذَّن لرسول الله عَلَيْهُ، فلم يزل فلم يزل فلم يزل فلم يزل مقيلًا بأب ولم يؤفِّر أن بعد النبيِّ عَلَيْهُ.

فلما قدم عمر الشام لقيه، فأمره أن يؤذن، فأذَّن، فبكى عمر والمسلمون. وكان ديوانه في خثعم، فليس بالشام حبشي إلا وديوانه في خثعم، وهلك هناك(١).

خ: مَوْلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ، مُؤَذِّن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
 أَكْنَاهُ لَنَا أَبِي (٢).

ع: كان مع شديد الأدمة، نحيفًا أجنأ كثيرَ الشَّعر، خفيفَ العارضين، له شمط كثير لا يخضب (٣).

بش: أعْتقهُ أَبُو بكر الصِّديق الطَّحَة وَكَانَ ترب أبي بكر، وَكَانَ لَمْ وَكَانَ ترب أبي بكر، وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُه، وكنيته أَبُو عَمْرو، وَيُقَال: أَبُو عَبْد الكَرِيم.

أُمُّه حمامة، قَالَ: لأبي بكر بعد موت النَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِن كنت أعتقتني للَّه فَدَعْنِي اللَّهِ عَلَيْهِ: إِن كنت أعتقتني للَّه فَدَعْنِي أَذَهِب حَيْثُ شِئْت، وَإِن كنت أعتقتني لنَفسك فأمسكني.

قَالَ أَبُو بكر: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت، فَذهب إِلَى الشَّام مؤثِرًا للجِهَاد على

<sup>(</sup>١) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٧٥).

الْآذَان إِلَى أَن مَاتَ سنة عشرين.

وَيُقَال: إِن قَبره بِدِمَشْق، وَسمعت أهلَ فلسطين يَقُولُونَ: إِن قَبره بعمواس. وقد قيل: إِن قَبره بداريا.

وَامْرَأَة بِلَال هِنْد الخولانية، وَكَانَ لِبلَال يَوْم مَاتَ بضع وَسِتُّونَ سنة(١).

O رع: مَاتَ بِدِمَشْق سنة عشْرين، وَهُوَ ابْنُ بضع وَسِتِّينَ سنة (٢).

🔾 م: من مولدي السراة، عداده في أهل الشام، في موالى تيم.

شهد بدرًا والمشاهد كلها، توفي بدمشق، ويقال: بحلب، سنة عشرين من الهجرة، ويقال: سنة ثمان عشرة.

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وجماعة من الصحابة عليه المناه المن

ع: مِنَ السَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ شَهِدَ بَدْرًا وَاللَّهَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللَّهِ عَانَ مِنَ اللَّعَذَّبِينَ فِي اللهِ فَاشْتَرَاهُ الصِّدِّيقُ فَأَعْتَقَهُ، وَكَانَ تِرْبَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ مَوْلِدِي السَّرَاةِ، كَانَ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَيَاتَهُ سَفَرًا وَحَضَرًا، وَكَانَ خَازِنَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِهِ، وَهُوَ سَابِقُ الْحُبَشَةَ.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَالْبَرَاءُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَكَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَجَابِرٌ، وَطَارِقُ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٨)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦٧).



#### ابْنُ شِهَابِ رَضِيْهُ .

تُوفِي بِدِمَشْقَ وَهُو ابْنُ بِضْعِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِبَابِ الصَّغِيرِ سَنَةً عِشْرِينَ، وَقِيلَ: شَنَةَ ثَهَانِ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: تُوفِي بِحَلَبٍ وَدُفِنَ بِبَابِ الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: كَانَ بِلَالٌ تِرْبَ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ شَدِيدَ الْأُدْمَةِ نَحِيفًا أَجْنَى كَثِيرَ الشَّعْرِ خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ لَهُ شَمَطٌ كَثِيرٌ لَا يَخْضِبُ(۱).

بر: يكنى أبا عَبْد اللَّه، وقيل: أبا عَبْد الكريم، وقيل: أبا عَبْد الرحمن.
 وقال بعضهم: يكنى أبا عمر و.

وهو مولى أبي بكر الصديق رَفِي السَّراه بخمس أواق، وقيل: بسبع أواق، وأدن أواق، وكان له خازنًا، ولرسول اللَّه عَلَيْهُ مؤذَّنًا.

شهد بدرًا، وأحدًا، وسائر المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ، وآخى رسول اللَّه ﷺ، وآخى رسول اللَّه ﷺ بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب.

وقيل: بل آخي بينه وبين أبي رويحة الخثعمي.

مات بدمشق، ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وقيل: توفي سنة إحدى وعشرين. وقيل: توفي وهو ابن سبعين سنة. ويقال: كان ترب أبي بكر الصديق رضي وله أخ يُسَمَّى خالدًا، وأخت تُسمَّى غفرة، وهي مولاة عمر بن عَبْد اللَّه مولى غفرة المحدث المصري.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٣٧٣).

وكان فيها ذكروا آدم شديد الأدمة، نحيفًا طوالًا أجنى خفيف العارضين. روى عنه: عَبْد اللَّه بن عمر، وكعب بن عجرة، وكبار تابعي المدينة، والشام، والكوفة.

وكان أمية بن خلف الجمحي ممن يُعذّب بلالًا، ويوالي عليه العذاب والمكروه، فكان من قدر اللَّه تعالى أن قتَلَهُ بلالٌ يوم بدر على حسب ما أتى من ذلك في السير، فقال فيه أبو بكر الصديق الله أبياتًا، منها قوله:

هنيئًا زادك الرحمن خيرًا فقد أدركت ثأرك يا بلال(١)

O كو: مؤذن رسول اللَّه ﷺ، وله عنه رواية (٢).

حر: هو ابن حمامة وهي أمه، مؤذن رسول اللَّه ﷺ، من المهاجرين الأولين الذين عذبوا في اللَّه ﷺ.

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وعبد اللَّه بن عمر، وأسامة بن زيد، وكعب ابن عُجرة، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وغيرهم (٣).

حو: مولى أبي بكر، اسم أمه: (حمامة)، أسلم قَدِيمًا فَعَذَّبَهُ قومه وَجعلُوا يَقُولُ (أحدُّ أحدُّ)، فَأتى عَلَيْهِ أَبُو بكر فَاشْتَرَاهُ بِسبع أواقي. وَقيل: بِخمْس فَأَعْتقهُ.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٨ - ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكو لا (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠/ ٤٢٩).



فَشهد بَدْرًا، والمشاهد كلها مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، وَهُوَ أُول من أَذَن لرَسُول اللَّه عَلَيْهَ، وَكَانَ يُؤذن لَهُ حضرًا وسفرًا، وَكَانَ خازنه على بَيت مَاله، وَهُو سَابق الحَبَشَة، فَلَمَّا مَاتَ رَسُول اللَّه عَلَيْهِ قَالَ لأبي بكر: أعتقتني للَّه أُو لنَفسك؟ قَالَ: للَّه. قَالَ: فَأَذَن لِي حَتَّى أَغْزُو فِي سَبِيل اللَّه، فَأَذَن لَهُ، فَذَهب إِلَى الشَّام، فَأَان عشرَة، وَدَفَن هُنَالك. فَمَاتَ بِدِمَشْق، وَقيل: بحلب سنة عشرين. وقيل: ثَمَان عشرَة، وَدَفَن هُنَالك.

وَكَانَ آدم شَدِيد الأدمة، نحيفًا، طوالًا، أجناً، لَهُ شعر، كثير خَفِيف العارضين، بهِ شمط كثير لَا يُغير (١).

صنن مولى أبي بكر الصديق، اشتراه وأعتقه، وشهد بدرًا والمشاهدَ بعدها مع رسول الله على قديمًا، وهو أوَّل من أظهر الإسلام، وعذَّبه المشركون في اللَّه تعالى ليرجع عن الإسلام فأبى، وكان مؤذِّنَ رسول اللَّه على بيت ماله.

ودُفن بظاهر دمشق عند الباب الصغير سنة عشرين أو إحدى وعشرين، وله ثلاثٌ وستون سنة؛ وقيل: سبعون سنة (٢).

ثغ: أمه حمامة، من مولدي مكة لبني جمح، وقيل: من مولدي السراة، وهو مولى أبي بكر الصديق، اشتراه بخمس أواقي، وقيل: بسبع أواقي، وأعتقه لله على وكان مؤذنًا لرسول الله على وخازنًا.

شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان من السابقين إِلَى الإسلام، وممن يُعَذَّب

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٢) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٧٦).

في اللَّه عَلَى وجهه في العذاب، وكان أَبُو جهل يبطحه عَلَى وجهه في الشمس، ويقول: اكفر برب مُحَمَّد، فيقول: (أحدُّ أحدُّ)، فاجتاز به ورقة بن نوفل، وهو يعذب ويقول: (أحدُّ أحدُّ)، فقال: يا بلال (أحدُّ أحدُّ)، والله لئن مت عَلَى هذا لأتخذن قبرك حنانًا.

قيل: كان مولى لبني جمح، وكان أمية بن خلف يعذبه، ويتابع عليه العذاب، فقدر اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أن بلالًا قتله ببدر.

وآخى رَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ بينه وبين أَبِي عبيدة بن الجراح، وكان يؤذن لرسول اللَّه عَلِيهُ في حياته سفرًا وحضرًا، وهو أول من أذن له في الإسلام.

فلما توفي رسول اللَّه ﷺ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: بَلْ تَكُونَ عِنْدِي، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِلَّهُ عَلَى، فَذَرْنِي أَذْهَبُ إِلَى الشَّامِ، فَكَانَ بِهِ للَّهُ عَلَى، فَذَرْنِي أَذْهَبُ إِلَى الشَّامِ، فَكَانَ بِهِ حَتَّى مَاتَ. وَقِيلَ: إِنَّهُ أَذَّنَ لاَ بِي بَكْرِ فَعْكَ، بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيهِ (۱).

O دس: مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ، وَأُمُّهُ: حَمَامَةُ.

وَهُوَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، مِنَ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ عُذِّبُوا فِي اللهِ، شَهِدَ بدرًا، وَشَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى التَّعْيِيْنِ بِالجَنَّةِ، وَحَدِيْثُهُ فِي الكُتُبِ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عُثْهَانَ النَّهْدِيُّ، وَالْأَسْوَدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، وَجَمَاعَةٌ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٤، ٢٤٤).



وَمَنَاقِبُهُ جَمَّةٌ، اسْتَوْ فَاهَا الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

وَعَاشَ بِضْعًا وَسِتِّيْنَ سَنَةً.

يُقَالُ: إِنَّهُ حَبَشِيٌّ. وَقِيْلَ: مِنْ مُوَلَّدِي الحِجَازِ.

وَفِي وَفَاتِهِ أَقْوَالُ، أَحَدُهَا: بِدَارَيَّا، فِي سَنَةِ عِشْرِيْنَ.

وَفِي كُنْيَةِ بِلاَلٍ ثَلاَثَةُ أَقُوالٍ: أَبُو عَبْدِ الكَرِيْمِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عَمْرٍ و. نَقَلَهَا الحَافِظُ أَبُو القَاسِم.

جَاءَ عَنْهُ: أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ حَدِيْتًا، مِنْهَا فِي (الصَّحِيْحَيْنِ): أَرْبَعَةٌ، الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: وَاحِدٌ.

وَانْفَرَدَ البُّخَارِيُّ بِحَدِيْتَيْنِ، وَمُسْلِمٌ بِحَدِيْتٍ مَوْقُوْفٍ (١).

• دت: مولى أبي بكر الصِّدِّيق، وأمُّه حَمَامة.

كان من السابقين الأوّلين الذين عُذّبوا في اللَّه، شَهِد بدْرًا، وكان مؤذن النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

رَوَى عَنْهُ: ابن عُمَر، وأبو عثمان النَّهْدي، والأسود بْن يزيد، وعبد الرحمن ابْن أبي ليلي، وجماعة.

كُنْيَتُه أَبُو عبد الكريم، وقيل: أَبُو عبد اللَّه، ويقال: أبو عمر (٢).

🔾 ذك: مؤذن رسول اللَّه ﷺ نزيل داريا، من نبلاء الصحابة الذين

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۱۱۲).



حديثهم في الصحاح(١).

جر: وهو بلال بن حمامة وهي أمة.

اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد، فأعتقه فلزم النّبيّ عَلَيْ وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، وآخى النّبيّ عَلَيْ عَلَيْ بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، ثم خرج بلال بعد النّبيّ عَلَيْ مجاهدًا إلى أن مات بالشام.

ومناقبه كثيرة مشهورة(٢).

٢٨٢ - بِلَالُ بنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ رَبِّكُ.

وبر، شغ: بعثه رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى بني كنانة في سرية، فأشعروا به ففارقوا مكانهم فلم يصب منهم إلا فرسًا واحدًا، وذلك في سنة خمس من الهجرة (٣).



<sup>(</sup>١) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٦٠٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٣)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٦).





### ٢٨٣ - بَاقُومُ. وقيل: باقول، الرُّومِيُّ رَبِّكَ ۗ.

رص: له صحبة، مولى سعيد بن العاص، صنعت لرسول الله عليه منبرًا من طرفاء الغابة (١).

🔾 م: مولى سعيد بن العاص، وكان نجارًا بالمدينة، صنع للنبي ﷺ منبرًا.

وقال سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة، عن ابن سيرين: أن باقوم الرومي أسلم فلم يدر به سهيل بن عمرو، ومات فلم يدع وارثًا، فدفع النبيُّ عَلَيْهُ ميراثه إلى سهيل بن عمرو(٢).

ع: صَانِعُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَوَى عَنْهُ: صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَقَالَ: بَاقُومُ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ(٣).

تغ: كان نجَّارًا بالمدينة، روى عنه: صالح مولى التوأمة، أنَّهُ صنع لرسول اللَّه ﷺ منبره، من طرفاء، ثلاث درجات: القعدة ودرجتيه.

إسناده ليس بالقائم (٤).

<sup>(</sup>١) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله على أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٣٧، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٠٦-٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٧). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٥).

### ٢٨٤ - بِبَّةُ الْجُهَنِيُّ رَبِّكُ اللَّهِ .

· جي: يعد بالشام (١).

ع: لا أعلم روى ببة غير هذا. يعني أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ مرَّ على قوم في المسجد أو في المجلس يسلّون سيفًا غير مغمود، فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ يَفْعَل ذلك، أَوَلَمَ أزجركم عَن هَذَا؟ فَإِذَا سَلَلْتُم السَّيْفَ، فَلْيَغْمده الرَّجُل، ثُمَّ ليعطه كَذَلك»(٢).

نص: له صحبة. قاله جابر عنه، كذا هو $^{(n)}$ .

ه ٢٨- بَحَّاثُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَزْمَةَ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمَّارَةَ بْنِ مَالِكٍ وَالْكِيَّ.

O w: شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَتُوفِي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (١٠).

• بر: شهد بدرًا وأحدًا هو وأخوه عَبْد اللَّه بن ثعلبة.

هكذا قَالَ ابن الكلبي: (بحاث)، ونسبه في بلي من قضاعة.

وقال الدارقطني: وقال فيه إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق: بحاب بن ثعلبة بن خزمة، وذكره مع أخيه عبد اللَّه بن ثعلبة بن خزمة فيمن شهد بدرًا.

<sup>(</sup>١) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٥٩- ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ١٢٥).



قَالَ ابن عبد البر: القول عندهم قول ابن الكلبي، والله أعلم. وقد قيل: في (بحاب) هذا: (نحاب) من النحيب(١).

- كو: شهد بدرًا وأحدًا، هو وأخوه عبد اللَّه بن ثعلبة (٢).
- تغ: شهد بدرًا مع رَسُول اللَّهِ ﷺ، وله أخوان: عَبْد اللَّهِ ويزيد، شهد عَبْد اللَّهِ بدرًا، وشهد يزيد العقبتين، ولم يشهد بدرًا (٣٠).

### ٢٨٦ - بَحْرُ بْنُ ضَبْعِ بْنِ أَتِهِ الرُّعَيْنِيُّ وَالْكَهُ.

م: وفد على النَّبيِّ عَلَيْهُ، وشهد فتح مصر. سمعت أبا سعيد عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى، يقول: وممن شهد فتح مصر من الصحابة: بحر بن ضبع بن أته الرعيني، وكان وفد على رسول اللَّه عَلَيْهُ، وله ذكر في كتبهم (٤).

ع: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ. ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيِّ، وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي كُتُبِهِمْ (٥٠).

• بر: وفد على رسول اللَّه ﷺ، وشهد فتح مصر واختط بها(٦).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٨٥)، (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٩).



٢٨٧ - بَيْحَرَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَيُقَالُ: بُحْرَةُ وَالْكَاهُ.

- و فد إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (١).
- O ع: عِدَادُهُ فِي أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ (٢).
- صبر: قَالَ: أتينا النَّبِيَّ ﷺ، فأسلمنا وسألناه أن يضع عنَّا صلاة العَتَمة، فإنا نشتغل بحلب إلينا، فقال: «إِنَّكُم إِنْ شَاءَ اللَّه سَتَحْلِبونَ إِبَلَكُم وَتُصَلُّونَ (٣).

٢٨٨ - بَرتا بنُ الأَسْوَدِ بنْ عَبْدِ شَمْسِ بنِ حَرَامٍ بنِ عَوْفٍ رَبِي عَوْفٍ رَبِي عَالَى اللَّهُ

ن: له صحبة، شهد فتح مصر، وقيل: قتل يوم فتح الإسكندرية. وهو أخو مسعود بن الأسود(٤).

ن كو: له صحبة، قتل يوم فتح إسكندرية، وهو أخو مسعودبن الأسود (٥٠). - بِرْحُ بْنُ عُسْكُرٍ بِن وِتَارٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ن: وفد على رسول اللَّه ﷺ، وشهد فتح مصر، واختط بها وسكنها، وهو معروف من أهل مصر. ذكره سعيد بن عفير، فقال: ابن حسكل.

ورأيت في بعض الكتب القديمة في النسب القديم بخط ابن لهيعة: برح

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٧). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٦١).

<sup>(</sup>a) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٥٥).



ابن عسكر. وما علمت له رواية بمصر، ولا بغيرها(١).

م: وفد على النبيِّ عَلِيهُ، وشهد فتح مصر، لا يُعرف له حديثٌ، قاله أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى (٢).

• ع: فَتْحَ مِصْرَ، وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (٣).

٠ ٢٩- بَرْدَعُ بْنُ زَيْدٍ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ، الْجُذَامِيُّ، أَخُو رِفَاعَةَ، وَسُوَيْدٍ، وَبَعْجَةَ وَالْكَانَى.

م: أخو رفاعة وسويد وبعجة، يكنى أبا زيد، وفد على النبيِّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلِي النبيِّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلْمَ النبيِّ عَلَيْهُ النبيِّ عَلَيْهِ النبيِّ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلِي النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي النبي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي النبي عَلَيْهِ عَلِي النبيعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ع: وَفَدَ هُوَ وَإِخْوَتُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُمْ مِمَّنْ نَزَلُوا بَيْتَ جِبْرِينَ مِنْ فِلْسُطِينَ (٥٠).

٢٩١ – بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَعْرَجِ بْنِ سَعْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَعْرَجِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ الْبَنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَهْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَفْصَى، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَقِيلَ أَبُو سَهْلٍ، وَقِيلَ أَبُو سَهْلٍ، وَقِيلَ أَبُو سَهْلٍ، وَقِيلَ أَبُو سَاسَانَ، الأَسْلَمِيُّ وَاللّهِ،

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٦٦، ٦٢).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٣).

س: أَسْلَمَ حِينَ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى الْمِجْرَةِ، وَأَقَامَ فِي بِلاَدِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يَزُلْ جِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَغَزَا مَعَهُ يَشْهَدْ بَدْرًا، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى اللّهِ يَكِيْ، فَلَمْ يَزُلْ جِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَغَزَا مَعَهُ مَغَازِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ، وَفُتِحَتِ البَصْرَةُ وَمُصِّرَتْ، فَتَحَوَّلَ مَغَازِيه بُعْدَ ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ، وَفُتِحَتِ البَصْرَةُ وَمُصِّرَتْ، فَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا، وَاخْتَطَّ بِهَا وَبَنَى بِهَا دَارًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا غَازِيًا إِلَى خُرَاسَانَ فِي خِلاَفَةِ إِلَيْهَا، وَاخْتَطَّ بِهَا وَبَنَى بِهَا دَارًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا غَازِيًا إِلَى خُرَاسَانَ فِي خِلاَفَةِ عَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ، عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ بِمَرْوَ فِي خِلاَفَةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ، وَبَقِي وَلَدُهُ بِهَا، وَقَلِمَ مِنْ وَلَدِهِ قَوْمٌ، فَنَزَلُوا بَعْدَادَ، فَهَا تُوا بِهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا فَقَوْمَ مِنْ وَلِهِ قَوْمٌ، فَنَزَلُوا بَعْدَادَ، فَهَا تُوا بِهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المُوا اللهِ عَلَى المُعْلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وقال أيضًا س: أَسْلَمَ فِيمَنِ انْخَزَعَ مِنْ بُطُونِ خُزَاعَةَ، هُوَ وَأَخَوَاهُ مَالِكٌ وَمَلَكَانُ ابْنَا أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، وَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ، وَكَانَ بُرَيْدَةُ يُكْنَى أَبًا عَبْدِ اللهِ، وَأَسْلَمَ حِينَ مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْهِجْرَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَعَقَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ فَتْحِ مَكَّةَ لِوَاءَيْنِ، فَحَمَلَ أَحَدَهُمَا بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ، وَحَمَلَ الآخَرَ نَاجِيَةُ بْنُ الأَعْجَمِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ يُصْدِقُهُمْ، وَبَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْدَدَة بْنَ الْحُصَيْبِ عَلَى أَسْلَمَ وَغِفَارَ يُصْدِقُهُمْ، وَبَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَرَادَ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلَى أَسْلَمَ يَسْتَنْفِرَهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ، وَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعَلِق مِينَ أَرَادَ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلَى أَسْلَمَ يَسْتَنْفِرَهُمْ إِلَى عَدُوِّهِمْ، وَلَمْ يَزَلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُقِيمًا بِالمَدِينَةِ حَتَّى فُتِحَتِ الْبَصْرَةُ وَمُصِّرَتُ ، فَتَحَوَّلَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُقِيمًا بِالمَدِينَةِ حَتَّى فُتِحَتِ الْبَصْرَةُ وَمُصَّرَتُ ، فَتَحَوَّلَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُقِيمًا بِالمَدِينَةِ حَتَّى فُتِحَتِ الْبَصْرَةُ وَمُصَّرَتُ ، فَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَاخْتَطَّ بِهَا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا غَازِيًا إِلَى خُرَاسَانَ، فَهَاتُ بِمَرْوَ فِي خِلاَفَةِ يَزِيدَ الْبِنِ مُعَاوِيَةً وَبَقِي وَلَدُهُ بَهَا وَقَدِمَ مِنْهُمْ قُومٌ ، فَنَزَلُوا بَغْدَادَ فَهَاتُوا بِهَا وَقَدِمَ مَنْهُمْ مُومًا فَوْمٌ ، فَنَزَلُوا بَغْدَادَ فَهَاتُوا بَهَا وَقَدِمَ مِنْهُمْ عُومٌ اللهِ فَا فَا لَا عَلَيْهُ مُ عَالِي اللهِ عَلَيْهُ مَا مُعَاوِيَةً وَبَوْقَ فَرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ المُعْتَلُوا بَعْدَادَ فَهَا أَوْلَ مَلْ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ المُعْتَلِقُوا مَا اللهُ اللهُ المُعْتَلُوا المُعْدَلِق المُعْتَلُولُ المُعْرَاقُ المُعْتَلُوا المُعْدَادَ فَهَا أَلُوا اللهُ اللهُ المُعْتَلُوا المُعْتَلُولُ المُعْتَلُولُ المُعْتَلُولُ المُعْتَالُولُ المُعْلَاقُ المُعُلِقُ المُعَالِمُ المُعُولُ المُعْتَلُوا المُعْلَاقُ المُعْلَالَ المُعْلَالُهُ المُعْلِعُ المُعْتَلِي الْ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/٨).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٢٧ – ٢٢٨).



وقال أيضًا س: أَسْلَمَ حِينَ مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْهِجْرَةِ، وَأَقْرَأَهُ صَدْرًا مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ المَدِينَةَ مُهَاجِرًا بَعْدَ أُحُدٍ، فَتَعَلَّمَ بَقِيَّةَ سُورَة مَرْيَمَ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَغَازِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَكَنَ المَدِينَةَ إِلَى سُورَة مَرْيَمَ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَغَازِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَكَنَ المَدِينَةَ إِلَى شُورَة مَرْيَمَ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَغَازِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَكَنَ المَدِينَةَ إِلَى أَنْ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّ الْبَصْرَةُ وَمُصِّرَتْ تَحَوَّلَ إِلَيْهَا بُرَيْدَةُ، فَاخْتَطَّ بِمَا دَارًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا غَازِيًا إِلَى خُرَاسَانَ، فَهَاتَ بِمَرْوَ فِي خِلاَ فَةِ يَزِيدَ الْبُ مُعَاوِيَةَ، وَبَقِي وَلَدُهُ بِهَا، وَقَدِمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ فَنَزَلُوا بَعْدَادَ، فَهَاتُوا بِهَا (١).

ق: كان رئيس أسلم، ولما هاجر رسول الله عليه مرَّ بكراع الغميم، وبريدة جا، فدعاهم رسول الله عليه إلى الإسلام، فأسلموا، ثم قدم بريدة على رسول الله عليه المدينة وهو يبنى المسجد.

ومات بريدة في خلافة يزيد بن معاوية بمرو(٢).

ط: أسلم حين مرَّ به رسولُ الله ﷺ للهجرة.

وقدم بريدة بعد أن مضت بدرٌ وأحدٌ على رسول الله على المدينة، فتعلم بقيتها، وأقام مع رسول الله على أو كان من ساكني المدينة، وغزا معه مغازيه بعد ذلك، ولم يزل بريدة مقيمًا بعد وفاة رسول الله على بالمدينة حتى فُتِحَت البصرة ومُصِّرت، فتحوَّل إليها، واختط بها، ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان، فات بمرو في ولاية يزيد بن معاوية، بقى بها ولده (٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٩/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٣٦).

ب: من المُهَاجِرين، كنيته أَبُو عَبْد اللَّه، لحق النَّبِيَّ عَلَيْ قبل قدومه المَدِينَة، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه، لَا تدخل المَدِينَة إِلَّا ومعك لِوَاء، ثمَّ حلَّ عَمَامَته وشدَّها فِي رُمحِ، وَمَشى بَين يَدي النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْم قدم المَدِينَة.

وَيُقَالَ: كنيته أَبُو سهل، وَقد قيل: أَبُو ساسان، انتقل إِلَى البَصْرَة، فَأَقَامَ جَا زَمَانًا، ثـمَّ خرج إِلَى سجستان، ثمَّ خرج مِنْهَا إِلَى مرو فِي إِمَارَة يزِيد بن مُعَاوِيَة فَهَاتَ جَا(١٠).

صبف: من المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبيِّ عَلَيْ قبل قدومه المدينة ولحق به، فلما أراد النبيُّ عَلَيْ دخولَ المدينة، قال بريدة: لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء، ثم حمل عمامته وشدها في رمح، ومشى بين يدي النبيِّ عَلَيْ يُوم قدومه المدينة.

كنيته أبو سهل. وقد قيل: أبو ساسان، انتقل إلى البصرة وأقام بها زمانًا، ثم خرج إلى سجستان فبقي بها مدة، ثم خرج منها إلى مرو فاستوطنها في إمارة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إلى أن مات.

وبها عقبه وقبره بمرو مشهور يُعرف(٢).

م: يقال: كان اسمه عامر، أسلم لما مرَّ به النبيُّ عَلَيْهُ مهاجرًا بالغميم، وأقام في قومه حتى مضت بدر وأحد، ثم قدم على النبيِّ عَلَيْهُ، فلما فُتحت

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ١٠١،١٠٠).



البصرة تحوَّل إليها، ثم تحوَّل إلى خراسان، ومات بمرو، يكني أبا عبد اللَّه (١).

مف: نزل مرو وَمَات بهَا، قديم الصُّحْبة (٢).

ع: يُقَالُ كَانَ اسْمُهُ: عَامِر قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالْغَمِيمِ مُهَاجِرًا، فَأَسْلَمَ، وَأَقَامَ فِي قَوْمِهِ، حَتَّى مَضَى بَدْرٌ وَأُحُدُ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مُهَاجِرًا.

سَكَنَ الْبَصْرَةَ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى خُرَاسَانَ غَازِيًا، وَاسْتَوْطَنَ مَرْوَ، حَتَّى مَاتَ وَدُفِنَ بِالجِصِّينِ مَقْبَرَةِ مَرْوَ فِي وِلَايَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ.

غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَيِّفَ عَشْرَةَ غَزْوةً، قَائِدُ أَهْلِ المَشْرِقِ وَسَابِقُهُمْ. وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِخُرَاسَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ.

رَوَى عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّعْبِيُّ (٣).

بر: يكنى أبا عَبْد اللَّه، وقيل: يكنى أبا سهل، وقيل: أبا الحصيب، وقيل: يكنى أبا ساسان، والمشهور أبو عَبْد اللَّه.

أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد الحديبية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك أن رسول اللَّه عَلَيْهِ لما هاجر من مكة إلى المدينة وانتهى إلى الغميم، أتاه بريدة بن الحصيب، فأسلم هو ومن معه،

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٩٥-٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (٣٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٣١ - ٤٣١).

وكانوا زهاء ثمانين بيتًا، فصلًى رسول اللَّه على العشاء فصلُّوا خَلْفَه، ثم رجع بريدة إلى بلاد قومه، وقد تعلَّم شيئًا من القرآن ليلتئذ، ثم قدم على رسول اللَّه على بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية، وكان من ساكني المدينة، ثم تحوَّل إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيًا، فهات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية، وبقي ولده بها المُنْكُنُهُ.(١).

- O كو: له صحبة ورواية (٢).
- كر: صاحبُ سيِّدنا رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ.

أسلم حين اجتاز به النَّبيُّ عَلِيهُ مهاجرًا إلى المدينة، وشهد غزوة خيبر، وأبلى يومئذ.

وشهد فتحَ مكَّة، وكان معه أحد لواءي أسلم، واستعمله النَّبيُّ ﷺ على صدقات قومه.

وكان يحمل لواءي أسامة لمَّا بعثه النَّبيُّ عَلَيْهُ إلى أرض البلقاء بطلب قَتلَة أبيه بمؤتة. وخرج مع عمر إلى الشام لما رجع من سرغ أميرًا على ربع أسلم.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْ الله بن بريدة، وعامر الشَّعبي، وعبد الله بن أوس الخُزَاعِي، وابنه عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مولة، ونفيع أبو داود الأعمى، وأبو المليح بن أسامة الهذلي، وأبو المهاجر (٣).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٥). (٢) «الإكمال» لابن ماكولا (١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (مستدرك) (٧١/ ٣٧٦).



• جو: آخر من مَاتَ بخراسان(١).

تغ: أسلم حين مر به النّبِيُّ عَلَيْهُ مهاجرًا، هو ومن معه، وكانوا نحو ثهانين بيتًا، فصلى رَسُول اللّهِ عَلَيْ العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بأرض قومه، ثم قدم عَلَى رَسُول اللّهِ عَلَيْ بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية، وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثُمَّ تحول إلى البصرة، وابتنى بها دارًا، ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان، فأقام بمروحي مات ودفن بها، وبقي ولده بها(۲).

O دس: قِيْلَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْهِجْرَةِ، إِذْ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مُهَاجِرًا.

وَشَهِدَ: غَزْوَةَ خَيْبَرَ، وَالْفَتْحَ، وَكَانَ مَعَهُ اللِّوَاءُ.

وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ.

وَكَانَ يَحْمِلُ لِوَاءَ الأَمِيْرِ أُسَامَةَ حِيْنَ غَزَا أَرْضَ البَلْقَاءِ، إِثْرَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ عَيْد.

لَهُ جُمْلَةُ أَحَادِيْتَ، نَزَلَ مَرْوَ، وَنَشَرَ العِلْمَ جِهَا.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ سُلَيُهِانُ وَعَبْدُ اللهِ، وَأَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَوَلَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو المَلِيْحِ الْهُلَالِيُّ، وَطَائِفَةٌ.

وَسَكَنَ البَصْرَةَ مُدَّةً، ثُمَّ غَزَا خُرَاسَانَ زَمَنَ عُثْمَانَ، فَحَكَى عَنْهُ مَنْ

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٩).

سَمِعَهُ يَقُوْلُ وَرَاءَ نَهْرِ جَيْحُوْنَ: لَا عَيْشَ إِلاَّ طِرَادَ الخَيْلِ بِالخَيْلِ.

وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: مَاتَ بُرَيْدَةُ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتَّيْنَ.

وَقَالَ آخَرُ: تُوفِي سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ. وَهَذَا أَقْوَى.

رُوِيَ لِبْرَيْدَةَ نَحْوُ مِنْ مائَةٍ وَخَمْسِيْنَ حَدِيْتًا(١).

• نزيلُ الْبَصْرَةِ.

أَسْلَمَ قَبْلَ غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَهُ عِدَّةُ مَشَاهِدَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعِدَّةُ أَحَادِيثَ، سَكَنَ مَرْوَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَبِهَا قَبْرُهُ.

رَوَى عَنْهُ: ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَسُلَيْهَانُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو المَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ، وَجَمَاعَةٌ.

تُوفِي فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ عَلَى الْأَصَحِّ.

رُوِيَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا(٢).

🔾 ذك: نزيل مرو وعالمها، من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح (٣).

٢٩٢ – بَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَيُقَالُ: بَرُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَزِينٍ بْنِ عُمَيْتِ بْنِ رَبِيهٍ بْنِ عُمَيْتِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ ذَرَاعِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الدَّارِ، أَبُو هِنْدٍ، الدَّارِيُّ، أَخُو تَمِيمٍ وَالطَّيِّبِ وَ الْكَالِيُّ .

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٤٦٩ - ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٥٥).



بَيْت بْتُنْت بْنِيْت بْتُنْت بْنِيْت بْتُنْت بْنَات بْنَات

وَقد قيل: إِن اسْم أبي هِنْد: برير بن عَبْد اللَّه.

والصَّحِيح: بربن بر(١).

O م: نزل فلسطين، ومات بها، روى عنه مكحول<sup>(۲)</sup>.

ع: سَكَنَ فِلَسْطِينَ كُورَ بَيْتِ المَقْدِسِ، رَوَى عَنْهُ مَكْحُولُ. وَقَالَ عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ المَدِينِيُّ: أَبُو هِنْدٍ، سَهَّاهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (عَبْدَ اللهِ)، وَهُو أَخُو تَمَيمٍ (٣).

بر: هو بر بن عَبْد اللَّه بن رزين بن عميث بن ربيعة بن دراع بن عدي بن الدار بن هاني بن حبيب بن نهازة بن لخم. ويقال: بل اسم أبي هند الدارى: (الطيب)، والأول أشهر.

وقيل: إن له ابنًا يُسمَّى الطيب بن بر. وقيل: إن أخاه يقال له: الطيب، سمَّاه رسو لُ اللَّه ﷺ.

وقال البخاري كَلَّهُ: بر بن عَبْد اللَّه، أبو هند الداري أخو تميم الداري، كان بالشام، سمع النَّبيَّ عَلِيْهُ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن جبَّان (٣/ ٣٤، و٥٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٣٦).



وهذا مما غلط فيه البخاري غلطًا لا خفاء به عند أهل العلم بالنسب، وذلك أن تميًا الداري ليس بأخ لأبي هند الداري<sup>(۱)</sup>، وإنها يجتمع أبو هند وتميم في درّاع بن عدي بن الدار، وتميم الداري هو تميم بن أوس بن خارجة ابن سود بن جذيمة ابن دراع، وكان ربيعة جد أبي هند وجذيمة جدّ تميم أخوين وهما ابنا دراع بن عدي بن الدار بن هاني بن حبيب بن نهازه بن لخم، وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. هكذا نسبها ابن الكلبي، وخليفة بن خياط، وجماعتهم مخرج حديث أبي هند الداري عن الشاميين (۱).

O كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٢٩٣ – بَسْبَسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَرَشَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ ابْنِ خَرْشَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ ابْنِ ذِبْيَانَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ، الجُهَنِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، الأَنْصَارِيُّ، وَيُنْ الْخَرْرَجِ بَنِ الْخَرْرَجِ بَنِ الْخَرْرَجِ فَيْكَ.

O w: شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٤).

○ م: قال عروة بن الزبير: هو من بني ظريف بن الخزرج، شهد بدرًا،
 قاله الزهري<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أخوه لأمه. (۲) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٢).



بعثه رسول اللَّه على مع عدي بن أبي الرغباء ليعلما علم عير أبي سفيان بن حرب، ولبسبس هذا يقول الراجز: أقم لها صدورها يا بسبس (۱).

حو: عداده في الأنصار، أنفذه النبيُّ عَلَيْ يَتحسَّس له الأخبار عن عير أبي سفيان مع آخر(٢).

٢٩٤ - بَسِيسٌ، الْأَنْصَارِيُّ، الْجُهَنِيُّ، وَقِيلَ: بَسْبَسْةَ، وَيُقَالُ: بُسَيْسَةُ ابْنُ عَمْرِو رَّا الْكُ

O م، ثغ: بعثه النبي علي عينًا إلى عير أبي سفيان (٣).

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَبَعْثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ عَيْنًا إِلَى عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ (٤).

حديث جر: شَهِدَ بَدْرًا باتفاق، ووقع ذكره في «صحيح مسلم» من حديث أنس، قال: «بَعَثَ رسول اللَّه عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ»، فذكر الحديث في وقعة بدر.

وهو بموحدتين وزن فعللة (٥).

ه ٢٩ - بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ أَوْكَاكُ.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكو لا (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٣)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٥٣٨).

- O س: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَرَوَى عَنْهُ<sup>(١)</sup>.
- جي: روى عنه: أبو هريرة. يقال: يعدبالشام. وقد قيل: يعدبالمدينة (٢).
- ع: سكن المدينة، وروى عن النبي على ولا أعلم لبصرة عن النبي على عني النبي على النبي على النبي على المنه عني قوله على الحديث، يعني قوله على الحمي الحمي الحمي الحمي المجمعة؛ فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه أهبط، وفيه تيب عَلَيْه، وفيه قُبِض، وفيه تَقُومُ السَّاعَةُ...» الحديث.

وقد روى أبو بصرة عن النبيِّ عَلَيْهُ أحاديث (٣).

- رسول اللَّه ﷺ، واختلف في اسم أبي بصرة (٤٠).
- تغ: له و لأبيه صحبة، وقد اختلف في اسم أبيه، وهما معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة (٥).
  - جر: لَه ولأبيه صُحبَةٌ، معدود فيمن نزل مصر (٦).

٢٩٦ - بهزاد رَخُلِفُهُ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٠٩)، و (٩/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٤٨ - ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٤)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» لابن حجر (١/ ٩٤٥).



ص جي: وهو جديوسف بن ماهك، روى عن النبيِّ ﷺ حديثًا، [يعد] مكة (١).

٢٩٧ - بَهْز، وَقِيلَ: البَهْزِيُّ رَا الْهُالِيُّ رَا الْهَالِيُّ

م: عداده في أهل المدينة. روى عنه: سعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup>.

٢٩٨ - بُهَيْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ بنِ عَامِرِ بنِ نَابِيِّ بنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَجْدَعَةَ ابْنِ مَارِثَةَ بْنِ الْمَارِثِ، مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنَ الْأَوْسِ، الْأَنْصَارِيُّ وَ الْكَارِثِ عَلَيْكَ.

○ س: قال محمد بن سعد: ووجدته في نسخة أخرى: ابن نابي بن مجدعة بن حارثة.

وفي نسخة محمد بن إسحاق: بهير بن الهيثم من آل السواف بن قيس بن عامر بن نابي بن مجدعة.

وشهد بهير بن الهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا، وشَهِد أُحُدًا، وتوفي وليس له عقب(٣).

• م: شهد العقبة (٤).

O ع: عَقَبِيٌ (٥).

<sup>(</sup>١) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٤٥).

٢٩٩ - بَيْحَرَةُ بْنُ عَامِرٍ، ويقال: بُحْرَةُ وَاللَّهُ.

O م، ع: عِدَادُهُ فِي أَعْرَابِ الْبَصْرَةِ<sup>(١)</sup>.

٣٠٠ - بهيسُ بْنُ سَلْمَى التَّمِيمِيُّ وَأَلْقَكُ.

بر: قَالَ: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لَا يَجِلِّ لِمُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسِ مِنْه»(٢).



انتهى حرفُ الباء، ويَتلُوه حرفُ التَّاء

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٠٨)، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩١).

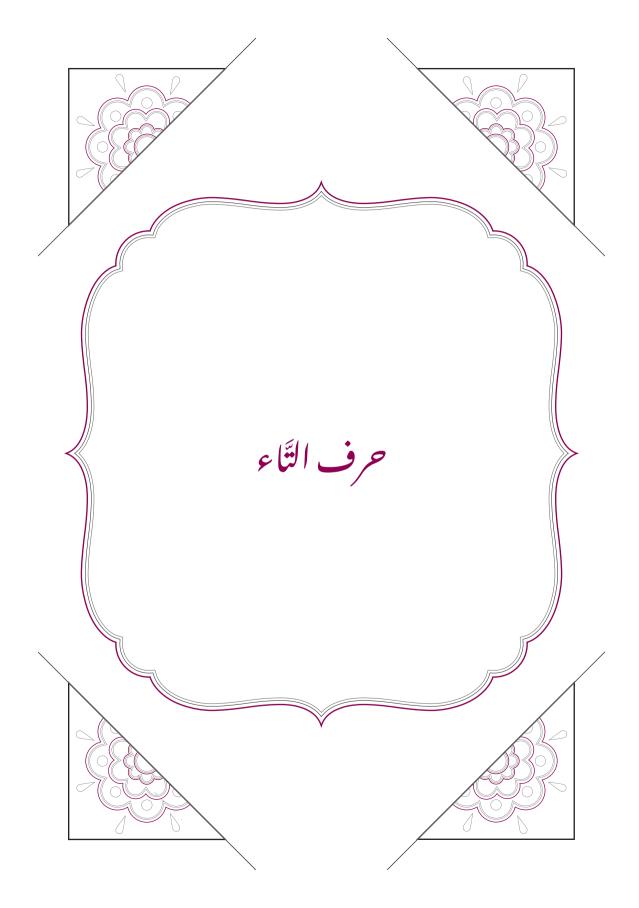



٣٠١ - التَّلِبُّ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ الْأَحْنَفِ بْنِ مَجْفَرِ بْنِ كَعْبِ الْأَحْنَفِ بْنِ مَجْفَرِ بْنِ كَعْبِ الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا اللهَالِمِ الْعَنْبَرِيُّ وَلِيَّالًا اللهَالِمِيِّ اللهَالِمِيُّ وَلِيَّالِكُ اللهَالِمِيِّ اللهَالِمِيِّ اللهَالِمِيِّ اللهَالِمِيْ وَلِيْلِيًّا اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ وَلِيَّالِمُ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ وَلِيْلِي اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالْمِيْ اللهَالْمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهِ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللهَالِمِيْ اللَّهَالِمِي اللَّهَالِمِي اللَّهَالِمِيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

س: أمه أم ولد وهي أم كثير بن العباس، وكان تمام من أشد أهل زمانه بطشًا.

قال: فَوَلَدَ تمام: جعفرًا، وقد روى عنه الحديث.

وأمَّ حبيبٍ، وأمها العالية بنت نهيك بن قيس بن معاوية من بني هلال ابن عامر بن صعصعة.

والعباس، وقُثم، والعالية، وكثيرة، وصفيَّة، وأمهم أم حازم بنت نهيك ابن قيس بن معاوية، خَلف عليها بعد أختها العالية بنت نهيك.

ونفيسةً، وأمُّها أم كلثوم بنت عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب.

وكان لتهام بن العباس أو لادٌ وأو لادٌ أو لاد فانقرضوا، فكان آخر من بقي من ولده يحيى بن جعفر بن تمام، فهلك في خلافة أبي جعفر المنصور، فورثه سليهان، وعيسى، وصالح، وإسهاعيل، وعبد الصمد بنو علي بن عبد اللَّه بالقُعْددِ. فوهبوا حقَّهم لعبد الصمد، فصار ميراثه كله إليه (۱).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٦/ ٥١).



بر: أمه أم ولد رومية تسمى سبأ، وشقيقه كثير بن العباس، روى عن النّبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَيّ قلحًا، استَاكُوا».

وكان تمام بن العباس واليًا لعلي بن أبي طالب والله على المدينة، وذلك أن عليًا لما خرج عن المدينة يريد العراق استخلف سهل بن حنيف على المدينة، ثم عزله واستجلبه إلى نفسه، وولى المدينة تمام بن العباس ثم عزله، وولى أبا أيوب الأنصاري، فشخص أبو أيوب نحو عليٍّ عليه.

واستخلف على المدينة رجلًا من الأنصار، فلم يزل عليها حتى قُتِلَ عَلِيهًا حتى قُتِلَ عَلِيهًا . ذكر ذلك كله خليفة بن خياط.

وكان للعباس بن عَبْد المطلب والمساحة عشرة من الولد: سبعة منهم ولدتهم له أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة زوج النّبي على وهم: الفضل، وعبد اللّه، وعبيد اللّه، ومعبد، وقثم، وعبد الرحمن، وأم حبيب شقيقتهم، وعون بن العباس لا أقف على اسم أمه، ولأم ولد منهم اثنان: تمام، وكثير، وأما الحارث بن العباس بن عَبْد المطلب فأمه من هذيل، فهؤلاء أولاد العباس عنها.

وكان أصغرهم تمام بن العباس، وكان العباس يحمله ويقول:

تموا بتهام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كرامًا برره واجعل لهم ذكرًا وأنم الثمره

وكل بني العباس لهم رواية، وللفضل وعبد اللَّه وعبيد اللَّه سماع ورواية، وقد ذكرنا كل واحد منهم في موضعه من كتابنا هذا، والحمد للَّه.



ويقال: إنه ما رئيت قبور أشد تباعدًا بعضها من بعض من قبور بني العباس ابن عَبْد المطلب، ولدتهم أمهم أم الفضل في دار واحدة، واستشهد الفضل بأجنادين، ومات معبد، وعبد الرحمن بإفريقية، وتوفي عَبْد اللَّه بالطائف، وعبيد اللَّه باليمن، وقثم بسمر قند، وكثير بينبع، أخذته الذبحة (۱).

تغ: ابن عم النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قد اختلف العلماء في صحبته، أمه أم ولد رومية، وشقيقه كثير بن العباس(٢).

٣٠٢ - تَمَّامُ بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخُو الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدَةَ، مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دُودَانَ ﴿ اللَّهِ ا

• ع: مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَكَرَهُ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ أَرْسَالًا، وَكَانَتْ بَنُو غَنْمِ بْنِ ذُودَانَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَوْعَبُوا إِلَى المَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَو مَنْ مُ بْنِ ذُودَانَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، قَدْ أَوْعَبُوا إِلَى المَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَمِمَّنْ هَاجَرَ مَعَ نِسَائِهِمْ: تَكَامُ بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخُوهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عُبَيْدَةَ (٣).

تغ: أخو الزبير بن عبيدة من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة عن هاجر مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ١٩٥ – ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٤).





- ٣٠٣ تَمِيمُ بْنُ أَسَدِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ مَشْنُوءِ بْنِ عَبْدِ بْنِ حَبْتَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ﴿ فَي عَبْدِ بْنِ حَبْتَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْكُ .
- نَ سَاعِرًا، وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْ يُجِدِّدَ أَنْصَابَ الْحُرَمِ (١).
- ع: وَلَاهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ تَجْدِيدَ أَنْصَابِ الْحَرَمِ وَإِعَادَتَهَا، سَكَنَ مَكَّةَ. قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢).
- ٣٠٤- تَمِيمُ بْنُ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ جَعْوَنَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الضَّرْبِ الْعُزَّى بْنِ جَعْوَنَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الضَّرْبِ الْبُنِ رَزَاحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْأَكَّ.
  - O س: أَسْلَمَ وَصَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَبْلَ فَتْح مَكَّةَ (٣).
- ه ٣٠٠ تَمِيمُ بْنُ أُسَيْدٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ الْيَاسَ بْنِ مُضَرَ، أَبُو رِفَاعَةَ، الْعَدَوِيُّ وَالْكَىُ.
  - O w: صَحِبَ النَّبِيِّ عَلِيهِ، وَنَزَلَ الْبَصْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٦٧).



- O ل: له صحبة<sup>(۱)</sup>.
- O خ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وأَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولانِ: أَبُو رِفَاعَة الْعَدَوِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَيْدٍ: تَمَيْم بْنُ أُسَيْد (٢).
- عَ: صَحِبَ النَّبِيَّ عَيْكِيٌّ، وَنَزَلَ الْبَصْرَةَ، وروى عن النبي عَيْكِيٌّ حديثًا (٣).
- ب: عداده فِي البَصرِيين وَحَدِيثه عِنْدهم، قَالَ: «انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُو يَخْطُبُ، فعلَّمَني مِثَّا علَّمَهُ اللَّه» (١٠).
  - بش: أتى النَّبيَّ عَلَيْهُ وهو يخطب، فعَلَّمَه مما علَّمَه اللَّه (٥).
- م: عداده في أهل البصرة، روى عنه: حميد بن هلال، وصلة بن أشيم، توفي بسجستان مع عبد الرحمن بن سمرة السيادة المرحمة الرحمن بن سمرة السيادة المرحمة المرحم
- ع: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، وَتُوْفِيِّ بِسِجِسْتَانَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، رَوَى عَنْهُ: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَصِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ (٧).
  - بر: كَانَ من فضلاء الصحابة.

<sup>(</sup>١) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>V) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٥٥).



يعد فِي أهل البصرة، قُتِلَ بكابل سنة أربع وأربعين.

روى عنه: صلة بن أشيم، وحميد بن هلال(١١).

🔾 ذت: لَهُ صُحبةٌ وروايةٌ، عداده في البصريين.

روى عنه: مُمَيد بن هلال، ومحمد بن سيرين، وصلة بن أشيم، وغيرهم. وقيل: اسمه تميم بن أسَيْد، أخباره في الطبقات، علقتها في «منتقى الاستيعاب».

وَكَانَ صاحب ليل وعبادة وغزو، استشهد في سرية عليهم عَبْد الرَّ مُمَنِ ابن سَمُرَة، تهجَّد فنام عَلَى الطريق فذبح غيلا(٢).

O دس: الْمُضَرِيُّ، عِدَادُهُ فِيْمَنْ نَزَلَ البَصْرَةَ.

لَهُ أَحَادِيْثُ.

رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بِنُ سِيْرِيْنَ، وَصِلَةُ بِنُ أَشْيَمَ، وَحُمَيْدُ بِنُ هِلاَكٍ، وَآخَرُوْنَ (٣).

٣٠٦ - تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسِ بْنِ خَارِجَةَ ابْنِ سُوَادِ بْنِ جَذِيمَةَ بْنِ ذِرَاعِ بْنِ عَدِيِّ ابْنُ سَوَّادِ بْنِ جَذِيمَةَ بْنِ ذِرَاعِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ سُوَّادِ بْنِ الدَّارِ بْنِ هَانِئِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ نُمَارَةَ بْنِ لَخْمِ بْنِ كَعْبٍ مِنْ لَخْمٍ، ابْنِ الدَّارِ بْنِ هَانِئُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَنْمَارِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَبَأٍ، أَبُو رُقَيَّةَ، وقِيلَ هَانِئُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَنْمَارِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَبَأٍ، أَبُو رُقَيَّةَ، الدَّارِيُّ وَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٥٨). (٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٤).



س: وفد على النَّبِيِّ ﷺ وأسلم، ومعه أخوه نعيم بن أوس، وعده من الداريين(١).

وقال أيضًا س: وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَمَعَهُ أَخُوهُ نُعَيْمُ بْنُ الْوَسِ، فَأَسْلَهَا، وَأَقْطَعَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِبْرَى وَبَيْتَ عَيْنُونَ بِالشَّامِ، وَلَيْسَ الْوَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَطِيعَةٌ بِالشَّامِ غَيْرُهَا، وَصَحِبَ تَمِيمٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَغَزَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يَاللهِ عَلَيْهُ، وَعَزَا مَعَهُ، وَرَوَى عَنْهُ، وَلَمْ يَزُلْ بِاللّهِ يَنَاهُ، وَلَمْ يَزُلْ بِاللّهِ يَنَاهُ، وَكَانَ تَمِيمٌ الشَّامِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يُكْنَى أَبَا رُقَيَّةً (٢).

O ل: له صحبة (٣).

⊙ ق: قدم على رسول الله ﷺ وأخوه: نعيم بن أوس، مع عدة من بني الدار، يقال: كانوا عشرة سنة تسع، فأسلموا(٤).

O خ: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ (٥).

ع: سكن المدينة، ثم قدم إلى الشام، وقد روى تميم عن النبيِّ عَيْفِيْ أَحَاديث (١).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١١٣٨).

<sup>(</sup>٤) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>o) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٦٤ - ٣٧٣).



ن: صاحب رسول اللَّه ﷺ، كان ينزل دمشق. يقال: قدم إلى مصر؛ لغزو البحر. حدَّث عنه من أهل مصر: عليُّ بنُ رباح بحديث واحد. وكذلك روى عنه: موسى بن نصير (١).

ب، بش: كَانَ يَخْتم القُرْآن فِي رَكْعَة، وَرُبَّهَا رِدَّد الْآيَة الوَاحِدَة اللَّيْلَ كُلَّه إِلَى الصَّباح، وَكَانَ يشتري الرِّدَاء بِأَلف ليصلى فِيهِ صَلَاة اللَّيْل.

سكن الشَّام، وَبَهَا مَاتَ، وقبره بِبَيْت جبرين من بِلَاد فلسطين. وَكَانَ أَبُو هِنْد الدَّارِي أَخُوهُ لأمِّه(٢).

م: روى عنه النَّبِيُّ عَلِيْهِ حديث الجَسَّاسة، نزل فلسطين، وأقطعه النَّبِيُّ عَلِيْهِ حديث الجَسَّاسة، نزل فلسطين، وأقطعه النَّبِيُّ عَلِيْهِ مِا أرضًا (٣).

O ع: حَدَّثَ عَنْهُ سَيِّدُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قِصَّةَ الْجَسَّاسَةِ، كَانَ رَاهِبَ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَوَاعِظَهُمْ فِي وَقْتِهِ، وَعَابِدَ أَهْلِ الْجَسَّاسَةِ، كَانَ رَاهِبَ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِهِ، وَوَاعِظَهُمْ فِي وَقْتِهِ، وَعَابِدَ أَهْلِ فِلَسَطِينَ، وَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي القَصَصِ، فَكَانَ يَقُصُّ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ السِّرَاجَ فِي المَسْجِدِ(1).

• بر: يكنى أبا رقية بابنة له تسمى رقية، لم يولد له غيرها.

كان نصر انيًا، وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة، وكان يسكن المدينة،

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٣٩، و٠٤)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٤٨).

ثم انتقل منها إلى الشام بعد قتل عثمان ريطك.

روى عنه: عَبْد اللَّه بن موهب، وسليم بن عامر، وشرحبيل بن مسلم، وقبيصة بن ذؤيب، وعطاء بن يزيد الليثي.

روى الشَّعبيُّ عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النَّبيَّ عَيْلاً يذكر الدَّجال في خطبته، وقال فيها: «حَدَّثني تميمُ الدَّارِيُّ، وَذَكر خَبرَ الجَسَّاسَة، وَقِصَّةَ الدَّجَّال».

وهذا أولى مما يخرجه المحدِّثون في رواية الكبار عن الصغار(١٠).

و: كَانَ رَاهِبُ الْأُمَّةِ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ اللَّهِ فِي القَصَصِ فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ يَقُصَّ قَائِمًا، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَرَّجَ السِّرَاجَ فِي المَسْجِدِ(٢).

کو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النبيِّ ﷺ، يروي عنه: ابن عباس وغيره، قدم مصر، روى عنه من أهل مصر: علي بن رباح (٣).

كر: له صحبة، حدَّث عن النبيِّ ﷺ، وروى عنه النبيُّ ﷺ حديثَ الجَسَّاسة، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم.

وكان يسكن فلسطين، وقيل: إنه سكن دمشق(٤).

جو: وَفد على النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي جَمَاعَة من الداريين مُنْصَرفه من تَبُوك، فأسلم، وَكَانَ يقْرَأ الْقُرْآن فِي رَكْعَة، وَاشْترى حلَّة بِأَلف دِرْهَم، وَكَانَ يقوم

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٤، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٨٨، ٨٩). (٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٥٢).



فِيهَا بِاللَّيْلِ، وَاسْتَأْذَنَ عمر فِي القَصَص، فَكَانَ يقص، وَهُوَ أول من أَسْرج السراج فِي المَسْجِد(١).

ت: وفَدَ على رسول اللَّه ﷺ في جماعة من الدارييّن، منصرَ فَهُ من تبوك. وكان نصر انيًّا، فأسلم، وكان من عُبَّاد الصحابة وخيارهم(٢).

نس: صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالدَّارُ: بَطْنٌ مِنْ لَخْمٍ، وَلَخْمٌ: فَخِذٌ مِنْ يَعْرُبَ بِنِ قَحْطَانَ.

وَفَدَ تَمْيْمُ الدَّارِيُّ سَنَةَ تِسْعٍ، فَأَسْلَمَ، فَحَدَّثَ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَى المِنْبَرِ بقِصَّةِ الجَسَّاسَةِ فِي أَمْرِ الدَّجَّالِ.

وَلِتَمِيْم عِدَّةُ أَحَادِيْثَ، وَكَانَ عَابِدًا، تَلَّاءً لِكِتَابِ اللهِ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَوْهَبٍ عَبْدُ اللهِ، وَأَنْسُ بنُ مَالِكٍ، وَكَثِيْرُ ابنُ مُوْهَبِ عَبْدُ اللهِ، وَأَنْسُ بنُ مَالِكٍ، وَكَثِيْرُ ابنُ مُرَّةَ، وَعَطَاءُ بنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ، وَزُرَارَةُ بنُ أَوْفَى، وَشَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، وَآخَرُوْنَ.

يُقَالُ: وُجِدَ عَلَى بَلاَطَةِ قَبْرِ تَمْيْمِ الدَّارِيِّ: مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ.

وَحَدِيْثُهُ يَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا، مِنْهَا فِي «صَحِيْح مُسْلِم»: حَدِيْثُ وَاحِدٌ (٣).

دت: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، واختُلِفَ فِي نَسبه إِلَى الدَّار بن هانئ أحد بني لخم، وَ كُنْمُ مِنْ يَعْرُب بْن قَحْطان.

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٩١).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٨).



وَفَدَ تميم الدّاريُّ سنةَ تسعٍ فأسلم، وحدّث النَّبِيَّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ بقصّة الجسّاسة فِي أمر الدّجّال عن تميم الدّاري.

ولتميم عدّة أحاديث.

رَوَى عَنْهُ: أَنَس، وابن عَبَّاس، وكُثَير بْن مُرّة، وعطاء بْن يزيد اللَّيثي، وعبد اللَّه بْن موْهب، وزُرارة بْن أوفى، وشهر بْن حَوْشَب، وطائفة (۱).

٣٠٧ - تَمِيمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، السَّهْمِيُّ، الْقُرَشِيُّ وَالْكَالِدُ

- 🔾 م: قتل يوم أجنادين، قاله الزهري وغيره (٢).
  - ع: قُتِلَ يَوْمَ أَجْنَادِينَ (٣).
- بر: كان من مهاجرة الحبشة، وقُتِلَ يوم أجنادين، وأخواه سعيد بن الحارث وأبو قيس بن الحارث، كانا أيضًا من مهاجرة الحبشة، وأخوهم الرابع عَبْد اللَّه ابن الحارث قُتِلَ يوم الطائف شهيدًا، وأخوهم الخامس السائب ابن الحارث جرح يوم الطائف. وقُتِلَ يوم فحل.

ولهم أخ سادس يُسمَّى الحجاج بن الحارث، أُسر يوم بدر.

وكان أبوهم الحارث بن قيس عدي السهمي أحد المستهزءين، وهو الذي يقال له: ابن الغيطلة، وهي أمه، وهو اسمها، وهي من بني كنانة.

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٨ - ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٤).



لم يذكر ابنُ إسحاق: تميم بن الحارث هذا في المهاجرين إلى أرض الحبشة في نسخة ابن هشام، وذكر بشر بن الحارث السهمي مكان تميم (١).

كر: صحب النبي عَلَيْهُ، وهاجر إلى أرض الحبشة، واستشهد بأجنادين، وهي في قول سيفٍ بعد وقعة اليرموك(٢).

تغ: كان من مهاجرة الحبشة، وقتل بأجنادين من أرض الشام، وهو أخو سَعِيد، وأبي قيس، وعبد اللَّه، والسائب، بني الحارث هؤلاء أسلموا، وله أخ سادس أسر يَوْم بدر، وكان أبوهم الحارث من المستهزءين، وهو الذي يقال له: ابن الغيطلة، وهو اسم أمه، وهي من كنانة (٣).

دت: قُتِلَا بِأَجْنَادَيْنَ وَهُمَا مِنْ بَنِي سَهْمٍ، لَمُهُم صحبة، وللحارث الذي بعدهما، وَهُمْ مِنْ مُهَاجِرَةِ الحَبَشَةِ<sup>(1)</sup>.

٣٠٨- تَمِيمُ بْنُ حُجْرِ بِنِ أَوْسٍ الْأَسْلَمِيُّ وَالْكَهُ.

ب: لَهُ صُحْبَة، كَانَ ينزل بقحدوات نَاحيَة العرج<sup>(٥)</sup>.

٣٠٩- تَمِيمُ بْنُ الحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

م: قتل ببدر، وفيه نزلت وفي أصحابه: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقُتَلُ فِي

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٢)، ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۱/ ۸۶).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤١).

سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ﴾ [البقرة: ١٥٤](١).

تغ: استشهد يَوْم بدر، وفيه نزلت وفي أصحابه: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتً ﴾ [البقرة: ١٥٤](٢).

٣١٠- تَمِيمُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو عَبَّادٍ، أَخُو عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، الْأَنْصَارِيّ، الْمَازِنِيّ رَبِّكَ ۖ

- 🔾 م: روى عنه: عباد بن تميم، عداده في أهل المدينة (٣).
  - 🔾 غ: روى عن النبيِّ ﷺ حديثًا، وسكن المدينة (١٠).
    - O ع: رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبَّادُ، عِدَادُهُ فِي اللَّذِيِّينَ (°).
- تغ: أخو عَبْد اللَّهِ بن زيد الأنصاري المازني أَبُو عباد، يعد في أهل المدينة، روى عنه: ابنه عباد(٢).

٣١١– تَمِيمُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ جَرَادِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ طُحَيْلِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ الرَّبْعَةِ بْنِ رِشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ الْأَلْكَ.

نَّ اللَّهُ وَشَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضْوَ إنِ (٧).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٥). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٦٢).



• ب: لَهُ صُحْبَة، وَحَدِيثه عِنْد وَلَده (١).

تغ: أسلم، وشهد الحديبية مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وبايع بيعة الرضوان تحت الشجرة (٢).

٣١٢- تَمِيمُ بْنُ سَعْدٍ التَّمِيميُّ وَالْكَاكَ.

• تغ: كان في وفد تميم الذين قدموا عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فأسلموا (٣).

٣١٣ - تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحْرِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَارِ، أَبُو الْحَسَنِ، الْمَازِنِيُّ وَالْكَ.

س: أمه كبشة بنت عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو
 ابن غنم بن مازن النجار.

فولد أبو حسن بن عبد عمرو: عمارة، وعمرًا، وميمونة، وأمهم عُميرة بنت مُعَوِّذ بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار.

فولد عمارة بن أبي حسن: يحيى الذي رُوي عنه الحديث، وعثمان قُتل يوم الحرة، وأمهما زينب بنت تميم بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فولد يحيى بن عمارة: عَمرة ابن يحيى الذي روى عنه الثوري، ومالك بن أنس وغيرهما.

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٩).

ومريم، وأمها حميدة بنت محمد بن إياس بن أبي البُكير، من بني ليث ابن بكر، حليف بني عدي بن كعب، من قريش (١).

ب: ولاه عَليُّ بن أبي طَالب الطَّكَ على اللَّدِينَة، حَيْثُ خرج إِلَيْهِ سهلُ ابنُ حُنَيف، وَهُوَ يُريد البَصْرَة (٢).

ع: كَانَ عَامِلًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى المَدِينَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَيْهِ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ (٣).

٣١٤– تَمِيمُ بْنُ نَسْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ﷺ.

O w: ولد تميم بن نسر: عبد الرحمن، وأم النعمان، وشهد تميم أُحدًا(٤).

• بر: شهد أحدًا مع النّبيِّ عَلَيْهِ (٥).

ه٣١- تَمِيمُ بْنُ يَعَارَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ جِدَارِةَ بْنِ عَوْفِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الْخُدْرِيُّ ۖ ۖ ۖ ۖ ۚ اَلْ

س: أُمُّهُ زُغَيْبَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الأَبْجَرِ، وَهُوَ خُدْرَةُ بْنُ
 عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهِيَ خَالَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٢).



وَكَانَ لِتَمِيمٍ مِنَ الْوَلَدِ: رِبْعِيُّ، وَجُمَيْلَةُ، وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ وَقْشٍ الشَّاعِرِ، وَشَهِدَ تَمِيمٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا وَتُوْفِي، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (١).

- 🔾 م: له ذكر في المغازي، قاله عروة بن الزبير والزهري(٢).
  - ع: شَهدَ بَدْرًا (٣).
  - O بر: شهد بدرًا وأحدًا مع النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١٠).
  - O بر: شهد بدرًا وأحدًا في قول جميعهم (°).

٣١٦- تَمِيمُ، يُقَال: نُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ رَاكِنَّهُ.

O س: أُمُّهُ ابْنَةُ حُرْثَانَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُوَاءَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ: هُوَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْخَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ(١٠).

٣١٧– تَمِيمٌ مَوْلَى بَنِي غَنْمٍ بْنُ السِّلْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ وَالْكَ

O س: شَهِدَ بَدْرًا فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَشَهِدَ أَيْضًا أُحُدًا وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ١٨٢).

فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرًا مِنَ الأَوْسِ وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ فِي عَدَدِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحُمَّدِ بْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا.

وَفِي عَدَدِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبِي مَعْشَرٍ وَاحِدٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا؛ لأَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ إِسْحَاقَ، وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، وَأَبَا مَعْشَرٍ، لَمْ يُدْخِلُوا الْحَارِثَ بْنَ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ عَمَّ جَبْرِ بْنَ عَتِيكٍ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكٍ.

وَلَمْ يُدْخِلْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ أَيْضًا الْحَارِثَ بْنَ عَرْفَجَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي غَنْم بْنِ السِّلْم (١).

م: شهد بدرًا مع رسول اللّه ﷺ، قاله عروة، والزهري<sup>(۲)</sup>.

• ع: بَدْرِيُّ (٣).

٣١٨- تَمِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَافِّ.

س: آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ تَمِيمٍ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ وَبَيْنَ خَبَّابٍ مَوْلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، وَشَهِدَ تَمِيمٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَتُوُفِّي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٤٠).

🔾 م: شهد بدرًا، قاله عروة بن الزبير، والزهري(٥).

🔾 ع: شَهِدَ بَدْرًا (٢).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٤٨). (٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٣). (٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٥٣).



بر: شهد مع مولاه خراش بن الصمة بدرًا، وهو معدود فيهم، وآخى رسول اللَّه ﷺ بين تميم مولى خراش بن الصمة وبين خباب مولى عتبة بن غزوان، وشهد تميم أحدًا بعد بدر(۱).

تغ: شهد بدرًا مع مولاه خراش. ذكره عروة بن الزبير والزُّهْرِيِّ في شهد بدرًا، وشهد أحدًا، وآخى رَسُول اللَّهِ عَيْلَةً بينه، وبين خباب مولى عتبة بن غزوان (٢).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٨).





## ١ - التيِّهَانُ وَأَوْقَىكُ.

• وَالِد أَبِي الْمَيْثَم بِنِ التيَّهَانِ أَبُو مَالك، كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِخَيْبَر (١).



انتهى حرفُ التَّاء، ويَتلُوه حرفُ الثَّاء

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٢).

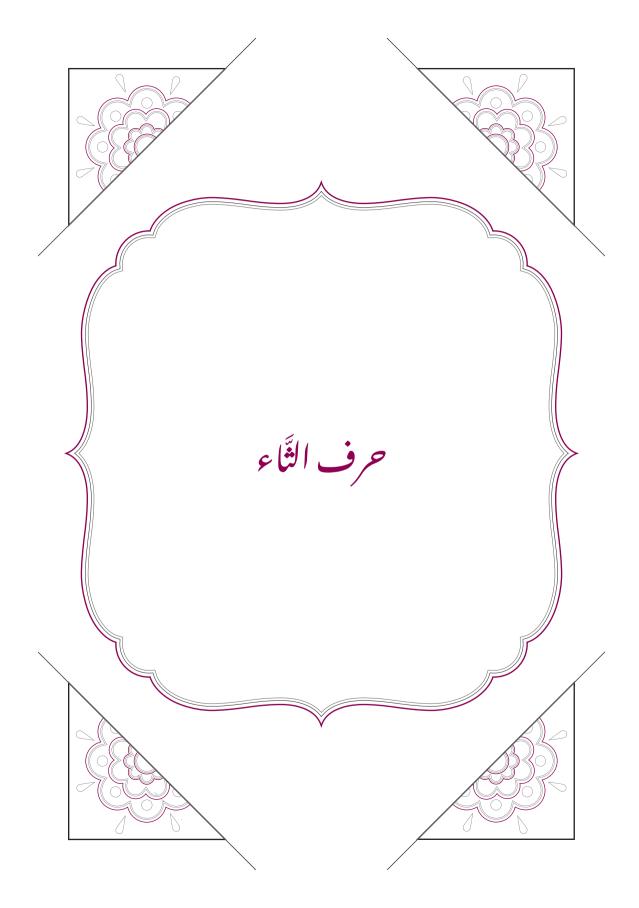



## ٣١٩- ثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانَ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَثَ.

س: لَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ.

وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(١).

- تَتله طُلَيْحَة فِي عهد أبي بكر الطَّكَ (٢).
  - نع: قتل بِاليهَامَةِ من أهل بدر (٣).
  - م: شهد بدرًا، قاله عروة بن الزبير (٤).
- O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ حَامِلُ الرَّايَةِ يَوْمَ مُؤْتَةَ بَعْدَ ابْنِ رَوَاحَةَ (٥٠).
- بر: شهد بدرًا والمشاهد كلها، ثم شهد غزوة مؤتة، فدفعت الراية

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٥).



إليه بعد قتل عَبْد اللَّه بن رواحة، فدفعها ثابت إلى خالد بن الوليد، وقال: أنت أعلم بالقتال مني.

وقُتِلَ ثابت بن أقرم سنة إحدى عشرة في الرِّدَّة.

وقيل: سنة اثنتي عشرة، قتله طليحة بن خويلد الأسدي في الردة هو وعكاشة بن محصن في يوم واحد، واشترك طليحة وأخوه في قتلها جميعا، ثم أسلم طليحة بعد(١).

○ كو: شهد بدرًا وقتله طليحة (٢).

كر: له صحبة، شهد بدرًا مع النبي عليه وشهد غزوة مؤتة، وحكى عنه أبو هريرة (٣).

٣٢٠ - ثَابِتُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَا

س: أُمُّهُ أُمُّ أُنَاسِ بِنْتُ سَعْدِ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَعْدِ هُذَيْمٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَعْدِ هُذَيْمٍ، ثُمَّ مِنْ قُضَاعَةَ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ثَابِتُ بْنُ الْجِذْعِ، وَالْجِذْعُ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ قَلْبِهِ وَصَرَامَتِهِ.

وَكَانَ لِثَابِتٍ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ، وَالْحَارِثُ، وَأُمُّ أُنَاسٍ، وَأُمُّهُمْ أُمَامَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ لِثَابِةٍ مِنَ الْخُزْرَجِ، وَكَانَتْ لَمُمْ بَقِيَّةٌ فَانْقَرَضُوا.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٩). (٢) «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٠٦/١١).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ قَوْمًا انْتَسَبُوا إِلَيْهِ حديثًا مِنَ الزَّمَانِ، وَيَقُولُونَ: هُوَ ثَابِتُ بْنُ تَعْلَبَةَ الْجِذْعِ، وَشَهِدَ ثَابِتُ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا.

وَشَهِدَ ثَابِتُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْخُدَيْبِيَةَ، وَخَيْبَرَ، وَفَتْحَ مَكَّةَ، وَيَوْمَ الطَّائِفِ وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا(١).

• ط: الجذع: ثعلبة بن زيد، وسمي بذلك فيها قيل لشدة قلبه و صرامته.

ويقال أيضًا: ثابت بن ثعلبة الجذع، وشهد ثابت العقبة مع السبعين الذين بايعوا رسول الله على ليلة العقبة من الأنصار، وشهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والحديبية، وخيبر، وفتح مكة، ويوم حنين، والطائف، وقتل يومئذ شهيدًا(٢).

ع: بَدْرِيُّ، اسْتُشْهِدَ بِالطَّائِفِ وَيُقَالُ لَهُ: ثَابِتُ بْنُ الْحُدْعِ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَاسْمُ الْجُدْع: ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرَام "".

ربر: شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، وقتل يوم الطائف شهيدًا، فكره موسى بن عقبة في البدريين(٤٠٠).

خط: اسْتُشْهد مِنَ الْسلمينَ يَوْم الطَّائِف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>o) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۹۱).



## ٣٢١- ثَابِتُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ رَاكُنُّ.

🔾 م، ع: شهد بدرًا. روى عنه: الحارث بن يزيد، عداده في أهل مصر (١).

بر: روى عن النَّبيِّ عَلَى أنه نهى عن قتل رجل شهد بدرًا. وقال: «وَمَا يُدْرِيكَ، لَعلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ...» الحديث. روى عنه: الحارث ابن يزيد المصري(٢).

🔾 ثغ: شهد بدرًا، يعد في المصريين (٣).

٣٢٢ - ثَابِتُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ وَ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ وَ الْأَنْصَارِيُّ،

• م: شهد بدرًا، لا عقب له، قاله الزهري(٤).

O ع: لَا عَقِبَ لَهُ، شَهدَ بَدْرًا(°).

٣٢٣ - ثَابِتُ بْنُ خَالِدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ عَسِيرَةَ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَوْفِ الْبُنِ غَنْمٍ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

س: كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ تُدْعَى دُبَيَّةُ، وَأُمُّهَا إِدَامُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِنْ بَنِي مَرَّةَ، وَأُمُّهَا إِدَامُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِنْ بَنِي مَالِكِ مَرَّةَ، تَزَوَّ جَهَا يَزِيدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ ابْنِ النَّجَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عُهَارَةَ، وَانْقَرَضَ نَسْلُ ثَابِتِ بْنِ خَالِدٍ فَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٣)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الاستبعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٠).

وَشَهِدَ ثَابِتٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا(١).

• خط: اسْتُشْهِدَ يَوْمِ اليَهَامَةُ (٢).

• بَدْرِيٌّ (٣).

O م: من بني تيم اللَّه، شهد بدرًا، وقتل باليامة (٤).

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَهَامَةِ (٥٠).

بر: شهد بدرًا وأحدًا، وقتل يوم اليهامة شهيدًا. وقيل: بل قتل يوم بئر معونة شهيدًا يَخِلَتْهُ(٢).

٣٢٤– ثَابِتُ بْنُ خَنْسَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ ابْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ وَالْكَالِيَّ.

نَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، شَهِدَ بَدْرًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الأَسْلَمِيِّ، وَلَا نَجِدْ لِعَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ تَوْلِيدًا فِي كِتَابِ «نَسَبِ الأَنْصَارِ» الَّذِي كَتَبْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ (٧).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٧٥).



🔾 بر: شهد بدرًا في قول الواقدي دون غيره(١٠).

ه٣٢- ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ، وَقِيلَ: ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ إِلَّ إِيَاسٍ مِنْ بَلِيٍّ، يُكْنَى أَبَا الدَّحْدَاحِ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَنْثَ.

س: كان في بني أنيف، أو بني العجلان، من بكى حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف بن عَمْر و بن عوف، ويذكرون أنه خالُ أبو لبابة بن عبد المنذر (٢).

م: سأل النَّبِيَّ عَلِيُّ عن المحيض، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ المُحيضِ المَحيضِ المُحيضِ المُحيضِ المُحيضِ المُحيضِ المَحيضِ المَحيضِ المُحيضِ المَحيضِ المُحيضِ الم

• ع: سَمَّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْ عَنِ المَحِيضِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَّ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ دَحْدَاحَةَ سَأَلَ النَّبِيَ عَلِيْهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. ثُوُفِي فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١٤).

O و: تُوُفِّيَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (°).

جو: لما نزل قَوْله تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الْبقَرَة: ٥٢٤]، قَالَ يَا رَسُول اللَّه: قد أقرضت رَبِّي حائطي، وَكَانَ فِيهِ سِتَّمائَة نَخْلَة،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٠٥).

ثمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا أَم الدحداح: اخْرُجِي من الْحَائِط، فقد أَقْرَضته رَبِّي، فعمدت إِلَى صبيانها فَخَرجُوا مِنْهَا وسلموها، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ فِي الجَنَّةِ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ».

وأنعم القِتَال أَبُو الدحداح يَوْم أحد حَتَّى قتل طعنه خَالِد بن الوَلِيد بِالرُّمْح فأنقذه. وَقيل: إِنَّه مَاتَ على فرَاشه مرجع النَّبِيِّ عَلَيْهُ من الحُدَيْبِيَة (١).

صحابيٌّ أنصاريُّ، يكنى أبا الدَّحداح، من بني غَنم بن إياس، شهد أحدًا(٢).

٣٢٦- ثَابِتُ بْنُ رَبِيعَةَ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحُبْلَى ﷺ.

🔾 م: شهد بدرًا، قاله الزهري، لا تُعرف له رواية (٣).

• ع: شَهدَ بَدْرًا(٤).

٣٢٧- ثَابِتُ بْنُ رُفَيْعٍ، وَيُقَالُ: ابنُ رُويفِعِ الْأَنْصَارَيُّ وَيُكَّ.

م: عداده في أهل مصر، روى عنه: الحسن بن أبي الحسن<sup>(٥)</sup>.

🔾 غ: سكن مصر 🗥.

<sup>(</sup>۱) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٨). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥١). (٦) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٠٨).



- ب: كَانَ يُؤَمَّر على السَّرَايَا، سمع النَّبِيَّ ﷺ فِي الغلُول، سكن مصر، حَدِيثه عِنْد أَهلهَا، وَالله أعلم(١).
  - ع: يُعَدُّ فِي الْمِصْرِيِّينَ، تَفَرَّ دَ بِالرِّ وَايَةِ عَنْهُ الْحَسَنُ (٢).
- بر: سكن البصرة، ثم سكن مصر، حدَّث عنه: الحسن البصري، وأهلُ الشام (٣).
- تغ: سكن البصرة، ثم انتقل إِلَى مصر، تفرد بالرواية عنه الحسن (٤٠). ٣٢٨ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ١٣٢٨ ثَابِتُ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ وَالْكَى. الْبُنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ وَالْكَى.
  - س: ولد ثابتُ بنُ زيد: بَشيرًا، وأوسًا، وزيدًا درج. وشهد ثابت بن زيد أُحدًا (٥).
- وقال أيضًا: س: أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ النَّحْوِيُّ، وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: وَثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: وَثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ جَدِّي، وَقَدْ شَهِدَ أُحُدًا، وَهُو أَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى قَيْسٍ هُو جَدِّي، وَقَدْ شَهِدَ أُحُدًا، وَهُو أَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قَدْ نَزَلَ الْبَصْرَة، وَاخْتَطَّ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ اللّذِينَة، فَهَاتَ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٥، و٤٦).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٣٤٩).

بِهَا فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَقَفَ عُمَرُ عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ أَبَا زَيْدٍ، لَقَدْ دُفِنَ الْيَوْمَ أَعْظَمُ أَهْلِ الأَرْضِ أَمَانَةً(١).

حق: صاحب رسول اللَّه ﷺ، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول اللَّه ﷺ.

تغ: الذي جمع القرآن عَلَى عهد النَّبِيّ عَلَى، واختلف في اسمه، فقيل: قيس بن زعوراء، وقيل: قيس بن السكن من بني عدي بن النجار، فيها ذكره أنس بن مالك، وهو الصحيح، لقول أنس حين قيل له: من جمع القرآن؟ فقال: معاذ، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأحد عمومتي أَبُو زيد، وَإِلى هذا ذهب هشام الكلبي ٣٠٠.

ن نس : هُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَمِمَّنْ حَفِظَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَقِيْلَ: اسْمُ أَبِي زَيْدٍ: أَوْسٌ. وَقِيْلَ: مُعَاذٌ، وَالأَوَّلُ أَصَحُّنُ.

٣٢٩- ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، الْأَنْصَارِيُّ، أَحَدُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ ﴿ الْأَشْهَلِ،

س: أُمُّه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عَمْرو بن زيد مناة بن عدي ابن عَمْرو بن مالك بن النجار، وهو أخو سعد بن زيد الذي شهد بدرًا.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٣٥، ٣٣٦).



فولد ثابتُ بنُ زيد: أمَّ نِيار، وهي من المبايعات، وأم عبد اللَّه (١).

🔾 غ: هو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول اللَّه ﷺ.

نزل البصرة، ثم قدم المدينة، فهات بها في خلافة عمر، فوقف عمر على قبره فقال: رحمك اللَّه أبا زيد، لقد دُفِنَ اليوم أعظم أهل الأرض أمانة (٢).

م: الذي جمع القرآن على عهد رسول اللَّه ﷺ. وقيل: اسمه قيس ابن زعوراء. روى عنه: أنس بن مالك ﷺ.

ع: أَحَدُ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أُحُدًا، ذَكَرَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكِ.

وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: قَيْسُ بْنُ زَعُورَاءَ، وَقِيلَ قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ مِنْ بَيْ السَّكَنِ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

رَوَى عَنْهُ: أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ: هَلَكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِاللَّدِينَةِ، فَوَقَفَ عُمَرُ عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَبَا زَيْدٍ، دُفِنَ الْيَوْمَ أَعْظَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ رَعَايَةً (٤).

• بر: هو أخو سعد بن زيد، شهد بدرًا.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٠٧ - ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٤).

وله صحبة، روى عنه: عامر بن سعد بن أبي وقاص(١).

• تغ: أخو سعد بن زيد الذي شهد بدرًا، كنيته أبُّو زيد (٢).

٣٣٠- ثَابِتُ بْنُ سُفْيَانَ بِنِ عَدِيِّ بِنِ عَمْرِو بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ الْأَغَرِّ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْخَارِثِ الْخَزْرَجِ الْخَارِثِ الْخَرْرَجِ الْخَارِثِ الْحَارِثِ الْعَلَالَ الْحَدَى الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَارِثِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَارِثِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَارِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرُ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرُ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرُ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرَادِ الْحَرْرِ الْحَرْر

س: شَهِد أُحُدًا، وابناه سماك، والحارث ابنا ثابت بن سفيان بن عدي بن عَمْرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر، وأمهما أم ثابت بنت قيس ابن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر، شهدا جميعًا أُحدًا.

وقتل الحارث يومئذٍ شَهِيدًا(٣).

ثغ: شهد هو وابناه: سماك والحارث أحدًا، وقتل الحارث يومئذ<sup>(٤)</sup>.

٣٣١– ثَابِتُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْخَزْرَجِ الْأَغَرِ وَالْكَارِثِ الْخَزْرَجِ الْأَغَرِ وَالْكَارِثِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ الْأَغَرِ وَالْكَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرَةِ الْحَارِثِ الْحَارِثُ الْمُرْعِ الْمُرْعِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرَةِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْمُرْعِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَةِ الْحَرْرَاقِ الْحَالَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرَاقِيْرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَرَاقِ الْحَرْرَاقِ الْحَ

س: أُمُّه مندوس بنت عُبادة بن دُلَيم بن حارثة بن أبي حَزيمة، من بني ساعدة. فولد ثابت بن سماك: عبد اللَّه.

وأُمُّه أم ولد، وشهد ثابت بن سماك أُحدًا(٥).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٩، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٩). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٠). (٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٨).



٣٣٢ - ثَابِتُ بْنُ صُهَيْبِ بْنِ كُرْزِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَيَّانَ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ وَ اللَّهِ .

سن: ولد ثابتُ بنُ صهيب: أوسًا، وسهلة، وأمها أم عقرب بنت سكن بن رافع بن معاوية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. شهد ثابت أُحدًا، وتوفي وليس له عقب(١).

٣٣٣ - ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْكَانِيَّ.

O م: لا يُعرف له حديث<sup>(۲)</sup>.

○ بر: هو أخو أبي جبيرة بن الضحاك.

كان ثابت بن الضحاك رديف رسول اللَّهِ ﷺ يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وهو صغير (٣).

٣٣٤- ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ خَلِيفَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِ، يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ، الْأَنْصَارِيُّ الْأَكْثَ.

س: أُمُّه أسهاء بنت مَرْشِدة بن جبر بن مالك بن حُويرثة بن حارثة من الأوس.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٥- ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٥).

فولد ثابتٌ: عَمرًا الأكبر، ومحمدًا، وحميدة، وعميرة، وأمَّ محمود، وأمهم أم عمرو بنت قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد الظَّفَرِي.

وزيدًا، وأُمُّه صفية بنت مالك بن نُقَيد بن عمرو بن مُؤَمِّل من خزاعة.

وعونًا وعمرًا الأصغر، ويزيد، والخوصاء، وأمهم أم ولد.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: قبض رسول اللَّه ﷺ، وثابت بن الضحاك ابن ثمان سنين أو نحوها.

وقد روى عن رسول اللَّه ﷺ، وسمع من عمر بن الخطاب، وروى عنه: أبو قلابة الجرمي، ومات ثابت بن الضحاك أيام عبد اللَّه بن الزبير (١).

• خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ «الأَنْصَارِ» (٢).

نَّ خَنْ رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ «الأَوْس». يُكُنَى أَبَا زَيْد، بَلَغَنِي أَبَا زَيْد، بَلَغَنِي ذَلِكَ (٣).

غ: سكن الشام، وكان ممن بايع تحت الشجرة<sup>(٤)</sup>.

ب: من أَصْحَابِ الشَّجَرَة، كنيته أَبُو زيد، أَخُو أبي جبيرَة بن الضَّحَّاك، سكن البَصْرَة، وَحَدِيثه عِنْد أَهلهَا.

مَاتَ سنة خمس وَأَرْبَعين، قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ وَهُوَ ابن ثَمَان سِنِين.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٦/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/١١٢).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/١١٣).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٩٧).



وَأُمُّه أَسَاء من ولد حَارِثَة بن الْحَارِث بن الخَزْرَج(١).

بش: من أصحاب الشجرة، كنيته أبو زيد وهو أخو أبي جبيرة بن الضحاك، مات سنة خمس وأربعين (٢).

م: قيل: هو أخو أبي جبيرة بن الضحاك، توفي النبيُّ ﷺ وهو ابن على الله على ال

وقال البخاري: شهد بدرًا مع النبيِّ عَلَيْهُ، وأراه وهم.

روى عنه: عبد اللَّه بن معقل، وأبو قلابة، وغيرهم (٣).

د: قَالَ أَبُو زَرْعَةَ الرَّازِي: هُوَ مِن أَهِلَ الصُّفَّة، وَهُوَ مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة، مَاتَ فِي فَتْنَةَ ابن الزبير، وَهُوَ الَّذِي كَانَ رَدِيف رَسُولَ اللَّه ﷺ يَوْم الْخَنْدُق وَدَلِيله إِلَى خَمْرًاء الأسد، وَشهد بيعَة الرضْوَان.

وَقَالَ البُّخَارِي: ثَابِت الْأَنْصَارِي.

وَقَالَ بَعضهم: الكلابِي، وَهُوَ أخو أبي جبيرَة بن الضَّحَّاك. وَقيل: سكن الشَّام(٤٠).

ع: يُقَالُ: إِنَّهُ أَخُو أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَدَلِيلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، شَهِدَ الشَّجَرَةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَدَلِيلَهُ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٤٣- ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) «معرفة أسامي أرداف النَّبِيِّ عِينَهُ اليحيي بن عبد الوهاب ابن منده (ص: ٥٠).

إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ بِالْخُدَيْبِيَةِ، فَوَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ فَيَ الْجُامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ فَي الْجُامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْخُدَارِيُّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْخُدَيْبِيَةِ، وَاسْتَشْهَدَ بِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْهُ.

رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ، وَأَبُو قِلَابَةَ، تُوفِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَكَنَ الشَّامَ(١).

بر: ولد سنة ثلاث من الهجرة، يكنى أبا يزيد، سكن الشام، وانتقل
 إلى البصرة.

ومات سنة خمس وأربعين. وقد قيل: إنه مات في فتنة ابن الزبير.

روى عنه من أهل البصرة: أبو قلابة، وعبد اللَّه بن معقل(٢).

• ثغ: شهد الحديبية (٣).

ه٣٣- ثَابِتُ بْنُ عَامِرِ بِنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ وَالْكَ.

و بر، ثغ: شهد بدرًا كَاللَّهُ (٤).

٣٣٦- ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَكْ.

• بر، ثغ: شهد بدرًا، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب را في وقتل بها (٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٤)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٣)..

<sup>(</sup>o) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٤٠٤)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٣)..



٣٣٧- ثَابِتُ بْنُ عَتِيكٍ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ رَاكُ الْكُ

م: قُتِلَ يَوْمَ الْجِسْرِ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قاله عروة بن الزبير، والزهري(١).

نصاريُّ، له صُحْبةٌ، قتل يَوْمَئِلٍ<sup>(۲)</sup>.

٣٣٨- ثَابِتُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَرَامِ بْنِ خَدِيجِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ فَأَكْ كَ

س: أُمُّه أم عثمان بنت معاذ بن فروة بن عَمْرو بن حبيب بن غنم، من بني قوقل.

شَهِد أُحُدًا (٣).

• ثغ: أخو عبد الرحمن، وسهل، والحارث، شهدوا جميعًا أحدًا(؛).

٣٣٩– ثَابِتُ بْنُ عَمْرو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَوَّادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمٍ، الأَنْصَارِيُّ، الْأَشْجَعِيُّ، حَلِيفُ لَهم مِن بَنِي النَّجَّار رَّيُّكُ.

س: شَهِدَ بَدْرًا فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَبِي مَعْشَر، وَمُحُمَّدِ بْنِ عُمْرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ بَدْرًا، وَقَالُوا جَمِيعًا: وَشَهِدَ أُحُدًا وَقُتِلَ يَوْ مَئِذٍ شَهِيدًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٧)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٨). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٣). (٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٦٠).

- م: قتل بأحد، قاله ابن إسحاق(١).
- ع: حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، شَهِدَ بَدْرًا(٢).
- O بر: شهد بدرًا، وقيل يوم أحد شهيدًا في قول جميعهم (٣).
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٤).
    - O نس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ<sup>(٥)</sup>.
    - ٣٤٠- ثَابِتُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَالْكَانَ
      - 🔾 ع: شَهدَ بَدْرًا(٢).
    - O ثغ: شهد بدرًا، أخرجه أبو نعيم وحده (V).

٣٤١– ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّادِ بْنِ ظُفُرِ رَاكِنَّ.

س: أُمُّه حواء بنت يزيد بن كرز بن زعوراء بن عبد الأشهل، وكانت من المبايعات، وكان قيس بن الخطيم شاعرًا، ويكنى أبا يزيد، فوافى سوق

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>a) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٤).



ذي المجاز، فأتاه رسول الله على، فدعاه إلى الإسلام، وحرص عليه، وجعل يرفق به ويكنيه، فقال قيس بن الخطيم: ما أحسن ما تدعو إليه! ولكن الحرب شغلتني، وقد بلغك الذي بيننا وبين قومنا فأقْدِمُ المدينة، وأَنْظُرُ وأعود إليك، فكانت امرأته حوّاء بنت يزيد بن السكن قد أسلمت، فأوصاه رسول اللَّه على بها وقال: احفظني فيها، فقال: أفعل، فقدم المدينة، فقال: يا حواء، قد أوصاني محمدٌ بك، وسألني أن أحفظه فيك وأنا فاعل، فغدت بنو سلمة على قيس بن الخطيم بعد ذلك فقتلته، ولم يكن أسلم، وله عقب.

فولد ثابت بن قيس بن الخطيم: أبانًا، وأُمُّه أم ولد.

وعَمْرًا، ومحمدًا، ويزيد، قتلوا يوم الحرة جميعًا، وليس لهم عقب، وأمَّ ثابت، وأمهم أم جندب بنت قيس بن زيد ين عامر بن سواد بن ظفر (١).

خت: شهد مع رسول اللّه ﷺ أُحدًا والمشاهد بعدها.

ويقال: إنه جرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة، وعاش إِلَى خلافة معاوية، و واستعمله عَلِيَّ بن أبي طالب على المدائن (٢).

بر، ثغ: مذكور في الصحابة. مات فيها أحسب في خلافة معاوية، وأبوه قيس بن الخطيم أحد الشعراء، مات على كفره قبل قدوم النّبيّ على المدينة، وشهد ثابت بن قيس بن الخطيم مع عليّ فَطَيّ صِفّين، والجمل، والنّهروان.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٢٦).

ولثابت بن قيس بن الخطيم ثلاثة بنين: عمر، ومحمد، ويزيد، قُتلوا يوم الحرَّة.

ولا أعلم لثابت هذا رواية، وابنه عدي بن ثابت من الرواة الثقات(١).

حر: له صحبة، وشهد مع النبيِّ عَلَيْهُ أحدًا وما بعدها، وصحب عليًّا عليه و وقد على معاوية رَفِّاتُهُ (٢).

٣٤٢– ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ الخَزْرَجِيُّ، أَبُو زَيْدٍ، الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ

- O خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ «الخَزْرَج» (٣).
- بِالَّذِي جَمِع الْقُرْآن على عهد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ذَلِك اسمه قيس بن السكن، وَالِد بشير بن ثَابت (٤٠).
- بش: ليس هو الذي جمع القرآن على عهد رسول الله على توفي بالمدينة في أول خلافة عثمان بن عفان الملكينة في أول خلافة عثمان الملكينة في أول الملكين

## ٣٤٣ - ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ رَوْكَ .

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٦)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (١١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١١٢).

 <sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>a) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٨).



• سن: وَلَدَ أبو زيد: بشيرًا، قُتل يوم الحرَّة، وأوسًا، وزيدًا دَرَج (١).

٣٤٤– ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ رَاكُنَّكَ.

س: أُمُّه هند بنت رُهم بن حبي بن الأغر بن طريف بن عَمْرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن الإطْنابة، وإخوته عبد رضا من طيئ، ويقال: بل كبشة بنت واقد بن عَمْرو بن الإطْنابة، وإخوته لأمه عبد اللَّه، وعمرة ابنا رواحة، وكان ثابتٌ خطيب رسول اللَّه ﷺ.

فولد ثابتُ بنُ قيس: محمدًا، وأُمُّه جميلة بنت عبد اللَّه بن أُبِيَّ بن سلول. وأخوه لأمه عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الراهب.

وأخوه أيضًا لأمه أبو كثير بن خُبيب بن يساف.

وأخته أيضًا لأمه الفُرَيعة بنت مالك بن الدخشم، من بني سالم.

وأبا فضالة بن ثابت، واسمه: عبد اللَّه، وأُمُّه نسيبة بنت لام بن هِزَّان ابن عَمْرو بن نجدة بن عَميرة بن ربيعة بن سواء بن عُصَيم بن دُهمان بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن غطفان.

قال محمد بن إسحاق: ويقال: آخى رسول اللَّه ﷺ بين ثابت بن قيس ابن شماس وبين عمار بن ياسر، فيجعلون ثابتًا مكان حذيفة بن اليمان في مؤاخاة عمار بن ياسر.

وشهد ثابتٌ أُحدًا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه ﷺ، وكان

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٥/ ٣٦٨).

رجلًا جهير الصوت، وكان خطيبًا(١).

- خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ «الأَنْصَارِ»(٢).
- ص: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اليهَامَةِ، وَكَانَتْ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، بَدْرِيٌّ وَ الْكَانَتْ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، بَدْرِيٌّ وَ الْكَانَتْ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، بَدْرِيُّ وَ الْكَانَتْ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْ
- 🔾 غ: قُتِلَ يوم اليهامة شَهِيدًا، وكان سكن المدينة، وروى عن النبيِّ ﷺ (١٠).
- نَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بن النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بن قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بن قَالَ النَّبَيِّ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بن قَيْسِ بن الشَّمَّاسِ».

قُتِلَ يَوْمَ اليَهَامَةِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ أَمَّرَهُ على الأَنْصَارِ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ مَعَ خَالِدِ بن الْوَلِيدِ بن المُغِيرَةِ.

وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَهُو عَلِيلٌ، فَقَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاس» (أَنْ هُو النَّاس» (أَنْ هُو النَّاس) (أُهُ النَّاسُ (النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاسِ (النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاسِ (النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاس) (أُهُ النَّاسِ (النَّاسِ (النَّاس) (النَّاس)

بش: كان خطيب الأنصار وقائلهم وقد قال النبيُّ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بن قَيْس بن الشَّمَّاس».

قتل يوم اليهامة في عهد أبي بكر الصديق الله وكان أبو بكر قد أمَّره على الأنصار في ذلك الجيش، وأمَّر خالد بن الوليد بن المغيرة على قريش،

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٤٣).



وكان جماع الأمر إلى خالد الطُّقُّ (١).

م: قتل باليامة شَهِيدًا، وشهد له النبيُ عَلَيْة بالجنة.

روى عنه: أنس بن مالك، ومحمد، وإسماعيل، وقيس بنوه ناس (٢).

ع: كَانَ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، جَهِيرَ الصَّوْتِ، شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالْجُنَّةِ، اسْتُشْهِدَ بِالْيَهَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ. رَوَى عَنْهُ: أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، وَبَنُوهُ مُحَمَّدُ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَقَيْسُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَغَيْرُهُمْ.

أَوْصَى بَعْدَ مَوْتِهِ، فَأُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (٣).

حق: له صحبة ورواية عن النبيِّ عَلَيْهُ، حدَّث عنه: أنس بن مالك، وابناه إسهاعيل، ومحمد، وبنت له(٤٠).

بر: أمه امرأة من طي، يكنى أبا مُحَمَّد بابنه مُحَمَّد. وقيل: يكنى أبا عُبْد الرحمن.

وقُتِلَ بنوه مُحَمَّد، ويحيى، وعبد اللَّه بنو ثابت بن قيس بن شياس يوم الحَرَّة. وكان ثابت بن قيس خطيب الأنصار، ويقال له: (خطيب رسول اللَّه عَلِيَّةً)، كما يقال لحسّان: (شاعر النبيِّ عَلِيَةً).

شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد.

<sup>(</sup>١) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٥٩١).

وقُتِلَ يوم اليهامة شهيدًا رَحِمُلله في خلافة أبي بكر الصديق رَفَطْ اللهُ الله

- O خط: اسْتُشْهِدَ يَوْم اليَهَامَة (٢).
- ت: خطيبُ رسول اللَّه ﷺ، وشهد أُحُدًا وما بعدها من المشاهد، وقُتل يوم اليهامة شهيدًا(٣).
- تغ: أمه امرأة من طيِّئ، يكنى: أبا مُحَمَّد بابنه مُحَمَّد، وقيل: أَبُو عبد الرحمن، وكان ثابت خطيب الأنصار، وخطيب النَّبِيِّ عَيْقٍ، كما كان حسان شاعره، وقد ذكرنا ذلك قبل، وشهد أحدًا وما بعدها، وقتل يَوْم اليمامة، في خلافة أبي بكر شهيدًا.

روى عنه: أنس بن مالك، وأولاده: مُحَمَّد، ويحيى، وعبد اللَّه أولاد ثابت، وقتلوا يَوْم الحرّة (٤٠).

نس: خَطِیْبُ الأَنْصَارِ، كَانَ مِنْ نُجَبَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَمْ يَشْهَدْ بدرًا، شَهِدَ أحدًا، وَبَيْعَةَ الرُّضُوانِ.

وَأُمُّهُ: هِنْدُ الطَّائِيَّةُ. وَقِيْلَ: بَلْ كَبْشَةُ بِنْتُ وَاقِدِ بنِ الإِطْنَابَةِ. وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ: عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ، وَعَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ.

وَكَانَ زَوْجَ جَمِيْلَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٩٦).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٥، ٢٧٦).



قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قِيْلَ: آخَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّارٍ. وَقِيْلَ: بَلِ الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ عَمَّارِ وَحُذَيْفَةَ.

وَكَانَ جَهِيْرَ الصَّوْتِ، خَطِيْبًا بَلَيْغًا.

وَهُوَ الَّذِي أَتَتْ زَوْجَتُهُ جَمِيْلَةُ تَشْكُوْهُ، وَتَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ. قَالَ: «أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ.

وَقَدْ قُتِلَ مُحَمَّدُ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ اللهِ، بَنُو ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ يَوْم الْحَرَّةِ.

وَمِنَ الْأَقْفَاقِ أَنَّ بَنِي ثَابِتِ بِنِ قَيْسِ بِنِ الْخَطِيْمِ الْأَوْسِيِّ الظَّفَرِيِّ، وَهُمْ: عُمَرُ، وَمُحَمَّدٌ، وَيَزِيْدُ، قُتِلُوا أَيْضًا يَوْمَ الْحَرَّةِ.

وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ، وَرِوَايَةٌ فِي (السُّنَنِ).

وَأَبُوْهُ مِنْ فُحُوْلِ شُعَرَاءِ الأَوْسِ، مَاتَ قَبْلَ فُشُوِّ الإِسْلاَم بِالمَدِيْنَةِ.

وَمِنْ ذُرِّ يَتِهِ: عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ مُحَدِّثُ الكُوْفَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَدِيُّ بنُ أَبَانَ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ الخَطِيْمِ بنِ عَمْرِو بنِ يَزِيْدَ بنِ سَوَادِ بنِ ظَفَرٍ الظَّفَرِيُّ، ثُسِبَ إِلَى جَدِّهِ (۱).

ن دس: بدريٌّ مِنْ شُهَدَاءِ اليهَامَةِ مِن اسْتُشْهِدَ يَوْمَئِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٠٩، ٣١٢ - ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٩٩).

ه ٣٤ – ثَابِتُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّجَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

🔾 م، ثغ: شهد بدرًا(۱).

٣٤٦ - ثَابِتُ بْنُ مَنْصُورٍ، الأَسْلَمِيُّ، مِن بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَالْكُلُّهُ.

• غ: سكن المدينة<sup>(۲)</sup>.

٣٤٧- ثَابِتُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ﴿ الْكَالُّ ٤٠٠

ن: من أصحاب رسول اللَّه عَلَيْهُ، وهو الذي يقال له: البدري. يقال: إنه شهد فتح مصر. وفي ذلك نظر. وليست له بمصر رواية نعلمها (٣).

ع: ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَنَّهُ الْمُكَنَّى بِأَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ، وَحَكَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ (٤).

٣٤٨ - ثَابِتُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ رَزَاحِ بْنِ ظَفَرٍ رَا اللَّهُ.

س: أُمُّه هزيلة بنت أَكَّال وهو زيد بن لوذان بن الحارث بن أُمَية بن معاوية بن مالك، من بني عَمْرو بن عوف، من الأوس.

فولد ثابتُ بنُ النعمان: خالدًا، ويسيرةَ مبايعة، وعميرةَ مبايعة، وأمهم

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٧)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٣٩٤- ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٢ - ٤٨٤).



شميلة بنت الحارث، وهو أبيرق بن عَمْرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر (۱). • بر: مذكور في الصحابة ﷺ (۲).

٣٤٩ - ثَابِتُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَوَّادِ بْنِ ظُفُرٍ وَإِلَّا ۖ.

س: هذا في النسب أخو قتادة بن النعمان، ولم نجده في كتاب «نسب الأنصار» مع قتادة، ووجدناه في تسمية من شَهِد أُحُدًا(٣).

٠ ٣٥- ثَابِتُ بْنُ هَزَّالِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَرْبُوسِ بْنِ غَنْمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ لَوْذَانَ ابْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ ﴿ الْكَانِّ .

س: شَهِدَ ثَابِتُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَقُتِلَ يَوْمَ اليهَامَةِ شَهِيدًا سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ السِّدِّيقِ، وَكَانَ لَهُ عَقِبٌ فَانْقَرَضُوا، وَقَدِ انْقَرَضَ أَيْضًا وَلَدُ لَوْذَانَ بْنِ سَالِمِ الْنِ عَوْفِ وَدَرَجُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُّنَ.

ع: بلغني ممن قُتِلَ من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، اسمه: ثابت. وليس له حديث: ثابت بن هزال من بني سالم بن الجلبي (٥).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٣٢).

- **ن**: بَدْرِيُّ (۱).
- 🔾 م: شهد بدرًا، واستشهد يوم اليهامة، قاله الزهري (٢).
  - O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ بِالْيَامَةِ (T).
- بر: شهد بدرًا وسائر المشاهد، وقتل يوم اليهامة شهيدًا كَ الله المالية على المالية الم
  - خط: بَدْرِيُّ،... اسْتُشْهِدَ يَوْم اليَهَامَة (٥٠).

٣٥١- ثَابِتُ بْنُ وَاثِلَة رَاثِكَة رَاثِكَةً.

🔾 بر، ثغ: قُتِلَ يوم خيبر شهيدًا رَحْلَللهُ(٦).

٣٥٢ - ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ بْنِ خِذَامِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَحدُ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، يكنى أَبَا سَعْدٍ رَيِّكَ.

س: أُمُّهُ أُمَامَةُ بِنْتُ جحادِ بْنِ عُثْهَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ الْعَطَّافِ ابْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ زَيْدٍ.

فَوَلَدَ ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ: يَحْيَى، وَمَرْيَمَ، وَأُمَّهُمَا وَهْبَةُ بِنْتُ سُلَيُهَانَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ سَهْلِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مَازِنَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَيْهَمِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٨). (٥) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٧)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٨٠).



غَسَّانَ مِنْ سَاكِنِي رَاتِج حُلَفَاءُ بَنِي زَعُورَاءَ بْنِ جُشَمٍ أَخِي عَبْدِ الأَشْهَلِ بْنِ جُشَم، وَدَعْوَتُهُمْ فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل.

وَكَانَ ثَابِتٌ يُكَنَّى أَبًا سَعْدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ وَدِيعَةُ بْنُ خِذَام مِنَ الْمُنَافِقِينَ(١).

وقال أيضًا: س: وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ، وَكَانَ قَدْ نَزَلَ الْكُوفَةَ بِأَخَرَةٍ (٢٠).

O خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ «الأَنْصَارِ»(٣).

O ف: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ «الْخُزْرَج». يُقَالُ: إِنَّهُ يُكْنَى أَبَا سَعْد (٤٠).

نَّهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِخَيْبَر حَيْثُ حرَّم لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة، سكن الكُوفَة، وَحَدِيثه عِنْد أَهلهَا (٥٠).

م: كان أبوه من المنافقين، عداده في أهل المدينة، هكذا قال محمد بن سعد بذلك(٢).

٣٥٣ - ثَابِتُ بْنُ وَقْشِ بْنِ زُعبة بن زَعُورَاءَ بنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْكَانُ

س: أُمُّه ماويَّة بنت عَمْرو، من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، من قيس عيلان.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٩١). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/١١٢).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/١١٣).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٣، و٤٤). (٦) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٣٩).

قتل يوم أُحدٍ شَهِيدًا(١).

O م: خرج مع النبيِّ عَلِيلَةً إلى أُحدٍ، وقتل بها<sup>(۱)</sup>.

O ع: اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ<sup>(٣)</sup>.

٢٥٣- ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ، الْأَنْصَارِيُّ، وَقِيلَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَقِيلَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَقِيلَ: ثَابِتُ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقِيلَ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَدِيعَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ وَاللَّهُ.

• غ: سكن الكوفة (٤).

🔾 م: له صحبة، نزل الكوفة، وقيل: ثابت بن زيد، قاله محمد بن سعد.

روى عنه: البراء بن عازب، وزيد بن وهب، وعامر بن سعد البلخي، وهو الأول، وفرق محمد بن سعد بينهما(٥).

ع: نَزَلَ الْكُوفَةَ، رَوَى عَنْهُ: البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، وَعَامِرُ بْنُ سَعْدِ البَجَلِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٤٠). (٢) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/٤٦٦). (٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٣٩). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٧١).





## ه ٣٥٥ - ثَعْلَبَةُ بْنُ الْجُذَعِ الْأَنْصَارِيُّ رَفَاكُ.

• ع: بَدْرِيُّ، وَقُتِلَ بِالطَّائِفِ(١).

٣٥٦- ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ الْأَكْثَ

ن سن أُمُّهُ أُمَامَةُ بِنْتُ صَامِتِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ حَوْطِ بْنِ حَبِيبِ ابْنِ عَطِيَّةً بْنِ عَوْفٍ. ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.

وَكَانَ لِثَعْلَبَةَ مِنَ الْوَلَدِ: عُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعُمَيْرٌ، وَأُمُّهُمْ مِنْ بَنِي وَاقِفٍ. وَرِفَاعَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ، وَعِيَاضٌ، وَعُمَيْرَةُ، وَأُمُّهُمْ لُبَابَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرِ مِنْ غَطَفَانَ.

وَلِثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ الْيَوْمَ عَقِبٌ بِالْمَدِينَةِ وَبَغْدَادَ، وآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ، وَمُعَتِّبِ بْنِ الْحَمْرَاءِ مِنْ خُزَاعَةَ حَلِيفُ بَنِي نَخْزُومٍ، وَشَهِدَ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبِ بَدْرًا، وَأُحُدًا(٢).

• بَدْرِيُّ، أَخُو الحَارِث بن حَاطِب، مَاتَ فِي خلَا فَة عُثْمَان بن عَفَّان فَا اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٧). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٦).

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوْفِي فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ السََّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بر: آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بين ثعلبة بن حاطب هذا وبين معتب بن عوف بن الحمراء.

شهد بدرًا وأحدًا، وهو مانع الصدقة فيها قال قتادة وسعيد بن جبير، وفيه نزلت: ﴿وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِنُ ءَاتَكُنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكَدَّقَنَّ ﴾... الآيات [التوبة: ٧٥]، إلى آخر القصة.

توفي في خلافة عمر الطُّافِّكُ، وقيل: في خلافة عثمان الطُّفَّكُ (٢).

حو: هُوَ الَّذِي نزل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ ٱللَّهَ ﴾...
الآيات [التوبة: ٧٥] (٣).

٣٥٧- ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ اللَّيْثِيُّ رَبِّكُ ۗ.

O س: أَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ حُنَيْنًا (٤).

خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ «بَنِي لَيْثٍ»، وَهُمْ بَنُو لَيْث بْنِ بَكْر بْنِ عَبْد مَنَاة بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر بْنِ نَزَار بْنِ مَعْد ابْن عَدْنَان.

أُخْبَرَنَا بِنَسَبِ كناكة بْنِ خُزَيْمَة مُصْعَب بْنُ عَبْدِ اللَّه (٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٤). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٥، ٢٩٦).



- ب: أسره أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَهُوَ غُلامٌ شَابٌ، شَهِدَ خَيْبَرَ،
   وَسَكَنَ الكُوفَةَ، يَرْوِي عَنْهُ: سِهَاكُ بن حَرْبِ(۱).
- بش: أسره أصحاب رسول الله ﷺ، وهو غلام شاب شهد حنين (٢).
- م: عداده في أهل الكوفة، شهد خيبر مع النبيِّ عَيَيْهُ، قاله محمد بن سعد. روى عنه: سماك بن حرب، ويزيد بن أبي زياد (٣).
- ع: عِدَادُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ، شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . رَوَى عَنْهُ: سِمَاكُ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ (١٠).
- بر: نزل البصرة، ثم تحوَّل إلى الكوفة، رَوَى عَنْهُ: سِمَاكُ بن حَرْبٍ (°).
   ٣٥٨ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمِ الْحَنْظَلِيُّ وَ الْكَنْ الْمَالِيُّ الْمَالِيُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُل
- بطبرستان، حَيْثُ سَأَهُمْ عَن صَلَاة الخَوْف.

سمع النَّبِيَّ عَيْكَ يَقُول: «ابْدَأُ بِمَنْ تَعُول: أُمَّك، وَأَبَاك، وأختُك، وَأَخَاك» (٦).

O ع: يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: الْأَسْوَدُ بْنُ هِلَالٍ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٦، و٤٧).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٢ - ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٦). (٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٦). (٧) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٨٨).

- بر: له صحبة، روى عنه: الأسود بن هلال، بصري(١).
- ثغ: له صحبة، يعد في الكوفيين. روى عَنْهُ: الأسود بن هلال (٢).
   ٣٥٩ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَيْكَ.
- ع: لَهُ ذِكْرُ فِي المَغَازِي، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ حَدِيثٌ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ حَدِيثٌ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ، وَلَا نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ (٣).
- ٣٦٠- ثَعْلَبَةُ بْنُ سَاعِدَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ الْخَزْرَجِ وَاللَّهُ.
  - ع: اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وَأَرَاهُ أَخَا سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (١٠).
- ٣٦١- ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَالِثَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، السَّاعِدِيُّ، أَخُو عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، السَّاعِدِيُّ، أَخُو سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبِيُّكَ.
- س: أُمُّه هند بنت عَمْرو، من بني عُذرة من قضاعة، وهو عم أبي حميد الساعدي، وعم سهل بن سعد بن سعد بن مالك.

وشهد ثعلبة بن سعد أُحدًا، وقتل يومئذٍ شَهِيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة، وليس له عقب (٥).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١١). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٤). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٦٧).



- م: أخو سهل الساعدي، شهد بدرًا، وقتل يوم أحد (١).
  - O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يُعْقِبْ (٢).
- بر: قُتِلَ يوم أُحد شهيدًا، وهو عم أبي حميد الساعدي، وعم سهل ابن سعد الساعدي (٣).
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٤).
    - نس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ (٥).

٣٦٢ - ثَعْلَبَةُ بْنُ سعية، وَقِيلَ: ابن يامين رَفِّكَ.

- بن سَلام أَخُو أَسد بن سعية (٦).
  - O م: روى عنه: عبد اللَّه بن عباس (v).
- بر: من الثلاثة الذين أسلموايوم قريظة، فأحرزوا دماءهم وأموالهم،
   لهم خبر في السِّير يُخَرَّج في أعلام نبوة مُحَمَّدٍ ﷺ (^).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>o) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حبَّان (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>A) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١١).

## ٣٦٣ - ثَعْلَبَةُ بْنُ سَلامٍ الطَّاهِيَّ.

بر: أخو عَبْد اللَّه بن سلام، فيه وفي أخيه عَبْد اللَّه بن سلام، وفي ثعلبة ابن سعية، ومبشر، وأسد ابني كعب نزلت: ﴿مِّنْ أَهَلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ لَا سعية، ومبشر، وأسد ابني كعب نزلت: ﴿مِّنْ أَهَلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ لَا يَتُلُونَ ءَايَاتٍ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلنَّيْلِ ﴾... الآية [آل عمران: ١١٣]، ذكره ابن جريج (١).

تغ: أخو عَبْد اللَّهِ بن سلام، فيه وفي أخيه عَبْد اللَّهِ بن سلام، وأسد ومبشر نزل قوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ الآية [آل عمران: ١١٣](٢).

٣٦٤ - ثَعْلَبَةُ بْنُ صعيرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ سِنَان رَيْكِ .

O كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النبيِّ ﷺ (٣).

٣٦٥- ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ وَإِلَّاكَهُ.

• ب: لَهُ صُحْبَة، مَاتَ خوفًا من اللَّه عَلَيْ فِي حَيَاة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ (١٠).

م: روى عنه: ابنه عبد الرحمن، عداده في أهل مصر (٥).

ع: أَحَدُ خَدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَائِمِينَ بِحَوَائِجِهِ، رَوَى عَنْهُ: جَابِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۱۱، ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٨).



- جو: خَادِم رَسُولِ اللَّه ﷺ (١).
- نغ: خدم النَّبِيِّ عَلَيْلًا وقام في حوائجه (٢).

٣٦٦ - ثَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَامِرَةَ بِنِ عُبَيْدٍ رَبِيْكَ.

• بر: شهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد كلُّها مع رسول اللَّهِ عَلَيْهِ.

واختلف في وقت وفاته، فقال الواقدي: توفي في خلافة عثمان رضي الله عثمان واختلف عثمان عمرو عثمان بالمدينة. وقال عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد الأنصاري: لم يدرك ثعلبة بن عمرو عثمان بن عفان، ولكنه قتل يوم جسر أبي عبيد في خلافة عمر المُحَكَّة.

روى عنه: ابنه عبد الرحمن.

و ثعلبة هذا هو الذي روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنه قطع يد عمرو بن سمرة في السرقة، وذكر قوله في يده: (والحمد للَّه الذي طهرني منك). ومن حديثه أيضًا: «لِلفَارِسِ ثَلاثَة أَسْهُم، ولِلفَرِس سَهْمَان».

وقد قيل: إن ثعلبة الأنصاري والدعَبْد الرحمن بن ثعلبة، هو الذي روى عن النّبيِّ عَلِيهِ أن رجلًا أتاه فقال: إني سرقت جملًا لبني فلان، فأرسل إليهم فحضروا فأمر فقطعت يده.

قَالَ ثعلبة: فأنا أنظر إليه حين قطعت يده، فيما رواه ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عَبْد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن رجلًا أتى

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٨٩).

النَّبِيَّ عَلَيْلًا فذكره، هكذا ذكره ابن أبي حاتم(١).

س: أُمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ، وَهِيَ أُخْتُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الشَّاعِرِ.

وَكَانَ لِثَعْلَبَةَ مِنَ الوَلَدِ: أُمُّ ثَابِتٍ، وَأُمُّهَا كَبْشَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَرَّثِ بْنِ النَّجَارِ.

وَشَهِدَ ثَعْلَبَةُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَتُوفِي فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِاللَّدِينَةِ، وَلَيْسَ لَهُ عَقتٌ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ ثَعْلَبَةُ عُثْهَانَ وَقُتِلَ يَوْمَ جِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ شَهِيدًا فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالْكَالَّ.

س، ط: أُمُّه كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهي أخت حسان الشاعر.

وهو أبو عبد الرحمن بن أبي عمرة الذي روى عَنْ عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٨، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٧١).



وقُتِلَ أبو عمرة بصِفِّين مع عليِّ بن أبي طالب الطِّلاتِيُّ (١).

ب: غزا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَر، اسمه: ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن مُحصن،
 وَقد قيل: اسمه بشير بن عَمْرو بن مُحصن، وَيُقَال: عَمْرو بن مُحصن.

أعْطى عليًّا يَوْم الجمل مائة ألف دِرْهَم أَعَانَهُ بَهَا.

قُتِلَ يَوْم صِفِّين (٢).

- وقال أيضًا ب: شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣).
- بش: والدعبد الرحمن بن أبي عمرة، شهد مع النبيِّ عَلَيْهُ خيبر.

وقد قيل: إن اسم أبي عمرة بشير بن عمرو بن محصن، أعطى عليًّا يوم الجمل مائة ألف درهم أعانه بها، وقُتِلَ يوم صفين (٤٠).

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ الْجِسْرِ بِاللَّذَائِنِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةً (°).

وقال أيضًا ع: مُخْتَلَفُ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ: أُسَيْدُ بْنُ مَالِكِ، وَقِيلَ: بَشِيرُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ، وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ، وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٣٢١)، «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٦).

مِحْصَنٍ، مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ.

شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَقُتِلَ مَعَ عَلِيٍّ بِصِفِّينَ (١).

وقال أيضًا ع: تُوُفِي سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، حَدِيثُهُ فِي دَلَائِلِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ﴿ ).

صبر: روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وقُتِلَ في صفِّين، وقد اختلف في اسم أبي عمرة الأنصاري هذا والدعَبْد الرحمن بن أبي عمرة (٣).

وقال أيضًا بر: ولد في عام الهجرة، قَالَ بشير: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَنَا ابن عشر سنين.

وروى عنه أنه كان عريف قومه زمن الحجاج.

وتوفي سنة خمس وثمانين(٤).

• دت: قيل: اسم أبي عمرة: بشير، وقيل: ثَعْلَبَة، وقيل: عَمْرو.

[بدريٌّ كبيرٌ] (٥). له روايةٌ فِي النسائي.

رَوَى عَنْهُ: ابنه عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي عمرة، ومحمد ابن الحَنَفية.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٥/ ٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) هذا لا يجيء؛ فقد ولد عام الهجرة.



وقُتل يوم صِفِّين مع عليٍّ. قاله ابن سعد(١).

وقال أيضًا ذت: قُتِل يوم الجسر، وهو أحد بني مالك بن النجار، وكان بدريًّا وَاللهُ عَلَيْهُ (١).

٣٦٨ - تَعْلَبَةُ بْنُ عَنَمَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سِنَانِ بْنِ نَابِيءِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ رَبِّ الْحَالَةِ الْمُرَافِقَةَ.

س: أُمُّهُ جَهِيرَةُ بِنْتُ الْقَيْنِ بْنِ كَعْبٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَكَانَ لَّا أَسْلَمَ يَكْسِرُ أَصْنَامَ بَنِي سَلِمَةَ هُوَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنْيْسٍ.

وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا، قَتَلَهُ هُبَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَهُبِ الْمَخْزُومِيُّ ".

م: من الأنصار، شهد بدرًا. روى عنه: عبد اللَّه بن عباس. وفيه نزلت وفي أصحابه: ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُمَا أَجِمُلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٩٢](٤).

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (°).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>Y) «تاريخ الإسلام» للذهبي (Y/ VV).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٣).

O رع: اسْتشْهدَ يَوْم الْخَنْدَق (۱).

بر: شهد العقبة في السبعين، وشهد بدرًا، وهو أحد الذين كسروا آلهة بنى سلمة.

وقُتِلَ يوم الخندق شهيدًا، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي. وقيل: إن ثعلبة بن غنمة قتل يوم خيبر شهيدًا، قاله إبراهيم بن المنذر عن عبد اللَّه ابن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه.

والأول قول ابن إسحاق، والذين كسروا آلهة بني سلمة: معاذ بن جبل، وعبد اللَّه بن أنيس، وثعلبة بن غنمة هذا يَخلَلهُ(٢).

O كو: له صحبة، قتل بخيبر<sup>(۳)</sup>.

٣٦٩- ثَعْلَبَةُ بْنُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ طَالَّكَ.

م: أحد الثلاثة الذين تخلَّفوا عن تبوك، وفيهم نزلت: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ اللَّهِ اللَّهُ الل

ع: أَحَدُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ، فَرَبَطَ نَفْسَهُ عَلَى السَّارِيَةِ حَتَّى تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (°).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (۱/ ۷۸).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٧، ٢٠٨). (٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٦٥- ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٤٩٢).



تغ: أحد النفر الذين تخلفوا عَنْ تبوك فربطوا أنفسهم إلى السواري حتى تاب اللَّه عليهم (١٠).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).





٣٧٠- ثُمَامَةُ بْنُ أَبِي ثُمَامَةَ، أَبُو سَوَادَةَ، الْجُذَامِيُّ وَالْكَ.

ع: مِنَ الصَّحَابَةِ، ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي الصَّحَابَةِ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِ و بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مَوْلًى لَمُمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَعَا لِجِدِّهِ ثُمَامَةً»(١).

کو: من أصحاب النبي ﷺ، هو جد أبي ثمامة بكر بن سوادة بن ثمامة،
 له بمصر حديث (٢).

٣٧١ - ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبِيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الدُّوَّلِ بْنِ حَنِيفَةَ الْحَنَفِيُّ وَ الْكُنَّ .

ع: كَانَ مَرَّ بِهِ رَسُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَرَادَ ثُمَامَةُ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ مِنْ فَلِكَ فَأَهُ مِنْ فَرَادَ ثُمَامَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُعْتَمِرًا ذَلِكَ فَأَهْدَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ دَمَ ثُمَامَةَ، ثُمَّ خَرَجَ ثُمَامَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُعْتَمِرًا فَلَكَ فَالَدِينَةَ أَخَذَتْهُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِغَيْرِ عَهْدٍ وَلاَ عَقْدٍ فَأَتُوا بِهِ فَلَكَا قَارَبَ المَدِينَةَ أَخَذَتْهُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَهْدٍ وَلاَ عَقْدٍ فَأَتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنْ تُعَاقِبْ ثُعَاقِبْ ذَا ذَنْبٍ وَإِنْ تَعَفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْخُرُوجِ فَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ فَعَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْخُرُوجِ فَعَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠٩). (٢) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٢٧١).



إِلَى مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَخَرَجَ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَضَيَّقَ عَلَى قُرَيْشٍ فَلَمْ يَدَعْ حَبَّةً تَأْتِيهِمْ مِنَ الْيَهَامَةِ.

فَلَكَا ظَهَرَ مُسَيْلِمَةُ وَادَّعَى النَّبُوَّةَ قَامَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فِي قَوْمِهِ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ نَبِيَّانِ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَلاَ نَبِيَّ يُشْرَكُ مَعَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ ﴿ حَمَ اللهِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَلِيرِ ٱلْعَلِيمِ اللّهِ عَنْ الطّولِ لاَ اللّهِ الْعَقَابِ ذِى ٱلطّولِ لاَ إِللهَ إِلّا اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ الْعَقَابِ ذِى ٱلطّولِ لاَ إِللهَ إِلّا اللّهِ اللّهِ الْعَلِيمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

ع: أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً أُسِيرًا، فَحَبَسَهُ، فَأَسْلَمَ. رَوَى قِصَّتَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسِ فَعَلِيَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ،

O بر: سيد أهل اليهامة، روى حديثه أبو هريرة<sup>(٣)</sup>.

٣٧٢– ثُمَامَةُ بْنُ بِجَادٍ الْعَبْدِيُّ وَالْكَ.

نَ عُنْكُرُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ (٤).

🔾 ثغ: له صحبة، عداده في أهل الكوفة، ولم يسند شيئًا.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١١١). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٣). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠٨).

روى عنه: أَبُو إِسْحَاقَ السبيعي، والعيزار بن حريث (١). ٣٧٣ - ثُمَامَةُ بْنُ عَدِيِّ الْقُرَشِيُّ وَ اللهِ اللهُ ا

- ب: لَهُ صُحْبَة، كَانَ عَامل عُثْمَان على صنعاء دمشق.
   يروى عَنهُ: أَبُو الْأَشْعَث الصَّنْعَانيُّ (٢).
- بش: له صحبة كان عامل عثمان بن عفان على صنعاء دمشق (٣).
- ع: لَهُ صُحْبَةُ، كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ الشَّامِ وَالِيًا حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. رَوَى عَنْهُ: أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ (٤٠).
- بر: لا أدري من أي قريش هو؟ كان أميرًا لعثمان على صنعاء. روى عنه: أبو الأشعث الصنعاني في التوجع على عثمان تعلق والتلهف والبكاء عليه(٥).
  - كر: أمير صنعاء، له صحبة، حكى عنه أبو الأشعث الصنعاني (٦).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٥). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٣). (٦) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ١٥٨).





٣٧٤- ثَرْوَانُ بْنُ فَزَارَةَ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ زُهَيْرِ الصَّتْمُ -يَعْنِي التَّامَّ- ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ صَعْصَعَةَ وَالْكَابُ.

س: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ:

إِلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ خَبَّتْ مَطِيَّتِي مَسَافَةَ أَرْبَاعٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي إِلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ خَبَّدِ مُطِيَّتِي مَسَافَة أَرْبَاعٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي هَذَا فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ (۱).

ه٣٧- ثقْبُ بنُ فَرْوةَ بْنِ الْبَدِّيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ ﴿ الْأَنْكَ.

🔾 س: هكذا قال محمد بن عمر: ثقب بن فروة.

وقال عبد اللَّه بن محمد بن عمارة الأنصاري: هو ثُقيب بن فروة وهو الذي يقال له: الأخرس، وشَهِد أُحُدًا، وقُتل يومئذٍ شَهِيدًا في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة(٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٦٦).

- خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ يَوْمَ أُحُدٍ (١).
- بر: هو ابن عم أبي أسيد الساعدي، قتل يوم أحد شهيدًا(٢).
  - 🔾 دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْمِ أُحُدٍ (٣).

٣٧٦- ثَقِفُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ شُمَيْطٍ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دَوْدَانَ بْنِ أَسَدٍ، وَهُوَ أَخُو مَالِكٍ وَمِدْلاَج وَالْكَيْ

• س: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَهُوَ ثَقْفُ بْنُ عَمْرٍ و. وَقَالَ أَبُو مَعْشَرِ: ثِقَافُ بْنُ عَمْرِ و.

وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَذَلِكَ وَهُمٌّ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ.

وَشَهِدَ ثَقْفٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْخُدَيْبِيَةَ، وَخَيْبَرَ، وَقُتِلَ بِخَيْبَرَ شَهِيدًا سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ، قَتَلَهُ أُسَيْرٌ الْيَهُودِيُّ (٤).

- O ع: حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، اسْتُشْهِدَ بِخَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٥).
- بر: شهد هو وأخواه: مدلاج بن عمرو، ومالك بن عمرو بدرًا،
   وقتل ثقف بن عمرو يوم أحد شهيدًا(٢).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۷۲).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٢١٧).



• خط: قُتِلَ مِنَ المُسلمين فِي خَيْبَر (١).

• ثغ: من بني حجر بن عياذ بن يشكر بن عدوان، شهد بدرًا هو وأخوته (٢).

٣٧٧– ثَوْبَانُ بْنُ بُجْدُدٍ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَقِيلَ: بْنُ جَحْدَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

س: هو من أهل السراة، ويذكرون أنه من حمير أصابه سبا، فاشتراه رسول اللَّه عَلَيْ حتى قُبِضَ رسول اللَّه عَلَيْ حتى قُبِضَ رسول اللَّه عَلَيْ متحوَّل إلى الشام، فنزل حمص وله بها دار صدقة، ومات بها سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان ".

وقال أيضًا: سن: هُوَ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ، قَالَ: يَذْكُرُونَ أَنَّهُ مِنْ حِمْيَر، أَصَابَهُ سِبَاء، فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الشَّامِ، فَنَزَلَ حِمْصَ، وَلَهُ بِهَا دَارُ صَدَقَةٍ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ، فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً ('').

وقال أيضًا: س: صَاحِبُ النَّبِيِّ ذُو الأَصَابِعِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ الْهُلِ الْيَمَنِ، مِنَ المَدِدِ الَّذِينَ نَزَلُوا الشَّامَ بِبَيْتِ المَقْدِسِ (٥).

<sup>(</sup>١) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٨٣). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٩٨). (٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>a) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٢٧٤).

ق: كان يكنى: أبا عبد الله، وكان من أهل السّراة، وذكروا أنه من هير أصابه سباء، فاشتراه النبيُّ عَلَيْهُ وأعتقه، ولم يزل معه حتى قُبِضَ عَلَيْهُ، ثم تحوّل إلى الشام فنزل حمص، وله فيها دار صدقة، ومات سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية (١).

ص: يُقَالُ: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرٍ سَكَنَ حِمْصَ، وَيَقُولُونَ: أَصَابَهُ سَبْيٌ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّه عَيْكِيةٍ فَأَعْتَقَهُ، وَمَاتَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ (٢).

صاد ممن أنعم عليه رسول الله عليه بالعتق، ولم يزل مع رسول الله عليه حتى قُبِضَ الله رسوله عليه، فتحوَّل إلى الشام، ونزل حمص، وله بها دار صدقة.

وقيل: إنه من حكم بن سعد العشيرة (٣).

ن: صحابي شهد فتح مصر، واختط بها(٥).

🔾 ب: مولى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سكن الشَّام، مَاتَ سنة أَربع وَخمسين، فِي

<sup>(</sup>۱) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>Y) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٥٠،٥٠).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٠).



ولَايَة مُعَاوِيَة، وَكَانَ يسكن حمص(١).

• بش: مولى رسول الله ﷺ أبو عبد الرحمن مات سنة أربع وخمسين (٢).

• م: من أهل اليمن من حمير، سكن حمص، ويقولون: اعتقه رسول اللَّه على وقال له: إن شئت فأنت منا أهل البيت، فثبت على ولاء رسول اللَّه على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

توفي في سنة أربع وخمسين، وله بحمص دار، وبالرملة أخرى، وبمصر أخرى.

روى عنه: شداد بن أوس، وأبو الأشعث الصنعاني، وأبو أسماء الرحبي، ومعدان بن طلحة، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وأبو الخير مرثد بن عبد الله(٣).

ع: مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ، أَصَابَهُ سِبَاءٌ، فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْتَقَهُ، سَكَنَ حِمْصَ، وَلَهُ بِهَا دَارُ الضِّيَافَةِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخُمْسِينَ، وَلَهُ أَيْضًا دَارٌ بِالرَّمْلَةِ وَبِمِصْرَ أُخْرَى.

رَوَى عَنْهُ: شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، وَأَبُو أَسْمَاءَ الرَّحبِيُّ، وَجَبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، وَمَعْدَانُ الْيَعْمُرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُبْلَانِيُّ، وَأَبُو الْخَيْرِ الْيَعْمُرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُبْلَانِيُّ، وَأَبُو الْخَيْرِ الْيَعْمُرِيُّ، وَأَبُو لَلْنِيُّ، وَأَبُو لَلْنِيُّ، وَأَبُو لَلْنِيُّ، وَأَبُو لَلْنِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٣٥٩).

وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو حَيِّ الْمُؤَذِّنُ، وَأَبُو عَامِرِ الْمُؤْزَنِيُّ(١).

• بر: هو ثوبان بن بجدد، من أهل السراة، والسراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من حمير.

وقيل: إنه حكمي من حكم بن سعد العشيرة، أصابه سباء فاشتراه رسول الله على فأعتقه، ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله على فخرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارًا.

وتوفي بها سنة أربع وخمسين.

كان ثوبان ممن حفظ عن رسول اللَّه عِيْكِيَّ، وأدى ما وعى.

وروى عنه جماعة من التابعين، منهم: جبير بن نفير الحضرمي، وأبو إدريس الخولاني، وأبو سلام الحبشي، وأبو أسهاء الرحبي، ومعدان بن أبي طلحة، وراشد بن سعد، وعبد اللَّه بن أبي الجعد(٢).

• و: سَكَنَ حِمْصَ، وَلَهُ بِهَا دَارُ ضِيَافَةٍ، وَلَهُ أَيْضًا بِالرَّمْلَةِ وَمِصْرَ دَارٌ (٣).

O كر: مولى رسول اللَّه عَلَيْ من أهل اليمن، أصابه سبيًا فأعتقه النبيُّ عَلَيْ. وحدَّث عنه: شداد بن أوس الأنصاري وله صحبة، وأبو أسهاء الرحبي،

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٢٩٩).



ومعدان بن أبي طلحة، وغيرهم(١).

جو: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ عَلِيهٍ فَأَعْتَقَهُ (٢).

شن مولى رسول اللَّه ﷺ، أصابه سِباءٌ فاشتراهُ فأعتقه، ولم يزل معه سفرًا وحضرًا إلى أن تُوفِي رسولُ اللَّه ﷺ، فخرج إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص وسكنها إلى أن مات بها سنة أربع و خمسين (٣).

وقيل: أَبُو عَبْد الرحمن، والأول أصح، وهو من حمير من اليمن، وقيل وقيل: أَبُو عَبْد الرحمن، والأول أصح، وهو من حمير من اليمن، وقيل هو من السراة، موضع بين مكة واليمن، وقيل: هو من سعد العشيرة من مذحج، أصابه سباء فاشتراه رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فأعتقه، وقال له: «إِنْ شِئْتَ أَن تَلْحَقَ بِمَن أَنْتَ مِنْهُم، وَإِن شِئْتَ أَنْ تكونَ مِنَا أَهل البَيْت، فثبت على ولاء رسول اللَّه عَلَيْ، ولم يزل معه سفرًا وحضرًا إِلَى أن توفي رسول اللَّه عَلَيْ، فخرج إِلَى الشام فنزل إِلَى الرملة وابتنى بها دارًا، وابتنى بمصر دارًا، ويحمص دارًا، وتوفي بها سنة أربع وخمسين، وشهد فتح مصر.

روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أحاديث ذوات عدد، روى عنه: شداد بن أوس، وجبير بن نفير وَ أَبُو إدريس الخولاني، وَ أَبُو سلام ممطور الحبشي، ومعدان ابن أبي طلحة، وَ أَبُو الأشعث الصنعاني، وَ أَبُو أسماء الرحبي، وَ أَبُو الخير

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/١١٦).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٩٧).

اليزني، وغيرهم(١).

نس: مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، سُبِيَ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ وَطَالَ عَنْهُ كَثِيرًا مِنَ العِلْمِ، وَطَالَ عُمْرُهُ، وَأَعْتَقَهُ، فَلَزِمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَصَحِبَهُ، وَحَفِظَ عَنْهُ كَثِيرًا مِنَ العِلْمِ، وَطَالَ عُمُرُهُ، وَاشْتُهِرَ ذِكْرُهُ.

يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ اللهِ. وَيُقَالُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقِيْلَ: هُوَ يَهَانِيُّ. وَاسْمُ أَبِيْهِ: جَحْدَرُ، وَقِيْلَ: بُجْدَدُ.

حَدَّثَ عَنْهُ: شَدَّادُ بنُ أَوْسٍ، وَجُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ، وَمَعْدَانُ بنُ طَلْحَةَ، وَأَبُو الْخَيْرِ النَزَنِيُّ، وَأَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، وَأَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ، وَأَبُو كَبْشَةَ السَّلُوْلِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَالِدُ بنُ مَعْدَانَ، وَرَاشِدُ بنُ سَعْدٍ.

نَزَلَ حِمْصَ. يَذْكُرُوْنَ أَنَّهُ مِنْ حِمْيَرٍ (٢).

دت: شبي من نواحي الحجاز، فاشتراه النبيُّ ﷺ، فكان يخدمه حَضَرًا وَسَفَرًا، وحفظ عَنْهُ كثيرًا، وسكن حمص.

رَوَى عَنْهُ: جُبَير بن نُفَير، وخالد بن مَعْدان، وأَبُو أسهاء الرحْبي، وراشد ابن سعد، وأَبُو سلمة بن عَبْد الرَّحْمَن، وجماعة كثيرة.

تُوفِي سَنَة أربع وخمسين (٣).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٦، ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٥،١٥).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٧٩).



٣٧٨- ثَوْرُ السّلمِيُّ رَاكُا

• ب: جَدُّ مَعْنِ بنِ يَزِيدَ بن الأَخْنَسِ أَبُو أُمَامَة، قَالَ: خَاصَمت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ، فأفلجني (١).

انتهى حرفُ الثَّاء، ويَتلُوه حرفُ الجيم

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٩).

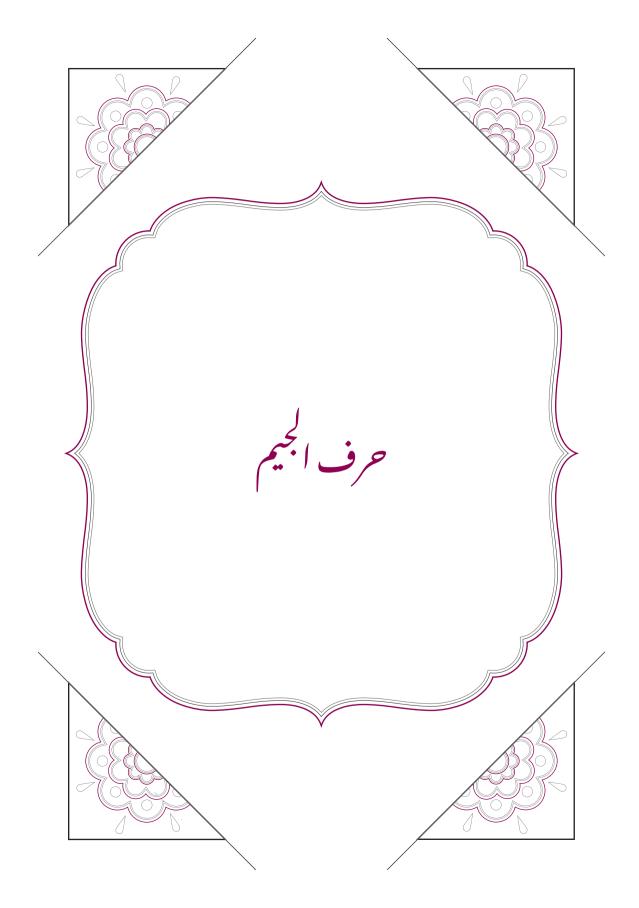





## ٣٧٩ جَابِرُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ رَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بر: أسديٌّ كوفيٌّ. روى عنه: سالم بن أبي الجعد أحاديث، منها حديث في الجهاد(١).

٣٨٠ - جَابِـرُ بْـنُ أَبِـي صَعْصَعَـة عَمْرو بْـنِ زَيْدِ بْـنِ عَوف بْنِ مَبْـذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ رَّ الْكَّادِ اللَّهَّـارِ وَ الْكَادِ الْمَالِينِ عَنْمِ بن

س: أُمُّه شَيْبَةُ بنت عاصم بن عَمْرو بن عوف بن مبذول.

شهد جابر أُحدًا، وقتل يوم مؤتة شَهِيدًا(٢).

بر: أخو قيس بن أبي صعصعة، وهم أربعة أخوة: قيس، والحارث،
 وجابر، وأبو كلاب، من بني مازن بن النجار من الأنصار.

وقُتِلَ جابر وأبو كلاب يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة (٣).

• كر: أخو قيس بن أبي صعصعة، له صحبة.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٣).



شهد أُحدًا، وغزوة مؤتة من أرض البلقاء في حياة النبيِّ عَلَيْهُ، واستشهد بها. له ذكر، ولا أعرف له رواية (١).

٣٨١ - جَابِرُ بْنُ أَبِي طَارِقٍ، الأَحْمَسِيُّ، مِنْ بَجِيلَةَ وَالْكُ.

O w: هُوَ أَبُو حَكِيمٍ بْنُ جَابِرٍ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَالِيًّ ('').

٣٨٢- جَابِرُ بْنُ أُسَامَةَ، أَبُو سُعَادٍ، الْجُهَنِيُّ وَالْكَهُ.

- 🔾 غ: نزل المدينة، وروى عن النبيِّ ﷺ حديثًا (٣).
  - ن: صحابي نزل مصر، ومات بها(٤).
    - O ب: خطّ هُم النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَسْجِدًا<sup>(٥)</sup>.

ع: يُعَدُّ فِي الْحِجَازِيِّينَ. وَقِيلَ: إِنَّهُ قَدِمَ مِصْرَ، وَتُوْفِيَّ بِهَا، وَيُكَنَّى: أَبَا سُعَادٍ، قَالَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى (٦).

٣٨٣- جَابِرُ بْنُ الْأَزْرَقِ الْغَاضِرِيُّ وَالْكَا

O ع: عِدَادُهُ فِي أَهْل حِمْصِ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (مستدرك) (۷۲/۳).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>V) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥١).

🔾 ثغ: له صحبة، نزل حمص ومات بها(١).

٣٨٤ - جَابِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ دِينَارٍ النَّجَارِيُّ وَيُلْكُهُ.

س: كَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جَابِرِ.

وَأُمُّهُ عُمَيرَةُ بِنْتُ سُلَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْبُن حَارِثَةَ بْنِ دِينَارٍ.

وَشَهِدَ جَابِرُ بْنُ خَالِدٍ بَدْرًا، وَأُحُدًا وَتُوفِي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٢).

• ع: شَهدَ بَدْرًا، لَا عَقِبَ لَهُ(٣).

• بر: شهد بدرًا. قَالَ ابن عقبة: لا عقب له.

وشهد أحدًا في قولهم جميعًا(٤).

٣٨٥ - جَابِرُبْنُ سُلَيْمٍ، أَبُوجُرَيِّ الْهُجَيْمِيُّ، وَقِيلَ: سُلَيْمُ بْنُ جَابِرٍ، تَمِيمِيُّ وَأَكْثَ

- O ل: سمع النبيّ ﷺ (<sup>٥)</sup>.
- O خ: هُجَيْمِيُّ، رَوَىَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ<sup>(١)</sup>.

(١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٥٦٦). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>o) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٤٥).



- 🔾 غ: نزل البصرة، وروى عنه البصريون(١١).
- ب: عداده فِي أهل البَصْرَة، وَقد قيل: إِن اسم أبي جري: سليم بن جَابر.
  - وَالصَّحِيح: جَابِر بن سليم (٢).
  - ع: نَزَلَ البَصْرَةَ فِي بَنِي نُمَيْرٍ (٣).
  - بر: يقال: سليم بن جابر، والأكثر: جابر بن سليم.

روي حديثه في البصريين، روى عنه جماعة منهم: مُحَمَّد بن سيرين، له حديثٌ حسنٌ في وصية رسول اللَّه ﷺ إياه (٤٠٠).

٣٨٦ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ بِنِ جُنَادَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ حُجْيْرِ بْنِ رِيَابِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ رِيَابِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، يُكنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ، السُّوَائِيُّ، وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِ سُوَاءَةَ بْنِ كِلاَبٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

س : كَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: خَالِدٌ، وَطَلْحَةُ، وَسَلْمٌ، وَنَزَلَ جَابِرٌ أَيْضًا الْكُوفَة، وَسَلْمٌ، وَنَزَلَ جَابِرٌ أَيْضًا الْكُوفَة، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي بَنِي سُوَاةِ بْنِ عَامِرٍ، وَتُوفِيِّ بِالْكُوفَةِ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/٦).



وقال أيضًا س: نَزَلَ الْكُوفَةَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي بَنِي سُوَاءَةَ، وَتُوفِي بِهَا وَلَوْ فِي بِهَا دَارًا فِي بَنِي سُوَاءَةَ، وَتُوفِي بِهَا فِي وَلاَيَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الْكُوفَةِ (۱).

- O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ «بَنِي عَامِر بن صَعْصَعَة»(٢).
  - ص: تُوفِي سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ (٣).
- ع: نزل الكوفة، رأيت في «كتاب هارون بن عبد اللَّه أبي موسى»: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة ابن عامر بن صعصة، توفي بالكوفة أيام عبد الملك بن مروان في ولاية بشر ابن مروان على الكوفة (٤).
- بن أمَّه خالدة بنت أبي وقاص أُخت سعيد بن أبي وقاص، سكن الكُوفَة، وَتُوفِي بهَا سنة أَربع وَسبعين فِي ولايَة بشر بن مَرْوَان على العرَاق، وصلى عَلَيْهِ عَمْرو بن حُرَيْث، حَدِيثه عِنْد أهل الكُوفَة، ولأبيه سَمُرة بن جُنَادَة صُحْبَة (٥).
- صبعين، وكانت أمه خالدة أخت سعد بن أبي وقاص (٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٦٤). (٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨١).



ع: سَكَنَ الْكُوفَةَ، خُتُلَفٌ فِي كُنْيَتِهِ، قِيلَ: أَبُو خَالِدٍ. وَقِيلَ: أَبُو خَالِدٍ. وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، هُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ رِيَابِ بْنِ حَبِيدِ بْنِ صُواءَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأُمُّهُ: خَالِدَةُ بِنْتُ أَبِي وَقَاصٍ، أُخْتُ سَعْدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُواءَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأُمُّهُ: خَالِدَةُ بِنْتُ أَبِي وَقَاصٍ، أُخْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ فِي وِلَايَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ أَيَّامَ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَمْرُو ابْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ.

رَوَى عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَتَمَيِمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (١).

• خت: حضر فتح المدائن أيضًا (٢).

• بر: هو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، أمه خالدة بنت أبي وقاص.

نزل جابر بن سمرة الكوفة وابتنى بها دارًا في بني سواءة، وتوفي في إمرة بشر بن مروان عليها، وقيل: توفي جابر بن سمرة سنة ست وستين أيام المختار بن أبي عبيد.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أحاديث كثيرة، منها قوله: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرة وعَلَيه حُلَّةُ مَمْرَاء، فَجَعَلْتُ أَنْظُر إليه وَإِلَى القَمَر، فَلَهُو عِنْدِي أَحْسَن مِنَ القَمَر». ومنها: قوله عَلَيْهُ: «المُسْتَشَار مُؤْتَمَن» (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٤٤٥ - ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٥).



کر: صحب رسول اللّه ﷺ، وروى عنه أحاديث، وعن عمر بن
 الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري.

وشهد خطبة عمر بالجابية، وسكن الكوفة.

روى عنه: الشعبي، وعبد الملك بن عمير، وتميم بن طرفة، وعبد الله ابن القبطية، وسماك بن حرب، وأبو خالد الوالبي (١١).

نق: لَهُ صُحْبَة وَرِوَايَة، نزل الكُوفَة، روى عَنهُ: سماك بن حَرْب، وعامر الشّعبِي (٢).

تغ: هو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، أمه خالدة بنت أبي وقاص، سكن الكوفة وابتنى بها دارًا، وتوفي في أيام بشر بن مروان عَلَى الكوفة، وصلى عليه عمرو بن حريث المخزومي، وقيل: توفي سنة ست وستين أيام المختار.

روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أحاديث كثيرة، روى عنه: الشعبي، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وتميم بن طرفة الطائي، وغيرهم (٣).

O دس: أَبُو خَالِدٍ السُّوَائِيُّ. وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ.

لَهُ: صُحْبَةٌ مَشْهُوْرَةٌ، وَروَايَةُ أَحَادِيْثَ.

<sup>(</sup>١) "تاريخ دمشق" لابن عساكر (١١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «إكمال الإكمال» لأبي بكر ابن نقطة (١١٤٧، ٣٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٤).



وَلَهُ أَيْضًا عَنْ: عُمَرَ، وَسَعْدٍ، وَأَبِي أَيُّوْبَ، وَوَالِدِهِ.

شَهِدَ الخُطبَةَ بِالجَابِيَةِ، وَسَكَنَ الكُوْفَةَ.

حَدَّثَ عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَتَمَيْمُ بنُ طَرَفَةَ، وَسِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، وغيرهم. وَهُوَ وَأَبُوْهُ مِنْ حُلَفَاءِ زُهْرَةَ، وَلَهُ بِالكُوْفَةِ دَارٌ، وَعَقِبٌ.

وَشَهِدَ فَتْحَ الْمَدَائِن، وَخَلَّفَ مِنَ الأَوْ لاَدِ: خَالِدًا، وَطَلْحَةَ، وَسَالِمًا(١).

O دت: له وَلاَّبِيهِ سَمُرَةَ صُحْبَةٌ، نَزَلَ الْكُوفَة،

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَعَنْ: خَالِهِ سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب.

رَوَى عَنْهُ: تَمَيِمُ بْنُ طَرَفَةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَجَمَاعَةٌ.

وَحَدِيثُهُ فِي الْكُتُبِ كَثِيرٌ.

قِيلَ: تُوفِي سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّينَ (٢).

O ذك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح<sup>(٣)</sup>.

٣٨٧ - جَابِرُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ الْبُنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْكَالَةِ .

س: أُمُّه عُتَيلَةُ بنتُ خرشة بن عَمْرو بن عبيد بن عامر بن بياضة.

<sup>(</sup>١) "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ١٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٦٢٣). (٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٥٥).



فَوَلَدَ جَابِرُ بِنُ صِخْرِ: عَيْشَةَ تَزَوَّجِهَا عَبْدُ اللَّه بِنُ أَبِي طَلَحَة بِن سَهَل، مِن بني مالك بِن النجار، ثم خَلف عليها أبو عُمير بن أبي طلحة بن سهل، وأمها قُبيسَة بنت صَيْفِيّ بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، من بني سلمة.

وسميكة بنت جابر، وأمها أم الحارث بنت مالك بن خنساء بن سنان ابن عبيد، من بني سلمة.

وليس لجابر عقب، والعقب الأخيه جبير بن صخر، وشهد جابرٌ أُحدًا(١).

نغ: شهد العقبة، ولم يشهد بدرًا، وشهد أحدًا(٢).

٣٨٨– جَابِرُ بْنُ طَارِقٍ وَقِيلَ: ابْنُ أَبِي طَارِقٍ. وَقِيلَ: ابْنُ عَوْفٍ، أَبُو حَكِيمٍ، الْأَحْمَسِيُّ وَالْكَهُ.

- ن خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ «بُجَيْلَة» (٣).
  - 🔾 غ: نزل الكوفة، وروى عن النبيِّ عَلَيْهِ (١).
- ب: كَانَ يخضب بالحُمرة، سكن الكُوفَة، حَدِيثه عِنْد أَهلهَا(°).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٣).



• ع: سَكَنَ الْكُوفَةَ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، جَابِرُ بْنُ أَبِي طَارِقٍ (١).

• بر: يقال: جابر بن عوف الأحمسي، ويقال: جابر بن طارق الأحمسي، ويقال: جابر بن أبي طارق الأحمسي، وهو كوفيُّ.

روى عن النَّبِيِّ قَالَ أنه دخل عليه وعنده قرع، فقال: «نُكَثِّر بِه طَعَامَنَا». روى عنه: ابنه حكيم بن جابر(۲).

نغ: نزل الكوفة، وله صحبة (٣).

٣٨٩- جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ رَزَّكَ الْ

O ع: شَهِدَ بَدْرًا، لَهُ ذِكْرٌ فِي المَغَازِي، وَهُوَ جَابِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَ (٤).

٣٩٠ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَابِرِ الْعَبْدِيُّ رَاكُ اللّهِ عُنِ جَابِرِ الْعَبْدِيُّ رَاكُ اللّهِ

O س: كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْس، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَصْرَةَ(°).

• وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ من عَبْد القَيْس (٦).

٣٩١– جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِئَابِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، السُّلَمِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ الْخَزْرَجِ وَأَكَّىُ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٣).



نَّهُ أُمُّهُ أُمُّ جَابِرِ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَيُجْعَلُ جَابِرٌ فِي السَّتَّةِ النَّفَرِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الأَنْصَارِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ بِمَكَّةَ.

وَشَهِدَ جَابِرٌ بَدْرًا، وَأُخُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَادِيثَ، وَتُوفِي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ(١).

- O ق: روى أحاديث يسيرة<sup>(٢)</sup>.
  - O غ: سكن المدينة<sup>(۳)</sup>.
- بن كَانَ من أَصْحَابِ الْعقبَة الأولى، وَهُوَ مِمَّن نزل فِيهِ الْقُرْآن (٤).
- O ع: شَهِدَ بَدْرًا، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ، يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّنَ (°).
- حق: كان أحد الستة من الأنصار الذين لقو االنبي على بمنى، فاعترضهم وأخبرهم بالذي بعثه الله به ودعاهم إلى الإسلام، فأسلموا ورجعوا إلى قومهم، فذكروا لهم ذلك وأفشوا فيهم الإسلام حتى انتشر ذلك في قرى الأنصار وقبائلها، ورواية جابر هذا عن النبي علي قليلة (٢).
- بر: شهد بدرًا، وأحدًا، والخندقَ، وسائرَ المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٢). (٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٦٠٨).



وهو أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى، وله حديث عند الكلبي، عن أبي صالح عنه في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩]. لا أعلم له غيره(١).

○ كو: له صحبة ورواية، وهو أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى بعام وزينب أم المؤمنين، وأخواها عبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وأختهم حمنة بنو جحش بن رئاب(٢).

تغ: شهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، وسائر المشاهد مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وهو من أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى (٣).

٣٩٢ - جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ الْبُنِ عَنْمِ بْنِ كَعْبِ اللّهِ، الأَنْصَارِيُّ وَاللّهِ. النَّهُ الأَنْصَارِيُّ وَالْكَهُ.

س: أُمُّه أنيسة بنت عنمة بن عدي بن سنان بن نابئ بن عَمْرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة.

فولد جابرُ بنُ عبد اللَّه: عبدَ الرحمن، وأمَّ حبيب، وأمها سُهَيمة بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر، من الأوس.

ومحمدَ بنَ جابر، وحميدةَ، وأمها أم الحارث بنت محمد بن مسلمة بن سلمة، من بني حارثة من الأوس.

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٧).



وميمونةً بنتَ جابر، وأمها أم ولد.

وشهد جابر بن عبد اللَّه العقبة مع السبعين من الأنصار وكان أصغرهم يومئذٍ، وأراد شهود بدرٍ فخلفه أبوه على أخواته وكُنِّ تسعًا، وخلّفه أيضًا حين خرج إلى أُحد وشهد ما بعد ذلك من المشاهد(١).

O ل: له صحبة (٢).

○ ق: قتل أبوه يوم أحد، وكان جابر، يكنى: أبا عبد الله، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أصغرهم يومئذ، ولم يشهد بدرًا ولا أحدًا، وشهد ما بعد ذلك.

وأهل السيرة مجمعون على أنه لم يشهد بدرًا.

ومات بالمدينة سنة ثمان وسبعين، وهو يومئذ ابن أربع وتسعين سنة، وكان قد ذهب بصره، وصلّى عليه أبان بن عثمان، وهو يومئذ والي المدينة.

وهو ممن تأخُّر موته من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ بالمدينة.

وكان له ابنان يروى عنها الحديث: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، ومحمد بن جابر، وكلاهما يضعّفه أهل الحديث (٣).

ص: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: بَدْرِيُّ فَقَالَ .

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٠٧).



قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَ اللَّهِ : وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: مَاتَ سَنَةَ ثَهَانٍ وَسَبْعِينَ. قَالَ الْقَاضِي: وَيُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّه.

قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم: وَتُوفِّقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَهَانِينَ وَجَابِرٌ وَفَى سَنَةَ شَانٍ وَسَبْعِينَ، وَمَاتَ بَعْدَ جَابِرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ بِاللَدِينَةِ: عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، وَآخِرُ مَنْ مَاتَ بِاللَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ تُوفِّيًا سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ (۱). السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ تُوفِّيًا سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ (۱).

صا: شهد العقبة في السبعين من الأنصار الذين بايعوا رسول الله على عندها، وكان من أصغرهم يومئذ، وأراد شهود بدر، فخلَّفَه أبوه على أخواته، وكنَّ تسعًا وخلَّفَه أيضًا حين خرج إلى أُحد، وشهد ما بعد ذلك من المشاهد(٢).

🔾 غ: نزل المدينة، وقد جاور جابرُ بنُ عبد اللَّه بمكة في آخر عمره (٣).

ب: شهد العقبة مَعَ أبيه، كنيته أبُو عَبْد اللَّه، اسْتغْفر لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَيْكُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تسع عشرة غزاة.
 لَيْلَة الْبَعِير خْسًا وَعشْرين مرّة، وَشهد مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ تسع عشرة غزاة.

مَاتَ سنة ثَهَان أُو تسع وَسبعين بعد أَن عمى، وَكَانَ يخضب بالحُمرة،

<sup>(</sup>١) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٣٨).



وَكَانَ لَهُ يَوْم مَاتَ أَربِع وَسَبْعُونَ سنة، وَصلى عَلَيْهِ أَبان بن عُثْمَان بن عَفَّان وَ عَفَّان وَ عَفَّان وَ عَفَّان وَهُوَ والى المَدِينَة يَوْمئِذٍ (١).

صبض: ممن شهد العقبتين مع أبيه ثم شهد بدرًا ومن المشاهد تسع عشرة غزاة، وقد استغفر له المصطفى على ليلة البعير عمه خمسًا وعشرين مرة، كنيته أبو عبد الله وأبوه من شهداء أحد.

مات جابر بالمدينة بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين، وكان يخضب بالحمرة، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة (٢).

O رع: هُوَ ابْن أَربع وَسبعين سنة وَفِي مَوته اخْتِلَاف بِاللَّدِينَةِ<sup>(٣)</sup>.

• ع: شَهِدَ هُوَ وَأَبُوهُ الْعَقَبَةَ، وَخَالَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، وَأَخُوهُ، وَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ مَنِيحَ أَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ بَدرٍ، وَيَمْنَحُ لَمُّمُ الْمَاءَ، غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ إِنْ كَانَ مَنِيحَ أَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ بَدرٍ، وَيَمْنَحُ لَمُّمُ الْمَاءَ، غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ، وَكَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ، وَيُحْفِي شَارِبَهُ، رَحَلَ إِلَى مِصْرَ وَدَخَلَ الشَّامَ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ أَشْهُرًا فِي أَخْوَالِهِ بَنِي سَهْم.

تُوُفِّيَ بِاللَدِينَةِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَبَانُ ابْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ وَالِي المَدِينَةِ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥١، و٥٢). (٢) «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زَبر الربعي (١/١٩٧).



آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ (١).

حق: شهد العقبة وهو غلام شاب مع أبيه، وحضر مع رسول اللَّه على اللَّه على الله على ال

وأحاديثه منتشرة ورواياته مستفيضة راي وعن أبيه ٢٠٠٠.

ريد بن حرام بن غنم. ابن عنه بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام ابن كعب بن غنم.

اختلف في كنيته، فقيل: أبو عَبْد الرحمن، وأصح ما قيل فيه: أبو عَبْد اللَّه.

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يشهد الأولى، ذكره بعضهم في البدريين، ولا يصح؛ لأنه قد روي عنه أنه قَالَ: (لم أشهد بدرًا، ولا أحدًا، منعني أبي).

وكان من المكثرين الحفاظ للسُّنن، وكُفَّ بصره في آخر عمره. وتوفي سنة أربع وسبعين.

وقيل: سنة ثمان وسبعين. وقيل: سنة سبع وسبعين بالمدينة، وصلَّى عليه أبان بن عثمان وهو أميرها. وقيل: توفي وهو ابن أربع وتسعين سنة (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٢٠٨، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٠).



كو: له صحبةٌ ورواية عن النَّبيِّ ﷺ، ولأبيه صحبة، واستشهد أبوه يوم أحد (١).

○ وقال أيضًا كو: له و لأبيه صحبة، و جابر من المكثرين في الحديث (٢).

و: شَهِدَ الْعَقَبَةَ الثَّانِيَةَ، وَأَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و بَدْرِيُّ نَقِيبٌ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ (٣).

حر: صحب رسول اللَّه ﷺ، وأصح ما قيل فيه: (أبو عبد اللَّه)، كان أبوه أحد النقباء شهد بدرًا وقُتِلَ يوم أحد، وابنه جابر لم يشهد بدرًا، وشهد المشاهد كلَّها.

روى عن النبيِّ عَيَيْ ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي عبيدة، وطلحة، وعلمار بن ياسر، وأبي بردة بن نيار، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعبد اللَّه بن أُنيس، وأبي حميد الساعدي، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وأم شريك، وأم مبشر من الصحابة، وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي من التابعين.

روى عنه: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن الهاشمي، ومحمد بن عمرو ابن الحسن بن على، ومحمد بن المنكدر التيمي، وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٢٠٨، ٢٠٩).



جو: شهد العقبة مَعَ السَّبْعين، وَكَانَ أَصْغَرهم، وَأَرَادَ شُهُود بدر،
 فخلَّفه أبوهُ على أخواته وَكُنَّ تسعًا وَخَلَّفه أبوهُ يَوْم أحد أَيْضًا، وَشهد مَا
 بعد ذَلِك.

لَهُ من الْوَلَد: عبد الرَّحْن، وَمُحَمَّد، وَحميد، ومَيْمُونَة، وَأَم حبيب. وَمَات سنة ثَمَان وَسبعين، وَهُوَ ابْن أَربع وَتِسْعين (١).

○ وقال أيضًا جو: آخر من مَاتَ من أهل العَقَبَة (٢).

تغ: أمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زَيْد بن حرام ابن كعب بن غنم، تجتمع هي وأبوه في حرام، يكنى أبا عَبْد اللَّه، وقيل: أَبُو عَبْد الرحمن، والأول أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقال بعضهم: شهد بدرًا، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد.

وكان من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن.

روى عنه: مُحَمَّد بن عَلِيٍّ بن الحسين، وعمرو بن دينار، وَأَبُو الزبير المكي، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.

وتوفي جابر سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان أمير المدينة، وكان عمر جابر أربعًا وتسعين سنة (٣).

O دس: الإمَامُ الكَبيْرُ، المُجْتَهدُ، الحَافِظُ، صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَبُو

<sup>(</sup>۱) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ۱۰۶). (۲) السابق (ص: ۳۲٤).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٧، ٣٠٨).



عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، الخَزْرَجِيُّ، السَّلِمِيُّ، اللَّذَنِيُّ، الفَقِيْهُ. مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ الثَّانِيَةِ مَوْتًا.

رَوَى: عِلْمًا كَثِيْرًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَعَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ بِنِ جَبَلِ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَائِفَةٍ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَالِمُ بِنُ أَبِي الجَعْدِ، وَسَالِمُ بِنُ أَبِي الجَعْدِ، وَالْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَخَلْقُ.

وَكَانَ مُفْتِي الْمَدِيْنَةِ فِي زَمَانِهِ، عَاشَ بَعْدَ ابْنِ عُمَرَ أَعْوَامًا، وَتَفَرَّدَ.

شَهِدَ لَيْلَةَ العَقَبَةِ مَعَ وَالِدِهِ، وَكَانَ وَالِدُهُ مِنَ النُّقَبَاءِ البَدْرِيِّيْنَ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ، وَأَحْيَاهُ الله تَعَالَى، وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ قَبْرُهُ إِذْ أَجْرَى يَوْمَ أُحُدِ، وَأَحْيَاهُ الله تَعَالَى، وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ قَبْرُهُ إِذْ أَجْرَى مُعَاوِيَةُ عَيْنًا عِنْدَ قُبُوْرِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَبَادَرَ جَابِرٌ إِلَى أَبِيْهِ بَعْدَ دَهْرٍ، فَوَجَدَهُ طَرِيًّا لَمْ يَبْلُ.

وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ أَطَاعَ أَبَاهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَعَدَ لأَجْلِ أَخُواتِهِ، ثُمَّ شَهِدَ الخَنْدَقَ وَبَيْعَةَ الشَّجَرَةِ، وَشَاخَ، وَذَهَبَ بَصَرُهُ، وَقَارَبَ التِّسْعِيْنَ.

وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّهُ شَهِدَ بدرًا. وَقِيْلَ: إِنَّهُ عَاشَ أَرْبَعًا وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، فَعَلَى هَذَا، كَانَ عُمُرُهُ يَوْمَ بَدْرِ ثَهَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَيُرْوَى: أَنَّ جَابِرًا رَحَلَ فِي حَدِيْثِ القِصَاصِ إِلَى مِصْرَ، لِيَسْمَعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أُنَيْسِ.



وَكَانَ آخِرَ مَنْ شَهِدَ العَقَبَةَ مَوْتًا الطَّاكِ.

قِيْلَ: إِنَّهُ عَاشَ أَرْبَعًا وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَأَضَرَّ بِأَخَرَةٍ.

«مُسْنَدُهُ»: بَلَغَ أَلْفًا وَخَمْسَ مائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ حَدِيْتًا.

اتَّفَقَ لَهُ الشَّيْخَانِ: عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِيْنَ حَدِيْثًا، وَانْفَرَدَ لَهُ البُخَارِيُّ: بِسِتَّةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا، وَانْفَرَدَ لَهُ البُخَارِيُّ: بِسِتَّةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا، وَمُسْلِمٌ: بِهَائَةٍ وَسِتَّةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا (۱).

O دت: صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَبَنُو سَلَمَةَ بَطْنٌ مِنَ الْخَزْرَجِ.

رَوَى الْكَثِيرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَى عَنْ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ، وَهِيَ تَابِعِيَّةٌ.

رَوَى عَنْهُ: سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وغيرهم.

فَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الجُيْشِ الَّذِينَ مَعَ خَالِدِ بِن الوليد الذين أمد جم أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ يُحَاصِرُ دِمَشْقَ.

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَمَلَنِي خَالِي الجُدُّ بْنُ قَيْسٍ فِي السَّبْعِينَ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأنصار، فخرج إلينا ومعه عمه العباس(٢).

نهدبيعة الإمام الفقيه مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهدبيعة العقبة في السبعين من الأنصار، وحمل عن النبيِّ علمًا كثيرًا نافعًا، وله

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٨٩ - ١٩٢، ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۷۹۷، ۷۹۸).



منسك صغير في الحَجِّ، أخرجه مسلم، وأراد شهودَ بدرٍ وشهودَ أُحدٍ، فكان أبوه يخلفه على أخواته، ثم شهد الخندق، وبيعة الرضوان.

عُمِّر دهرًا، وشاخ وأضر.

عاش أربعًا وتسعين سنة، توفي في سنة ثمان وسبعين الطُلْكُ (١١).

٣٩٣- جَابِرُ بْنُ عُبَيدٍ العَبْدِيُّ رَوْكَا لَكُوْكَ .

بر: أحد وفد عَبْد القيس، حديثه عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ في الأشربة، لم يرو عنه إلا ابنه عَبْد اللَّه بن جابر.

روى عنه: ابنه عَبْد اللَّه أنه وفد من البحرين إلى رسول اللَّه ﷺ (٢).

٣٩٤ – جَابِـرُ بْـنُ عَتِيـكِ بْـنِ قَيْـسِ بْـنِ الأَسْـوَدِ بْـنِ مُرِيِّ بْـنِ كَعْـبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَلَمَةَ.

وقيل: ابْنُ قَيْسِ بْنِ هَيْشَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ ابْنِ عَوْفِ بْنِ عَمرو بْنِ عَوْفٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوْفٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

س: أُمُّه أم عبد اللَّه بنت سهيل بن عتيك بن النعمان بن عَمْرو بن مبذول بن مالك بن النجار.

فولد جابر بن عتيك: أبا سفيان، وعائشة، وسُلافة، والعالية، وأم سفيان، وأم المغيرة، وأمهم هند بنت البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان ابن عبيد، من بني سلمة.

<sup>(</sup>۱) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲۱). (۲) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٣، ٢٢٤).



وعبد الملك بن جابر ولم تُسم لنا أمه، وتوفي وليس له عقبٌ، وقد رُوِيَ عن عبد الملك الحديث.

قال محمد بن عمر، وعبد اللَّه بن محمد بن عمارة الأنصاري: وليس شهود جابر بن عتيك أُحدًا بثبت، وقد شهد ما بعد ذلك من المشاهد(١).

○ وقال أيضًا س: أُمُّه غير جميلة بنت زيد ولم تُسم لنا، فولد جابر:
 عبد الملك، توفي وليس له عقب، وقد رُوي عن عبد الملك الحديث.

قال محمد بن عمر، وعبد اللَّه بن محمد بن عمارة: وليس شهود جابر بن عتيك أُحدًا عندنا بثبت، وقد شهد ما بعد ذلك من المشاهد(٢).

ه٣٩– جَابِـرُ بْـنُ عَتِيكٍ الْأَنْصَـارِيُّ، وَيُقَالُ: جَبْـرُ بْنُ عَتِيكِ بْـنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ الْمُعَاوِيُّ، مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ عَوْفٍ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿

ن س: أُمُّهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحُارِثِ بْنِ الأَوْسِ، وَكَانَ جَبْرٌ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ.

وَكَانَ لِجَبْرٍ مِنَ الْوَلَدِ: عَتِيكٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَأُمُّ ثَابِتٍ، وَأُمُّهُمْ هَضْبَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ سُبَيْع مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِنْ قَيْسِ عَيْلاَنَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ: وَلَيْسَ لِبَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ الْيَوْمَ بَقِيَّةٌ إِلَّا وَلَدُ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٠٠).

وآخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ وَخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ.

وَشَهِدَ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ مَعَهُ رَايَةُ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي غَزْوَةِ الْفَتْح.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَمَاتَ جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ فِي خِلاَفَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ سَنَةً(١).

- ص: بَدْرِيٌ الطَّاقَةُ تُوفِقً سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ (٢).
- 🔾 غ: نزل المدينة، وقد روى جابر بن عتيك عن النبيِّ ﷺ أحاديث (٣).
- بش: ممن شهد بدرًا وجوامع المشاهد، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة (٤٠).
- ع: بَدْرِيُّ، رُوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ عَتِيكٍ، وَعَتِيكُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَعَتِيكُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، تُوُفِّي سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ (٥).
- بر: شهد بدرًا وجميع المشاهد بعدها، و تو في سنة إحدى و ستين، و هو ابن إحدى و تسعين سنة، يكنى أبا عَبْد اللَّه، وكان معه راية بني معاوية عام الفتح (٢).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥).

<sup>(</sup>Y)  $(1/\xi)$  «الآحاد والمثانى»  $(1/\xi)$  لابن أبى عاصم

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٢٥٤، و٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٢٢٢).



🔾 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ﷺ (١).

• ثغ: شهد بدرًا والمشاهد كلُّها مع رَسُول اللَّهِ ﷺ يكني أبا عَبْد اللَّهِ.

روى عنه ابناه: عَبْد اللَّهِ وَأَبُّو سفيان، وعتيك بن الحارث بن عتيك.

وَتُوفِي جَابِرٌ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَعُمْرُهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً (٢).

O دس: بَدْرِيٌّ كَبِيْرٌ. وَقِيْلَ: اسْمُهُ جَابِرٌ.

وَلَهُ أَوْلاَدٌ: عَتِيْكُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَأُمُّ ثَابِتٍ.

آخَى رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَبَّابِ بِنِ الأَرَتِّ.

شَهِدَ بدرًا وَالمَشَاهِدَ، وَكَانَتْ إِلَيْهِ رَايَةُ بَنِي مُعَاوِيَةً بنِ مَالِكٍ يَوْمَ الفَتْحِ. قِيْلَ: عَاشَ إحْدَى وَتِسْعِيْنَ سَنَةً.

بَدْرِيٌّ جَلِيْلٌ، عَدَّهُ: الوَاقِدِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَارَةَ.

وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عُقْبَةَ، وَلاَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَلاَ أَبُو مَعْشَرٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَلاَ أَبُو مَعْشَرٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَلاَ أَبُو مَعْشَرٍ: جَبْرُ بنُ عَتِيْكِ بنِ الحَارِثِ بنِ قَيْسِ بنِ هَيْشَةَ (٣).

ذت: أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.

مِنْ كِبَارِ الصحابة، اتفقوا عَلَى أَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوفِّي فِي سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ،

<sup>(1) «</sup>الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٦، ٣٧).

وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً.

وَرَّخَ مَوْتَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيفَةُ، وَابْنُ زَبْرٍ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَانَتْ مَعَهُ رَايَةُ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الأَوْسِ يَوْمَ الْفَتْح.

هُوَ آخِرُ البدريين موتًا(١).

٣٩٦– جَابِرُبْنُ عَتِيكِ بنِ النُّعْمَان بنِ عَمْرِو بنِ عَتِيكٍ، الأَشْهَلِيُّ، المُعَاويُّ، الأَنْصَارِيُّ، المدنِيُّ رَّئُكُ ً.

ب: لَهُ صُحْبَة، كنيته أَبُو عَبْد اللَّه، وَقد قيل: أَبُو عَبْد الملك، روى عَنهُ: ابْنه أَبُو سُفْيَان بن جَابر (٢).

• بش: من سادات الأنصار، وجِلَّة بني عبد الأشهل، تو في بالمدينة (٣).

٣٩٧ - جَابِرُ بْنُ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ رَا الْأَنْصَارِيُّ رَا الْأَنْصَارِيُّ رَا الْأَنْصَارِيُّ رَا الْأَنْصَارِيُّ

• ع: يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ، لَهُ صُحْبَةٌ (٤).

🔾 ثغ: لَهُ صحبة، عداده في أهل المدينة.

روى عنه: عطاء بن أبي رباح (٥).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٢، و٥٣).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١/ ١٥٥ - ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٠٩).



٣٩٨ - جَابِرُ بْنُ عَوْفٍ، وَالِدُ حَكِيمِ بنِ جَابٍ الأَحمسِيّ رَبِّكَ .

• ب: عداده في أهل الكُوفَة، لَهُ صُحْبَة (١).

٣٩٩- جَابِرُ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ جَابِرٍ.

O ع: لَا يُعْرَفُ لَهُ حَدِيثٌ (٢).

٠٠٠ – جَابِرُ بْنُ مَاجِدٍ الصَّدَفِيُّ رَاكَ اللَّهُ.

ن: وفد على النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وشهد فتح مصر. حدَّث عنه: ابنه قيس بن جابر، وحدَّث عن ابنِهِ عبدِ الرحمن ابنُه عبدُ الرحمن ، وروى عن ابنِهِ عبدِ الرحمن ابنُ لهيعة، وأبو عبد الملك الصدفي (٣).

• ع: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ. قَالَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (٤).

٤٠١ - جَابِرُ بْنُ النُّعْمَان بِنِ عُمَيْرِ بِنِ مَالِكٍ وَأُلِّكَ.

ابن الكلبي وغيره، وهو من رهط كعب بن عُجرة (٥).

O كو: له صحبةٌ، وعداده في الأنصار (٦).

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن جبَّان (٣/ ٥٣، و٥٤).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٣٩١).



٤٠٢ - جَابِرُ بْنُ يَاسِرِ بْنِ عُوَيْصٍ الْقِتْبَانِيُّ وَالْكَاهُ.

ع: شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، لَهُ ذِكْرٌ فِي الصَّحَابَةِ، جَدُّ عَيَّاشٍ، لَا يُعْرَفُ لَهُ فِكُرٌ وَلَا رِوَايَةٌ(١).

٤٠٣ - جَابِرٌ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، الْعَبْدِيُّ وَاللَّهُ.

O ع: تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْيَهَامَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٤٩).





### ٤٠٤ - جَارِيَةُ بْنُ أَصْرَم نَطْالِكَ .

• كو: صحابيٌّ يعد في البصريين (١).

ه ۱۰ حَارِيَةُ بْنُ حَمِيلِ بْنِ نُشْبَةَ بْنِ قُرْطِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ نَصْرِ بْنِ دُرِ عُنِ دُمْوَةً بْنِ نَصْرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ بِصَارِ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَشْجَعَ رَاكُهُ.

O س: أَسْلَمَ، وَصَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَدِيمًا.

وَذَكَرَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةَ بْنَ حَمِيلٍ شَهدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ.

وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرُهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِثَبْتٍ عِنْدَنَا (٢).

ع: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ فِيهَا حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ (٣).

O كو: أَسْلَمَ، وَصَحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/١). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكو لا (٧/ ٢٦٠).



### ٤٠٦ - جَارِيَةُ بْنُ ظُفَرٍ، أَبُو نِمْرَانَ، الْحَنَفِيُّ رَيِّكَ.

- غ: سكن الكوفة، وأصله من اليمامة(١).
- ب: لَهُ صُحْبَة، روى عَنهُ: ابْنه نمران بن جَارِيَة (٢).
  - ع: يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ (٣).
- بر: والد نمران بن جاریة، سکن الکوفة، روی عنه: ابنه نمران،
   ومو لاه عقیل بن دینار.
  - وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ نِمْرَانُ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١٠).
- کو: یعد فی الکو فیین، روی عن النّبِیِّ ﷺ، روی عنه: ابنه نمران، وعقیل بن دینار مولاه، روی دهثم بن قران الیهامی عنهها(۵).
- ٧٠ ٤ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، أَبُو أَيُّوبَ، وَيُقَالُ: أَبُو يَزِيدَ، السَّعْدِيُّ، التَّمِيمِيُّ ﴿ الْكَ
  - غ: عمر الأحنف بن قيس، وقد قيل: ابن عمه، نزل البصرة (٦).
    - عَمُّ الْأَحْنَف بن قيس، عداده فِي أهل البَصْرَة، لَهُ صُحْبَة.

وَهُوَ جَارِيَة بن قدامَة بن مَالك بن زُهَيْر بن حصن بن رَبَاح بن سعد

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/٦٠٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/١).

<sup>(</sup>٦) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٩٣).



ابن بجير بن ربيعة بن كَعْب بن سعد بن زيد مَنَاة بن تَميم، كنيته أَبُو أَيُّوب. مَاتَ فِي ولَايَة يزيد بن مُعَاوِيَة (١).

بش: عم الأحنف بن قيس، كنيته أبو أيوب، مات في ولاية يزيد ابن معاوية (٢).

ع: عَمُّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، وَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ الْأَحْنَفِ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِعَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ، بَلْ سَيَّاهُ عَمَّهَ تَوْقِيرًا لَهُ، سَكَنَ البَصْرَةَ (٣).

• بر: يُعَدُّ في البصريين، روى عنه: أهلُ المدينة وأهلُ البصرة، وكان من أصحاب عليٍّ في حروبه، وهو الذي حاصر عَبْد اللَّه بن الحضرمي في دار شبيل، ثم حرق عليه، وكان معاوية بعث ابن الحضرمي ليأخذ البصرة وبها زياد خليفة لابن عباس، فنزل عَبْد اللَّه بن الحضرمي في بني تميم، وتحوَّل زياد إلى الأزد، وكتب إلى عليٍّ، فوجَّه إليه أعين بن صبيعة المجاشعي فقُتِلَ، فبعث جارية بن قدامة.

روى عنه: الأحنف بن قيس، ويقال: إن جارية بن قدامة عم الأحنف، وعسى أن يكون عمه لأمِّه، وإلا فما يجتمعان إلا في سعد بن زيد مناة (٤٠).

O كو: عم الأحنف بن قيس<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٠). (٢) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٧، ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/١).



كر: قيل: اسمه جويرية، له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وهو من ساكني البصرة.

روى عن النبي عَلَيْ حديثًا واحدًا. روى عنه: الأحنف بن قيس. وشهد صفين مع عليٍّ أميرًا، وقدم دمشق على معاوية (١).

نت: لَهُ صُحْبَةٌ، وَكَانَ بَطَلًا شُجَاعًا شَرِيفًا مُطَاعًا مِنْ كِبَارِ أُمَرَاءِ عَلِيٍّ، وشهد مَعَهُ صِفِّينَ، ثُمَّ وَفَدَ بَعْدَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ الْأَحْنَفَ.

وَكَانَ سَفَّاكًا فَاتِكًا، وَيُدْعَى مُحُرِّقًا؛ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ وَجَّهَ ابْنَ الْحُضْرَمِيَّ إلى البصرة ينعى عثمان ويستنفرهم، فَوَجَّهَ عَلِيُّ جَارِيَةَ هَذَا، فَتَحَصَّنَ مِنْهُ ابْنُ الْحُضْرَمِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِ الدَّارَ، فَاحْتَرَقَ فِيهَا خَلْقُ.

وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ مَا صَنَعَ بُسْرُ بْنُ أَرْطَأَةَ مِنَ السَّفْكِ بِالْحِجَازِ، فَبَعَثَ جَارِيَةَ هَذَا، فَجَعَلَ لَا يَجِدُ أَحَدًا خَلَعَ عَلِيًّا إِلَّا قَتَلَهُ وَحَرَّقَهُ بِالنَّارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْيَمَنِ، فَسُمِّي مُحُرِّقًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (مستدرك) (۷۲/۷).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٤).





#### ٨٠٨ - جَبَّارُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَافِيُّةَ.

نَّ عَ: سَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «عَبْدَ الْجَبَّارِ»(١).

## ٤٠٩ - جَبَّارُ بْنُ سُلْمَى بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ الْكِلَابِيُّ وَإِلَّى ۗ.

س: هُوَ الَّذِي طَعَنَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، فَقَالَ: (فُزْتُ وَاللَّهِ)، وَأَخَذَ مِنْ رُمْحِهِ، فَسَأَلَ جَبَّارُ بْنُ سَلْمَى: مَا قَوْلُهُ: (فُزْتُ وَاللَّهِ؟). قَالُوا: الْجَنَّةَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى أَسْلَمَ (٢).

ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ مُثَمَّ رَجَعَ إِلَى أَرْضِهِ بِالضُّرَيَّةِ. ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ (٣).

بر: هو الذي قتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، ثم أسلم بعد ذلك،
 ذكره إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، وقال: كان جبّار بن سلمى
 فيمن حضرها يومئذ - يعني بئر معونة - مع عامر بن الطفيل، ثم أسلم بعد
 ذلك، فكان يقول: ما دعاني إلى الإسلام إلا أني طعنت رجلًا منهم فسمعته

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٨).



يقول: فزت والله. قَالَ: فقلت في نفسي: ما فاز، أليس قد قتلته، حتى سألت بعد ذلك عن قوله. فقالوا: الشهادة فقلت: فاز لعمر اللَّه(١).

تغ: كان ممن حضر مع عامر بن الطفيل بالمدينة لما أراد أن يغتال النّبِيّ عَلَيْهُ، ثم أسلم بعد ذلك، وهو الذي قتل عامر بن فهيرة يَوْم بئر معونة، وكان يقول: مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلًا منهم فسمعته يقول: فزت والله. قال: فقلت في نفسي: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ حتى سألت بعد ذلك عَنْ قوله، فقالوا: الشهادة فقلت: فاز لعمر اللّه.

لم يخرج البخاري جبار بن سلمي، ولا جبار بن صخر(٢).

٠١٠ – جَبَّارُ بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَدِيِّ بْنِ عَذِيِّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَذِيِّ بْنِ عَلَى مَارِيُّ، السُّلَمِيُّ وَالْكَ .

س: أُمُّهُ عَتِيكَةُ بِنْتُ خَرَشَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، وَيُكْنَى جَبَّارٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ.

وآخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ جَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ وَالْقُدَادِ بْنِ عَمْرٍ و. وَشَهِدَ جَبَّارٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَبْعَثُهُ خَارِصًا إِلَى خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٦، ٣١٦).



وَشَهِدَ جَبَّارٌ بَدْرًا، وَهُوَ ابْنُ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ سَنَةً.

وَتُوْفِي فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الطُّاكِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً ثَلاَثِينَ، وَلَهُ عَقِبٌ (١).

• بَدْرِيُّ، صلى مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ فأقامه عَن يَمِينه.

مَاتَ فِي خلَافَة عُثْمَان بن عَفَّان، وَقد شهد بَدْرًا، كنيته أَبُو عَبْد اللَّه (٣).

O رع: من أهل بدر، مات بِاللَّدِينَةِ<sup>(٤)</sup>.

بش: ممن شهد بدرًا وجوامعَ المشاهد، مات بالمدينة في خلافة عثمان ابن عفان (٥).

ع: عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ، كَانَ يُحَرِّضُ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ قُتِلَ ابْنُ رَوَاحَةَ
 بَعَتَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَابِرًا عَيْنًا لَهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَأُمُّهُ سُعَادُ بِنْتُ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخُزْرَجِ(٢).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (١/١١٤).

<sup>(</sup>٥) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٦).



بر: شهد بدرًا، وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة، ثم شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، وكان أحد السبعين ليلة العقبة، وآخى رسول اللَّه ﷺ بينه وبين المقداد بن الأسود.

توفي بالمدينة سنة ثلاثين، روى عنه: شرحبيل بن سعد. قَالَ: «صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ يَمِيْنِهِ»(١).

وبدرًا وأحدًا، والمشاهد كلها مَعَ رسول اللَّه ﷺ (٢).

نت: شهِدَ بدْرًا والعقبة، وبعثه رسول اللَّه ﷺ خارصًا إلى خيبر، تُوُفي بالمدينة، وله ستون سنة (٣).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٣١٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٨٣).





### ٤١١ - جَبْرُ بْنُ أَنْسٍ رَضِّاتِكُ.

- بَدْرِيُّ، لَيْسَ لَهُ كثير حَدِيث (١).
  - 🔾 ع، ثغ: بَدْرِيُّ (۲).

## ٤١٢ - جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، الْقِبْطِيُّ، مُولِي بَنِي غِفَارٍ رَاكَكَ.

ع: رَسُولُ الْمُقَوْقِسِ حَمَلَ مَارِيَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ قِبَلِهِ، يُقَالُ: إِنَّهُ مَوْلَى أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، ذَكَرَهُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (٣).

بر: مولى أبي بصرة الغفاري، هو الذي أتى من عند المقوقس بمارية القبطية إلى رسول اللَّه ﷺ مع حاطب ابن أبي بلتعة (٤٠).

٤١٣ - جَبْرُ بْنُ عَتِيكٍ، وَقِيلَ: جَابِرٌ نَطْكَهُ.

غ: أخو جابر بن عتيك، نزل المدينة (٥).

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٦)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٧٨).



• بَدْرِيُّ، كنيته أَبُو عَبْد اللَّه.

مَاتَ سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَله إِحْدَى وَسَبْعُونَ سنة (١).

ع: سَكَنَ المَدِينَةَ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ (٢).

ثغ: أمه: جميلة بنت زيد بن صيفي بن عمرو بن حبيب بن حارثة
 ابن الحارث الأنصارية.

شهد بدرًا والمشاهدَ كلَّها مع رَسُول اللَّهِ ﷺ وسكن المدينة إِلَى حين وفاته (٣).

## ٤١٤ - جَبْرُ الأَعْرَابِيُّ المُحَارِبِيُّ رَيِّكُ.

بر: روى عن النبيِّ عَلَيْهُ في فضل عثمان رَفِي عنه: الأسود ابن هلال (٤٠).



<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٠).





ه ٤١ - جَبَلَةُ بْنُ أَبِي كَرِبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ حُجْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ وَاللَّهُ.

س، ثغ: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَسْلَمَ، وَكَانَ فِي أَلْفَيْنِ وَخُسِمِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ(۱).

# ٤١٦ - جَبَلَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ الحِمصِيُّ الكِنْدِيُّ رَبِّكَا

- O w: صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢).
- ب: رأى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُصَلِّي إِلَى جَانب الجِدَار ظهرًا أو عصرًا (٣).
- نَهُ صُحْبَةٌ عِدَادُهُ فِي الشَّامِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ الْمَقْرَائِيُّ (١٠).
  - O بر: روى عنه: راشد بن سعد، يُعَدُّ في أهل الشام (°).

## ٤١٧ - جَبَلَةُ بْنُ تَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ شَوْكَ .

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٤٥)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>Y) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٦).



- **ن**: بَدْرِيُّ (۱).
- ع: بَدْرِيُّ، مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ (٢).
  - ٨١٤ جَبِلَةُ بْنُ جُنَادَةَ رَا اللَّهُ .
  - نغ: بايع النَّبِيَّ عَلَيْهِ (٣).

٤١٩ – جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ بِنِ شَرَاحِيل بِنِ عَبْدِ العُزَّى بِنِ زَيْدِ بِنِ امْرِئَ الْعَزَّى بِنِ زَيْدِ بِنِ امْرِئَ الْقَيْس، الْكَلْبِيُّ، أَخُو زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْنَّكَ.

- O خ، بش: أُخُو زَيْد بْنِ حَارِثَة (1).
- ب: عَمُّ أُسَامَة بن زيد بن حَارِثَة.

من كلب من اليمن، سكن الكُوفَة، حَدِيثه عِنْد أَهلهَا.

روى عَنهُ: أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيُّ وَغَيرُه (٥).

ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعَ أَبِيهِ حَارِثَةَ، فَقَامَ حَارِثَةُ بِمَكَّةَ مَعَ ابْنِهِ زَيْدٍ مُؤَانِسًا لَهُ مُسْلِمًا، وَخَرَجَ جَبَلَةُ ثُمَّ رَجَعَ جَبَلَةُ، فَأَسْلَمَ وَآمَنَ، وَكَانَ أَكْبَرَ سِنَّا مِنْ زَيْدٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حِبَّان (۳/ ٥٨). (۲) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۲/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١/ ١٣٨)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٥). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٧).



• بر: أخو زيد بن حارثة، روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأبو عمرو الشيباني، وبعضهم يدخل بين أبي إسحاق وبين جبلة بن حارثة: فروة بن نوفل(١٠).

O كو: أخو زيد بن حارثة، له صحبة ورواية (٢).

تغ: أخو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي،...قدم عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ فأسلم (ت). زيد، ورجع جبلة، ثم عاد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فأسلم (ت).

٠٤٠ - جَبَلَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْأَكْرَمِينَ ﴿ الْأَكْرَمِينَ ﴿ الْأَكْرَمِينَ ﴿ الْأَكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ ا

ن سن: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَسْلَمَ (٤).

نغ: وفد إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٥).

٤٢١ – جَبَلَةُ بْنُ عَمْرِو بِنِ أَوْسِ بِنِ عَامِرِ بِنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَقْشِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، أَخُو أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ وَالْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْعُلِيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِيْلُولُولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِولِولَالِمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُولِلْمُ الللْمُولِي وَاللّهُ وَاللَّالِمُ اللْمُولِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ لَاللْمُولِي وَاللْمُولُولُولُ

س: أمه أنيسة بنت عبد اللَّه بن عَمْرو بن مالك بن العجلان بن

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكو لا (۲/۸).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٠).



عامر بن بياضة بن الخزرج.

فولد جبلةُ بنُ عَمْرو: محمدًا، وعمرًا، وأمَّ إسحاق.

وشهد جبلة أُحدًا(١).

ن: صحابيٌّ شهد فتح مصر، وغزا إفريقيَّة مع معاوية بن حديج سنة خمسين.

وكان ولده بإفريقية، وشهد صفين مع على بن أبي طالب رَفِي اللهِ السَّاقِيُّ (٢).

• كَانَ مَعَ عليِّ بصِفِّين، سكن مصر، وَحَدِيثه عِنْد أَهلهَا (٣).

بش: أخو أبي مسعود الأنصاري، كان مع علي بن أبي طالب يوم صفين ثم سكن مصر إلى أن مات(٤).

ع: رَوَى عَنْهُ: ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْهَانُ بْنُ يَسَارٍ، شَهِدَ فَتْحَ إِفْرِيقِيَّةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيج سَنَةَ خَمْسِينَ (٥).

• بر: يقال: هو أخو أبي مسعود الأنصاري. وفي ذلك نظر.

يُعَدُّ فِي أهل المدينة، روى عنه: سليهان بن يسار، وثابت بن عبيد.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٩).



وشهد جبلة بن عمرو صفين مع عليِّ الطُّلِّكَ، وسكن مصر (١).

تغ: كان فيمن غزا إفريقية مع معاوية بن خديج سنة خمسين، وشهد صفين مع عليٍّ، وسكن مصر، وكان فاضلًا من فقهاء الصحابة (٢).

نَّ وَهِمَ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: هُوَ أَخُو أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، فَأَبُو مَسْعُودٍ مَسْعُودٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

شَهِدَ أُحُدًا وَغَيْرَهَا، وَشَهِدَ فَتَحَ مِصْرَ وَصِفِّينَ (٣).

### ٤٢٢ - جَبَلَةُ بنُ مَالِكٍ الدَّارِيُّ وَأَلْكَهُ.

بر: من رهط تميم الدَّاري، قَدِمَ على النَّبيِّ ﷺ منصرفه من تبوك في رهط من قومه (١٠).

نغ: من رهط تميم الداري، وفد إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالًا مع الداريين منصر فه من تبوك (٥).



<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢١).





## ٤٢٣ - جُبَيْرُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْ

س: هَكَذَا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: جُبَيْرُ بْنُ إِيَاسَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ: هُوَ جُبَيْرُ بْنُ إِلْيَاسَ.

شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَتُوفِي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (١).

• ع: شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَمْ يُسْنِدْ عَنْهُ شَيْئًا (٢).

٤٢٤ - جُبَيْرُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ رَبِّكُ .

ع: ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ فِي «الصَّحَابَةِ»، وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي «سِيرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ» فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ السَّحَابَةِ: جُبَيْرُ بْنُ الْخُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ ذِكْرٌ، وَلَا رِوَايَةٌ إِلَّا الصَّحَابَةِ: جُبَيْرُ بْنُ الْخُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ ذِكْرٌ، وَلَا رِوَايَةٌ إِلَّا هَذِهِ(٣).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٦).



٥٢٥ - جُبَيْرُ بِنُ الحُوَيْرِثِ بِنِ نَقِيْدِ بِنِ بُجَيْرِ بِنِ عَبْدِ بِنِ قُصَيِّ بِنِ كِلاَبٍ القُرشِيُّ الْخُوَيُّدِ.

O دس: صَحَابِيُّ صَغِيْرٌ، لَهُ رُؤْيَةٌ بِلا رِوَايَةٍ.

وَحَدَّثَ عَنْ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

حَدَّثَ عَنْهُ: سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ سَعِيْدِ بِنِ يَرْبُوْعِ (۱).

٤٢٦ - جُبَيْرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْقُرَشِيُّ مِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رَضَّيَّ.

O س: أُمُّهُ بُحَيْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ .

صَحِبَ النَّبِيَّ عَشْرَةً فِي خِلاَفَةِ شَهِيدًا سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ (٢).

• ع: لَهُ صُحْبَةٌ، قُتِلَ يَوْمَ الْيَهَامَةِ (٣).

• بر: يقال: جبير بن مالك الأزدي، والأكثر: جبير بن بُحَيْنَة.

أمه بُحَيْنَة بنت الحارث، هو أخو عبد اللَّه بن بحينة، أمها بحينة ابنة الحارث بن عَبْد المطلب، وهو حليف لبني المطلب، وأصله من الأزد، قتل يوم اليامة شهيدًا(٤).

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٣٩). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٢٣٤).

• خط: اسْتُشْهِدَ يَوْم اليَهَامَة،...أمه بُحَيْنَة بنت الحَارِث بْن المطلب(١).

جو: اسم أمه بُحَيْنَة، فَرُبَمَا نُسِبَ إِلَيْهَا وَهُوَ أَخُو عبد اللَّه بن بُحَيْنَة لِأَبيهِ وَأَمه (٢).

٤٢٧ – جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وقيل: أَبُو عَدِيٍّ وَالْكَهُ.

س: أُمُّه أم جميل بنت شعبة بن عبد اللَّه بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها أم حبيب بنت العاص بن أُمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وكان لجبير بن مطعم من الولد: محمد، وأم حبيب، وأم سعيد، وأمهم قُتيلة بنت عمرو بن الأزرق بن قيس بن النعمان بن معديكرب بن عِكَبً ابن كنانة بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غنم بن تَغْلِب.

ونافع بن جبير، وأبو سليهان، وسعيد الأصغر، وعبد الرحمن الأكبر، وأمهم أم قتال بنت نافع بن ضُريب بن عمرو بن نوفل.

وسعيد الأكبر، وأمه قَوّالة بنت الحكم بن قُريع بن حكيم بن أُمية بن حارثة بن الأوقص من بني سليم.

وعبد الرحمن الأصغر بن جبير لأم ولد.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٤).



وأم جبير بنت جبير، وأمها امرأة من ربيعة.

ومحمد الأكبر بن جبير، وأمه أم حُجَيْر بنت حكيم بن أُمَية بن حارثة ابن الأوقص من بني سليم.

ورملةُ بنت جبير، وأمها أم ولد.

وكان أبوه مُطعِم بن عدي من أشراف قريش، وكان كافًا عَنْ أذى رسول اللَّه ﷺ.

وقال رسول اللَّه عَلَيْ في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بِنُ عَدِيٍّ حَيًّا لَوَهَبْتُ لَهُ هَوْ لَاءِ النَّنْنَى»، وذلك ليد كانت لمطعم عند رسول اللَّه عَلَيْ، كان أجاره حين رجع من الطائف، وقام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم حين حُصِرُ وا في الشعب، وكان مبقيًا على نفسه، لم يكن يُشرِف لعداوة رسول اللَّه عَلَيْ، ولا يؤذيه، ولا يؤذي أحدًا من المسلمين، كما كان يفعل غيره.

ومدحه أبو طالب في قصيدة له قالها.

وتوفي مطعم بن عدي بمكة بعد هجرة رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة بسنة، ودفن بالحَجُون مقبرة أهل مكة.

وكان يوم توفي ابن بضع وتسعين سنة، وكان يكنى أبا وهب، ورثاه حسان بن ثابت الأنصاري بقصيدته التي يقول فيها:

فلو كان مجد يخلد اليوم واحدًا من الناس أنجى مجده اليوم مُطعِما أجرت رسول اللَّه منهم فأصبحوا عبيدك ما لبَّى مُلَبِّ وأَحَرمَا

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وكان جبير بن مطعم يكنى أبا محمد، وأسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها في داره في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان(١).

- O ل: له صحبة (٢).
- © ق: أسلم عام الفتح بالمدينة، ويكنى: أبا محمد، وكان من المؤلّفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وكان من سادة مسلمي الفتح بالمدينة، ومات سنة تسع و خمسين (٣).
- خ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كَانَ جُبَيْر بْنُ مُطْعِمٍ مِنْ حُلَمَاءِ
   قُرَيْش وَسَادَاتِهمْ، وَكَانَ يُؤْخَذُ عَنْه النَّسَب.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ «أَشْجَعٍ»(٤).

- ص: مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَخَسْيِنَ، وَأُمُّهُ أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البَّنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ (٥).
- صا: أسلم قبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها في خلافة معاوية، وكان أبوه مطعم بن عدي من أشراف قريش، وكان أجار رسول الله

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٣ – ١٥).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ٢٥١).



من المشركين، فلم كان يوم بدر وأسر من أسر من قريش، قال: «لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بِنُ عَدِيٍّ كَيَّا لَوَهَبْتُ لَهُ هَوْ لَاءِ النَّتْنَى»، ليده التي كانت له عند رسول الله عَلَيْهُ.

وقد روى جبير عن رسول الله ﷺ حديثًا كثيرًا(١).

ب: وَالِد مُحَمَّد وَنَافِع، كنيته أَبُو سعيد، وَقد قيل: أَبُو مُحَمَّد، وَقيل:
 أَبُو عدي.

مَاتَ سنة تسع وَخمسين، وَقد قيل: إِنَّه مَاتَ مَعَ رَافع بن خديج فِي يَوْم وَاحِدٍ. وَكَانَ إِسْلَامُه يَوْم الْفَتْح، وَأُمُّه أُم جميل من ولد عَبْد اللَّه بن أبي قيس ابن عَبْد ود(٢).

• بش: ممن عظم في الجاهلية والإسلام معًا، وقد قيل: كنيته أبو محمد. ويقال أيضًا: أبو عدي، مات سنة تسع وخمسين بالمدينة، وقد قيل: مات مع رافع بن خديج في يوم واحدٍ سنة ثلاث وسبعين وهو [أسن منه] (٣).

غ: سكن المدينة، ومكة.

رأيت في «كتاب هارون بن عبد اللَّه»: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، أسلم قبل فتح مكة، ومات في خلافة معاوية (٤).

<sup>(</sup>١) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حبَّان (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ١٦٥).

وع: أَسْلَمَ مَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيةِ وَالْفَتْحِ، أُمَّهُ أُمُّ جَمِيلٍ. وَقِيلَ: أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ شُعْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، وَأُمَّهَا شُعْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمِيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبُو أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَدِيٍّ، تُوفِي لَيَامٍ مُعَاوِيةَ، وَقِيلَ: عَبْدِ شَمْسِ، يُكَنَّى أَبَا مُعَاوِيةَ، وَقِيلَ: عَدِيٍّ، تُوفِي سَنَةَ تِسْعٍ وَخُسِينَ. وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَخُمْسِينَ، فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيةَ، وَقِيلَ: تَمَانٍ وَخُمْسِينَ، فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيةَ، وَقِيلَ: تَسْعٌ وَخُمْسِينَ، فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيةَ، وَقَالَ: تَسْعٌ وَأَرْبَعُونَ، وَهُو وَهُمْ وَكَانَ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ وَلِلْعَرَبِ، وَقَالَ: أَخُدْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَنْسَبَ الْعَرَبِ.

رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: سُلَيْهَانُ بْنُ صُرَدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ (١).

• بر: أمه أم جميل بنت سعيد، من بني عامر بن لؤي.

أسلم جبير بن مطعم فيها يقولون يوم الفتح. وقيل: عام خيبر، وكان إذ أتى النَّبِيّ عَلِيلًا فِي فداء أساري بدر كافرًا.

مات جبير بن مطعم بالمدينة سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة تسع وخمسين في خلافة معاوية، وذكره بعضهم في المؤلَّفة قلوبهم، وفيمن حسن إسلامه منهم. ويقال: إن أول من لبس طيلسانًا بالمدينة جبير بن مطعم (٢).

🔾 كر: له صحبةٌ وروايةٌ عن النَّبيِّ ﷺ.

روى عن: النَّبِيِّ ﷺ.

روى عنه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، وسليمان

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٢، ٢٣٣).



ابن صرد الصحابي، وعبد الله بن باباه المخزومي، وعبد الله بن أبي سليمان، وعبد الرحمن بن أذينة، وأبو سروعة عقبة بن الحارث، وعلي بن رباح اللخمي، وابنه محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وابنه نافع بن جبير بن مطعم، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (۱).

تغ: كان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول:

أخذت النسب عَنْ أَبِي بكر الصديق وَ وَجاء إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فكلَّمه في أسارى بدر، فقال: «لَوْ كَانَ الشَّيْخُ أبوكَ حَيًّا فَأَتَانَا فِيْهِم لَشَفَّعنَاه»، وكان له عند رَسُول اللّهِ عَلَيْهٌ يدُّ، وهو أَنَّهُ كان أجار رَسُول اللَّهِ عَلَيْهٌ لما قدم من الطائف، حين دعا ثقيفًا إِلَى الإسلام، وكان أحد الذين قاموا فِي نقض الصحيفة التي كتبتها قريش عَلَى بني هاشم وبني المطلب، وَإِياه عنى أَبُو طالب بقوله:

أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائل

وكانت وفاة المطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر، وكان إسلام ابنه جبير بعد الحديبية وقبل الفتح، وقيل: أسلم في الفتح.

وروى عنه: سليهان بن صُرَد، وعبد الرحمن بن أزهر، وابناه: نافع ومحمد

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (مستدرك) (۷۲/ ٤١).

ابنا جبير(١).

نس: شَيْخُ قُرَيْشٍ فِي زَمَانِهِ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَيُقَالُ: أَبُو عَدِيِّ، القُرَشِيُّ، النَّوْ فَلِيُّ، ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

مِنْ الطُّلَقَاءِ الَّذِيْنَ حَسُنَ إِسْلاَمُهُم، وَقَدْ قَدِمَ اللَدِيْنَةَ فِي فِدَاءِ الأُسَارَى مِنْ قَوْمِهِ.

وَكَانَ مَوْصُوْفًا بِالحِلْمِ، وَنُبْلِ الرَّأْيِ كَأَبِيْهِ، وَكَانَ أَبُوْهُ هُوَ الَّذِي قَامَ فِي نَقْض صَحِيْفَةِ القَطِيْعَةِ.

وَكَانَ يَحْنُو عَلَى أَهْلِ الشِّعْبِ، وَيَصِلُهُم فِي السِّرِّ.

وَلذَلِكَ يَقُوْلُ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ بَدْدٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بِنُ عَدِيٍّ حَيَّا، وَكَلَّمَنِي فِي هَوْ لَا النَّبِيَ عَلَيْ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ فِي هَوْ لَاءِ النَّبِيَ عَلَيْ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ حَتَّى طَافَ بِعُمْرَةٍ.

الطَّائِفِ حَتَّى طَافَ بِعُمْرَةٍ.

ثُمَّ كَانَ جُبَيْرٌ شَرِيْفًا مُطَاعًا، وَلَهُ رِوَايَةُ أَحَادِيْتَ.

رَوَى عَنْهُ: وَلَدَاهُ؛ الفَقِيْهَانِ مُحَمَّدٌ وَنَافِعٌ، وَسُلَيْهَانُ بِنُ صُرَدَ، وَسَعِيْدُ بِنُ الشَّيِ

وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةً فِي أَيَّامِهِ.

وَكَانَ جُبَيْرٌ أَنْسَبَ العَرَبِ لِلْعَرَبِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: (إِنَّمَا أَخَذْتُ النَّسَبَ

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٣، ٣٢٤).



مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَنْسَبَ العَرَبِ).

عَدَّ خَلِيْفَةُ جُبَيْرًا فِي عُمَّالِ عُمَرَ عَلَى الكُوْفَةِ، وَأَنَّهُ وَلاَّهُ قَبْلَ المُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةً. وَمَاتَ أَبُوْهُ المُطْعِمُ بِمَكَّةَ قَبْلَ بَدْرٍ، وَلَهُ نَيِّفٌ وَتِسْعُوْنَ سَنَةً.

فَرَثَاهُ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ -فِيمًا قِيْلَ - فَقَالَ:

فَلَوْ كَانَ جَدُّدُ يُخْلِدُ اليَوْمَ وَأَحدًا مِنَ النَّاسِ أَنْجَى جَدُّهُ اليَوْمَ مُطْعِمَا أَجُرْتَ رَسُوْلَ اللهِ مِنْهُم فَأَصْبَحُوا عَبِيْدُكَ مَا لَبَّى مُلَبٍّ وَأَحْرَمَا (١)

نَّمَ أسلم بَعْدَ ذلك وحسن إسلامه، وَكَانَ من حلهاء قريش وأشرافهم، وأَبُوه هُوَ الذي قَامَ وحسن إسلامه، وكَانَ من حلهاء قريش وأشرافهم، وأَبُوه هُوَ الذي قَامَ في نقْض الصحيفة، وأجار رَسُول اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى طاف بالبيت لَّا رجع من الطائف. ومات مشركًا.

لجبير أحاديث، رَوَى عَنْهُ: ابناه محمد، ونافع، وسليمان بن صرد، وسَعِيد ابن المسيب، وآخرون.

توفي سنة ثمان و خمسين في قول المدائني، وقيل: سنة تسع و خمسين (٢). • دك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح (٣).



<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ٩٥ – ٩٨).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠). (٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٥٥).





# ٤٢٨ - جَرِيرُ بْنُ أَوْسِ بِنِ حَارِثَةَ بِنِ لامِ الطَّائِيُّ وَاللَّهُ.

O **بر:** يقال فيه: خريم بن أوس، وأظنه أخاه.

هاجر إلى رسول اللَّه ﷺ، فورد عليه منصر فه من تبوك فأسلم، وروى شعر عباس بن عَبْد المطلب الذي مدح به النبيَّ ﷺ.

هو ابن عم عروة بن مضرس الطائي، وهو الذي قَالَ له معاوية: من سيدكم اليوم؟ فقال: من أعطى سائلنا، وأغضى عن جاهلنا، واغتفر زلتنا. فقال له معاوية: أحسنت يا جرير.

قَالَ ابن عبد البر: خريم وجرير قدما على النَّبيِّ عَيْكِ معًا، ورويا شعر العباس، واللَّه أعلم (١).

٤٢٩ – جَرِيرُ بْـنُ عَبْدِ اللّهِ بْـنِ الشَّـلِيلِ، الْبَجَلِـيُّ، أَبُـو عَمْرٍو، وَقِيـلَ: أَبُو عَبْدِ اللّهِ رَالِيَّهِ.

س: أَسْلَمَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَوَجَّهَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى ذِي الْخَلَصَةِ فَهَدَمَهُ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي بَجِيلَةَ.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٠).



وَتُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ فِي وِلاَيَةِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ عَلَى الْكُوفَةِ، وَكَانَتْ وِلاَيَةُ الضَّحَّاكِ بنِ قَيْسٍ عَلَى الْكُوفَةِ، وَكَانَتْ وِلاَيَةُ الضَّحَّاكِ سَنتَيْنِ وَنِصْفًا بَعْدَ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (١).

- O **ل**: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، له صحبة (٢).
- 🔾 ق: قدم على النَّبيِّ عِلَيْهُ سنة عشر في رمضان، وبايعه وأسلم.

وقال فيه النَّبيُّ عَلَيْهِ: «عَلَى وَجْهِهِ مِسْحَة مَلَك».

وكان طويلًا يفتل في ذروة البعير، من طوله، وكانت نعله ذراعًا، ويخضب لحيته بزعفران من الليل، ويغسلها إذا أصبح، فتخرج مثل لون التّبر.

واعتزل عليًّا ومعاوية، وأقام بالجزيرة ونواحيها، حتى توفي بالشّراة، سنة أربع وخمسين، في ولاية الضحّاك بن قيس على الكوفة.

وكان لجرير ابنان، يُروى عنها: إبراهيم، وأبان ابنا جرير، وعُمِّر إبراهيم حتى لقيه شريكٌ، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، روى عن جَدِّه، وعن أبي هريرة.

وله ابنٌ يُقَال له: عمرو، ولا يروى عنه (٣).

• ص: مَاتَ سَنَةَ سِتٌّ وَخَمْسِينَ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (۸/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الكني والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٧٧١، و٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٢٦٩).

غ: سكن الكوفة، وقدم الشام على معاوية، وأسلم جرير في السَّنة التي قُبضَ فيها رسول اللَّه عَلَيْةً (١).

نا من وَفد على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سنة عشر فِي شهر رَمَضَان، فَلَمَّا دنا من اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُم وَلبس حُلَّتُه، فَأَقبل وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَحْلب، وَقد قَالَ لَهُم النَّبِيُ عَلَيْ (يَطْلعُ عَلَيْكُم رَجُلٌ مِنَ اليَمَن، بِهِ مسحة مَلكِ).

وَيُقَال: إِن النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَلْقى إِلَيْهِ رِدَاءَهُ، وَقَالَ: «إِذَا أَتَاكُم كَرِيم قَوْمٍ فَأَكْرِمُوه».

وَقد قيل: كنيته أَبُو عَبْد اللَّه، مَا حجبه النَّبِيُّ عَلَيْهٌ مُذ أسلم، وَلَا رَآهُ إِلَّا تَبَسَّم فِي وَجهه.

سكن الكُوفَة، فَلَمَّا وَقعت الفِتَن، خرج من الكُوفَة هُوَ وعدي بن حَاتِم، وحَنْظَلَة الكَاتِب، وَقَالُوا: (لَا نُقِيم ببلدة يُشْتم فِيهَا عُثْمَان)، فَخَرجُوا إِلَى قرقيسيا وسكنوها، فَكَانَ جرير يخضب رَأسه ولحيته.

وَمَات جرير سنة إِحْدَى وَخمسين.

وَهُوَ جرير بن عَبْد اللَّه بن جَابر بن مَالك بن نضر بن تَعْلَبَة بن جشم ابن عَوْف بن خُزَيْمَة بن حَرْب بن عَليِّ بن مَالك بن سعد بن مَالك بن قيس.

وَكَانَ مَوته بالسراة فِي ولاية الضَّحَّاكِ بنِ قيس الْكُوفَة، وَكَانَت ولاية الضَّحَّاكِ بنِ قيس الْكُوفَة، وَكَانَت ولاية الضَّحَّاك بن قيس الْكُوفَة سنتَيْن وَنصفًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٥٥٨). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٤). و٥٥).



بش: كان ممن هاجر إلى رسول الله ﷺ، ما حجَبَه رسولُ الله ﷺ، منذ أسلم، ولا رآه إلا تبسَّم في وجهه.

سكن الكوفة فلما وقعت الفتن، خرج هو وعدي بن حاتم، وحنظلة الكاتب، وقالوا: (لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان)، فخرجوا إلى قرقيسياء وسكنوها، ومات جرير سنة إحدى وخمسين(١).

ع: مِنْ خَيْرِ ذِي يُمْنِ، فَاقَ النَّاسَ فِي الْجَهَالِ وَالْقَامَةِ، طُولُهُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَطُولُهُ عِنْ الْخَطَّابِ وَطُولُهُ يُسَمِّيهِ يُوسُفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ لِجَمَالِهِ.
الْأُمَّةِ؛ لِجَمَالِهِ.

بَارَزَ مِهْرَانَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلَهُ، كَانَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ، سَيِّدُ بَجِيلَة، سَكَنَ الْكُوفَةَ إِلَى خِلَافَةِ عَلِيِّ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى قُرْقِيسْيَاءَ مُفَارِقًا لَمِنْ كَانَ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَسْلَمَ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوفِيِّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَاسْتَكُفَاهُ طَاغِيَةَ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتًا لِخَتْعَم يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَهَانِيَّةَ، فَنَفَرَ إِلَيْهَا، فَاسْتَكُفَاهُ طَاغِيةَ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتًا لِخَتْعَم يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَهَانِيَّةَ، فَنَفَرَ إِلَيْهَا، فَا عُرَقَهَا، فَذَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ يُنَاصِحَ اللَّهُ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يُنَاصِحَ اللَّهُ وَيُفَارِقَ الْمُشْرِكَ.

تُوفِيُّ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: أَرْبَع.

وَرَوَى عَنْهُ: قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَزَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، وَشَقِيقٌ أَبُو وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأُولَادُهُ: المُنْذِرُ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَإِسْمَاعِيلُ،

<sup>(</sup>١) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٦).



وَخَالِدٌ، وغيرهم.

وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: (رَبَّنَا اللهُ)، وَصُورَةُ شَمْسٍ وَقَمَرٍ (۱). • خت: يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا عَبْد اللَّهِ.

أسلم في السنة التي توفي فيها رسول اللَّه ﷺ، وهي سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان منها.

وكان سيِّدًا في قومه، وبسط له رسول اللَّه ﷺ ثوبًا ليجلس عليه وقت مبايعته له، وَقَالَ لأصحابه: «إِذَا جَاءَكُم كَرِيمُ قَوْم فَأَكْرِمُوه».

ووجهه إِلَى الخلصة طاغية دوس فهدمها، ودعا له حين بعثه إليها.

وشهد جرير مع المسلمين يوم المدائن، وله فيها أخبار مأثورة ذكرها أهل السيرة.

ولما مُصِّرت الكوفة نزلها فمكث بها إِلَى خلافة عثمان، ثم بدت الفتنة، فانتقل إِلَى قرقيسيا فسكنها إِلَى أن مات ودفن بها (٢).

بر: يكنى أبا عمرو. وقيل: أبا عبد اللَّه، واختلف في بجيلة فقيل ما ذكرنا، وقيل: إنهم من ولد أنهار بن نزار على ما ذكرناه في (كتاب القبائل). ولم يختلفوا أنَّ بجيلة أمهم نسبوا إليها، وهي بجيلة بنت صعب بن على بن سعد العشرة.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (١/ ٥٤٣، ٥٤٥).



كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول اللَّه عَلَيْهُ.

وقال جرير: أسلمت قبل موت رسول اللَّه ﷺ بأربعين يومًا، وفيه فيها روى قال رسول اللَّه ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ».

ونزل جرير الكوفة وسكنها، وكان له بها دار، ثم تحوَّل إلى قرقيسياء، ومات بها سنة أربع وخمسين.

وقد قيل: إن جريرًا توفي سنة إحدى وخمسين. وقيل: مات بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية.

وَكَانَ جَرِيرُ رَسُولَ عَلِيٍّ وَ اللهِ معاوية، فحبسه مدة طويلة، ثُمَّ رَدَّهُ بِرَقِّ مَطْبُوعٍ غَيْرِ مَكْتُوبٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمُنَابَذَتِهِ لَهُ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ مَثْهُورٍ.

رَوَى عَنْهُ: أَنَسُ بن مَالِكِ، وَقَيْسُ بن أَبِي حَازِمٍ، وَهَمَّامُ بن الْحَارِثِ، وَالْمَّامُ بن الْحَارِثِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبَنُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَالْمُنْذِرُ، وَإِبْرَاهِيمُ(١١).

- و: أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، أَصْحَابَهُ بِقُدُومِهِ قَبلَ أَنْ يَقْدَمَ (٢).
- 🔾 كر: صَحِبَ سيِّدنا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وروى عنه أحاديث صالحة.

قدم دمشق رسولًا من علي والله على معاوية، وقدم على معاوية مرة أخرى في خلافته.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٣٧ - ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٣٩).



سكن جرير الكوفة، ثم سكن قرقيسياء.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وعن عمر بن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان.

روى عنه ابنه: إبراهيم بن جرير، وأنس بن مالك، وابنه أيوب بن جرير، وأبو ظبيان حصين بن جندب الجنبي، وزاذان الكندي، وزياد بن علاقة، وزيد بن وهب الجهني، وشقيق بن سلمة الأسدي، وشهر بن حوشب،... وغيرهم (١).

و جو: قدم المَدِينَة فِي رَمَضَان سنة عشر، فَبَعثَه رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ إِلَى هدم فِي الْجَاهِلِيَّة، يُسمى كعبة في الخلصة فهدمه، وَهُو بَيت لخثعم كَانَ يعبد فِي الجَاهِلِيَّة، يُسمى كعبة اليهانية، وَشهد جرير جسر أبي عبيد، وَجعله سعد بن أبي وَقاص على ميمنة يَوْم القَادِسِيَّة (٢).

نق: لَهُ صُحْبَة وَرِوَايَة (٣).

تغ: أسلم جرير قبل وفاة النَّبِيِّ عَلَيْهِ بأربعين يومًا، وكان حسن الصورة، قال النَّبِيُّ عَلِيه لله دخل عليه جرير فأكرمه: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْم فَأَكْرِمُوهُ».

وكان له في الحروب بالعراق: القادسية وغيرها، أثر عظيم، وكانت بجيلة متفرقة، فجمعهم عمر بن الخطاب، وجعل عليهم جريرًا(٤٠).

<sup>(</sup>۱) (تاریخ دمشق) لابن عساکر (مستدرك) (۲۷/ ۲۹، ۷۰).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) «إكمال الإكمال» لأبي بكر ابن نقطة (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٣٣).



ن دس: الأَمِيْرُ، النَّبِيْلُ، الجَمِيْلُ، البَجِلِيُّ، القَسْرِيُّ. وَقَسْرُ: مِنْ قَحْطَانَ. مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ.

حَدَّثَ عَنْهُ: أَنَسٌ، وَقَيْسُ بِنُ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَهَمَّامُ ابِنُ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَهَمَّامُ ابِنُ حَارِثٍ، وَأَوْلاَدُهُ الأَرْبَعَةُ: المُنْذِرُ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَإِبْرَاهِيْمُ - لَمْ يُدْرِكُهُ- وَأَيُّوْبُ، وَجَمَاعَةٌ.

وَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، كَانَ بَدِيْعَ الْحُسْنِ، كَامِلَ الجَهَالِ. وَمُسْنَدُ جَرِيْرٍ: نَحْوُ مِنْ مائَةِ حَدِيْثٍ بِالْمُكَرَّرِ.

اتَّفَقَ لَهُ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَهَانِيَةِ أَحَادِيْثَ.

وَانْفَرَدَ البُّخَارِيُّ بِحَدِيْثَيْنِ، وَمُسْلِمٌ بِسِتَّةٍ (١).

دت: وفد عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ سَنَة عشر، فأسلم في رمضان، فأكرم رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْدَمَهُ.

وَكَانَ بديع الجمال، مليح الصورة إِلَى الغاية، طويلًا، يصل إِلَى سنام البعير، وَكَانَ نعله ذراعًا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى وَجْهِهِ مسحة مَلَك».

تُوفِي سَنَة إحدى وخمسين عَلَى الصحيح.

وقيل: تُوُفِّي سَنَة أربع و خمسين.

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ٥٣٠، ٥٣١).



وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَلْقَى إِلَيْهِ وِسَادَةً، وَقَالَ: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ».

وقيل: رَمَى إِلَيْهِ بردته لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا(١).

○ ذك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح (٢).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٨١، ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٤٥).





٤٣٠ - جَزْءُ بْنُ الْحَدْرَجَانِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّكَ.

ع، ثغ: لَهُ وَلِأَبِيهِ، وَلِأَخِيهِ صُحْبَةٌ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ طَالِبًا لِدِيَةِ أَخِيهِ قَذَّاذٍ، وَثَأْرِهِ(١).

٤٣١ - جَزْءُ بْنُ عَبَّاسٍ حَلِيفُ بَنِي جَحْجَبَا بْنِ كُلْفَةَ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَأَكُ اللَّ

O س: قُتِلَ يَوْمَ اليَهَامَةِ، شَهِيدًا سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً (٢).

٤٣٢ - جَزْءُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ مِنْ بَنِي جَحْجَبَا رَبِّكَ.

O كو: أنصاريٌّ استشهد يوم اليامة<sup>(٣)</sup>.

٤٣٣ - جَزْءُ السَّدوسِيُّ، ثم اليَمَانِيُّ رَفَاقِكَ.

بر: قال: «أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمرٍ مِنْ تَمْرِ اليَهامَة». روى عنه: رجل من بني حفص بن المعارك(٤٠).



<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٢٨)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٨٩). (٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٥).



### ٤٣٤ - جَعْدَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الصِّمَّةِ الْجُشَمِيُّ وَأَلْكَ.

غ: نزل الكوفة<sup>(۱)</sup>.

ع: قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: هُوَ جَعْدَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الصِّمَّةِ الجُشَمِيُّ، تَعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ (٢). تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ: أَبُو إِسْرَائِيلَ الجُشَمِيُّ، يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ (٢).

حديثه في البصريين.

قال ابن السَّكَن: ويُقال: إنه نزل الكوفة، وسمى ابن قانع أباه معاوية (٣).

ه٣٦ – جَعْدَةُ بن هُبَيْرَةَ بنِ أَبِي وَهْبِ بنِ عَمْرِو بنِ عَائِذِ بنِ عمران ابنِ مَخْزُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِو بنِ عَائِذِ بنِ عمران

س: أُمُّه أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصى.

وأم هُبيرة بن أبي وهب، فاختة بنت عامر بن قُرط بن سلمة بن قُشير

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٦). (٣) «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٢).



ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

فولد جعدةُ بنُ هبيرة: الزبيرَ، وجعفرًا، ونافعًا، ونُفيعًا، توفي في حياة أبيه، ومريم، وأمهم أم الزبير بنت حريث بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة من طيئ.

وحمزة، وعمرًا، وعاصمًا، لا بقية لهم، وأمَّ حكيم، وضباعة - تزوَّجها على بن عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، وأمهم أم القاسم بنت الحكم بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة الثقفي.

وفِراسًا، وجعدة، وجُحيفة، وأمَّ عيسى، وأمَّ الفضل، وأمهم الجُهْرُمَة بنت عقبة بن هلال بن اليسر بن قيس النمري.

وحبيبًا درج، وعليًّا، وحسنًا، وحُسينًا، وأمهم أم الحسن بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.

وقدامة، وزكريًا، لأم ولد، وعليًا الأصغر، وعقيلًا، وحسنًا الأصغر، وأم هاشم، لأم ولد.

ويحيى، وأبا بكر، ويعقوب، وعبدَ اللَّه، ومحمدًا، وعبيدَ اللَّه، وداودَ، وعميرًا، وبُكيرًا، وهو أبو بكر، وحسينًا الأصغر، وأمَّ هبيرة، وأمَّ جعفر، وأمَّ أبان، وآمنة، وحكيمة، وصخرة، ومجيبة، وأمَّ جعدة، وفاختة، وزينب، وعبدَ الملك، وأمَّ موسى، وأمَّ داود، وحفصة، لأمهات أولاد شتى (۱).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٥٣٧ - ٥٣٧).

بر: أمه أم هانئ بنت أبي طالب، ولاه خاله علي بن أبي طالب على خراسان.

قالوا: كان فقيهًا. روى عنه: مجاهد بن جبر (١).

٤٣٦ - جَعْدَةُ بِن هُبَيْرَةَ الأَشْجَعِيُّ وَأَكْكَ.

بر: كوفيُّ، روى عنه يزيد الأودي، عن النَّبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»(٢).



<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤١، ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤١).





٤٣٧ – جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ وَاللَّهُ.

س: أُمُّهُ جُمَانَةُ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسِدِ بْنِ هَاشِمٍ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

فَوَلَدَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: أُمَّ كُلْثُومٍ، وَلَدَتْ لِسَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْبنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

وَلَيْسَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَقِبٌ، وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ أَبِيهِ حِينَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَأَسْلَمَا جَمِيعًا، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ وَحُنَيْنٍ، وَثَبَتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ وَلَى النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فِيمَنْ ثَبَتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى وَلَمْ يَزَلْ مَعَ أَبِيهِ مُلاَزِمًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى وَلَمْ يَزَلْ مَعَ أَبِيهِ مُلاَزِمًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَتُوْفِّي جَعْفَرٌ فِي وَسَطٍ مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (١).

🔾 طه: كان جعفر بن أبي سفيان ممن ثَبَت يوم حنين مع رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٥١).



من أصحابه، ولم يزل مع أبيه ملازمًا لرسول الله ﷺ حتى قُبِضَ، وتوفي جعفر في وسط خلافة معاوية ﷺ

• ب: أسلم مَعَ أَبِيه، وشهد حُنَينًا، وَأَمُّه جمانة بنت أبي طَالب بن عبد المطلب.

مَاتَ بِدِمَشْق سنة خمسين(٢).

بر: ذكر أهلُ بيته أنه شهد حنينًا مع رسول اللَّه عَلَيْهُ، وذكر ذلك ابن هشام وغيره، ولم يزل مع أبيه ملازمًا لرسول اللَّهِ عَلَيْهُ حتى قُبِضَ، وتوفي جعفر في خلافة معاوية (٣).

نت: شهد مع النبيِّ عَلَيْ حُنَيْنًا، وبقي إِلَى زمن مُعَاوِيَة، وَهُوَ وَأَبُوه من مسلمة الفتح(٤٠).

🔾 ذت: ابن ابن عمِّ رَسُول اللَّهِ ﷺ.

شَهِدَ حُنَيْنًا مَعَ أَبِيهِ وَثَبَتَا يَوْمَئِذٍ، لا أعلم له رواية (٥).

٤٣٨ – جَعْفَرُبْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَاسْمُ أَبِي طَالِبٍ: عَبْدُ مَنَافِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، الْهَاشِمِيُّ رَّكُ ۖ الْهَاشِمِيُّ رَاكُ

<sup>(</sup>١) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٣١، ٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٩، و٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٦).



# O س: أُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ.

وَكَانَ لِجَعْفَرِ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ وَبِهِ كَانَ يُكْنَى، وَلَهُ العَقَبُ مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ، وَكُمَّدٌ وَعَوْنٌ لاَ عَقِبَ لَهُمَا، وُلِدُوا جَمِيعًا لِجَعْفَرٍ بِأَرْضِ الْحُبَشَةِ فِي الْمُهَاجَرِ إِلَيْهَا، وَلُدُوا جَمِيعًا لِجَعْفَرٍ بِأَرْضِ الْحُبَشَةِ فِي الْمُهَاجَرِ إِلَيْهَا، وَأُمُّهُمْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ تَيْم بْنِ مَالِكِ بْنِ قُحَافَةَ ابْنِ عَامِرِ بْنِ وَأُمُّهُمْ أَسْمَاءُ بِنْ تَسْر بْنِ وَهْبِ اللهِ ابْنِ شَهْرَانَ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَسْرِ بْنِ وَهْبِ اللهِ ابْنِ شَهْرَانَ ابْنِ عَفْرِسِ بْنِ أَفْتَلَ، وَهُو جَمَاعُ خَثْعَم، ابْنُ أَنْهَادٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَهَاجَرَ جَعْفَرُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ عَبْدَ اللهِ، وَعَوْنًا، وَمُحَمَّدًا، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، وَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ عَبْدَ اللهِ، وَعَوْنًا، وَمُحَمَّدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ يَنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ يَنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهُو بِخَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ أَمِيرَهُمُ فِي الهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(١).

🔾 ل: ابنُ عمِّ رسول الله ﷺ (٢).

○ ق: ذو الهجرتين، وذو الجناحين، وكان استشهد يوم مؤتة فقطعت
 يداه، فأبدَلَهُ اللهُ ﷺ بها جناحين يطير بها في الجنة، ووجدوا يومئذ في مُقَدَّمه

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٧٦١).



أربعًا وخمسين ضربة سيف، وأربعين جراحة من طعنة رمح ورمية سهم.

وقدم على رَسُولِ اللهِ عَلَيْ من الحبشة يوم فتح خيبر، فقال رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا أَدْرِي بِأَيِّ الأَمْرَيْنِ أَنَا أُسَرّ: بِقُدُومِ جَعْفَر، أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَر؟».

واختطَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ دارًا بالمدينة إلى جنب المسجد.

وكان يكنى: أبا عبد الله، فوَلَد جعفر: عبدَ الله بن جعفر، وعونَ بن جعفر، وعونَ بن جعفر، وغونَ بن جعفر، وأُمُّهم: أسماء بنت عميس الخثعمية(١).

- خ: مَاتَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، الَّذِي قُتِلَ بمؤْتَة شهيدًا (٢).
  - ص: مِنْ مُهَاجِرة الحَبَشَةِ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٣).
    - O ط: قتل بمؤتة شهيدًا<sup>(٤)</sup>.

• ب: أَخُو عَلَي بن أَبِي طَالب، هَاجِر إِلَى الْحَبَشَة وَإِلَى المَدِينَة جَمِيعًا، وَقُتِلَ يَوْم مُؤْتَة سنة ثَمَان من الهِجْرَة فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، نزل عَن فرس لَهُ شقراء، فعقرها، ثمَّ تقدَّم فقاتَل حَتَّى قتل، فَلَمَّا جَاءَ نعيُه رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَثَبَ، فَقَالَ: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُم مَا يَشْغَلهُم» (٥٠).

O ع: الطَّيَّارُ فِي الْجُنَّةِ، ذُو الْجُنَاحَيْنِ، صَاحِبُ الْهِجْرَتَيْنِ، اسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةَ

<sup>(</sup>١) (المعارف) لابن قتيبة الدينوري (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٤٩).



فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَمِيرًا، سَنَةَ ثَمَانٍ فِي جُمَادَى الْأُولَى، شَبِيهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيً وَكَانَ النَّبِيُ عَلِي مَنْ عَلِيً بَسَمِّيهِ أَبَا المَسَاكِينِ، كَانَ أَسَنَّ مِنْ عَلِيً بِعَشْرِ سِنِينَ، وَكَانَ عَقِيلٌ أَخُوهُ أَسَنَّ مِنْ جَعْفَرٍ بِعَشْرِ سِنِينَ،... رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُهُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بر: كان جعفر أشبه الناس خلقًا وخلقًا برسول اللَّه عَلَيْ، وكان جعفر أكبر من عليً و الله عشر سنين، وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أكبر من عقيل بعشر سنين.

و لما أتى النبي عَيْ بعن جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس، فعزاها في زوجها جعفر، و دخلت فاطمة نَطْقَ وهي تبكي، و تقول: واعمّاه، فقال رسول اللّه عَلَيْ: «عَلَى مِثْلِ جَعْفَر فَلْتَبْكِ البَوَاكِي»(٢).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٢، ٢٤٤).



- O كو: ابنُ عمِّ رسول اللَّه ﷺ، استشهديوم مؤتة، يقال له: جعفر الطيَّار (١٠).
  - و: اسْتُشْهِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ بِمُؤْتَةَ (٢).
- كر: ابنُ عمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أسلم وهاجر الهجرتين، واستعمله نبيُّ اللهِ عَلَيْهِ على غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، واستشهد بها، ومؤتة بأرض البلقاء.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْكِيٍّ.

روى عنه: ابنه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمرو بن العاص، وأم سلمة زوج النّبيِّ ﷺ، وبعض أهله (٣).

جو: أمه فَاطِمَة بنت أُسد، وَكَانَ أُسن من عَليٍّ بِعشر سِنِين.

وَله من الوَلَد: عبد اللَّه وَبِه يكنى، وَمُحَمَّد وَعون ولدا بِأَرْض الْحَبَشَة، أَمُّهم أَسهَاء بنت عُمَيْس.

أسلم جَعْفَر قَدِيمًا، وَهَاجَر إِلَى أَرض الحَبَشَة فِي الهِجْرَة الثَّانِيَة، وَمَعَهُ امْرَأَته أَسهَاء، فَلم يزل هُنَالك حَتَّى قدم على النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ بِخَيْبَر سنة سبع، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إَلَى أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا فَرِح، بِقُدُومِ جَعْفَر أَو بِفَتْحِ خَيْبَر؟».

قتل بمؤتة شَهِيدًا سنة ثَمَان، فو جدوا فِيهَا أقبل من جسده مَا بَين مَنْكِبَيْه

<sup>(</sup>١) «الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (مستدرك) (٧٢/ ١٢٠).



تسعين ضَرْبَة بَين طعنة بِرُمْح وضربة بِسيف(١).

ش: ابنُ عمِّ النبيِّ عَلَيْ وأخو عليٍّ كرَّم اللهُ وجهَه، وكان أكبر من عليٍّ بعشر سنين، أسلم قديمًا وهو من المهاجرين الأولين، هاجر إلى أرض الحبشة، وأقام بها وقدم على النبيِّ عَلَيْ وهو بخيبر سنة سبع، فقال النبيُّ عَلَيْ وهو مَعْفَر، أَوْ بِفَتْح خَيْبر سنة سبع، فقال النبيُّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

تغ: ابن عم رَسُول اللَّهِ ﷺ، وأخو علي بن أَبِي طالب لأبويه، وهو جَعْفَر الطيار، وكان أشبه الناس برسول اللَّه ﷺ خلقًا وخلْقا، أسلم بعد إسلام أخيه على بقليل.

روي أن أبا طالب رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ وعليًّا نَظَا عَنْ يصليان، وعليُّ عَنْ يمينه، فقال لجعفر نَظَا اللهُ عَنْ يساره».

روى عنه: ابنه عَبْد اللَّهِ، وَأَبُّو موسى الأشعري، وعمرو بن العاص.

وكان رَسُول اللَّهِ عَلَيْ يسميه، أبا المساكين، وكان أسن من عليِّ بعشر سنين، وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنين، وأخوهم طالب أسن من عقيل بعشر سنين، ولما هاجر إلى الحبشة أقام بها عند النجاشي إلى أن قدم عَلى بعشر سنين، ولما هاجر إلى الحبشة أقام بها عند النجاشي إلى أن قدم عَلى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ واعتنقه، وقبَّل بين عينيه، وقال: «مَا أَدْرِي بِأَيِّهَا أَنَا أَشَدٌ فَرَحًا، بِقُدوم جَعْفَر أَمْ بِفَتْح خَيْبر؟»، وأنزله رَسُول اللَّهِ عَنْ بُعِثَ إلى مُؤتَة، وأنزله رَسُول اللَّهِ عَنْ بُعِثَ إلى مُؤتَة،

<sup>(</sup>١) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ٩٩).

فِي جُمَادَى سَنَةَ ثَهَانٍ (١).

نس: السَّيِّدُ، الشَّهِيْدُ، الكَبِيْرُ الشَّأْنِ، عَلَمُ الْجَاهِدِيْنَ، ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيِّ بِعَشْرِ سِنِيْنَ. رَسُوْلِ اللهِ عَلِيُّ بِعَشْرِ سِنِيْنَ.

هَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَهَاجَرَ مِنَ الْحَبَشَةِ إِلَى اللَّدِيْنَةِ، فَوَافَى الْمُسْلِمِيْنَ وَهُمْ عَلَى خَيْبَرَ إِثْرَ أَخْذِهَا، فَأَقَامَ بِاللَّدِيْنَةِ أَشْهُرًا، ثُمَّ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جَيْشِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ بِنَاحِيَةِ الكَرَكِ، فَاسْتُشْهِدَ.

وَقَدْ سُرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَثِيرًا بِقُدُوْمِهِ، وَحَزِنَ -وَاللهِ- لِوَفَاتِهِ.

رَوَى شَيْئًا يَسِيْرًا، وَرَوَى عَنْهُ: ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَعَمْرُو بِنُ العَاصِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ.

وَيُقَالُ: عَاشَ بِضْعًا وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً رَوَّاكُ اللَّهِ (٢).

نَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ، هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ الْأَوَّلِينَ، هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (٣).



<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤١ – ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٠٦، ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٠٦، ٢١٢).





٤٣٩ – جُعَيْلُ بْنُ سُرَاقَةَ الضَّمْرِيُّ، وَيُقَالُ: الثَّعْلَبِيُّ ﴿ الثَّعْلَبِي ۗ الثَّاكَ وَقِيلَ: جِعَالٌ.

س: يُقَالُ: إِنَّهُ عَدِيدٌ لِبَنِي سَوَّادٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةً مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، دَمِيًا قَبِيحًا، وَأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُحُدًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: هُوَ جِعَالُ بْنُ سُرَاقَةَ، فَصُغِّرَ، فَقِيلَ: جُعَيْلُ، وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (عَمْرًا)، وَلَكِنْ هَكَذَا جَاءَ الشِّعْرُ<sup>(1)</sup>: (عُمَرَ).

وَشَهِدَ أَيْضًا جِعَالُ الْمُرِيْسِيعَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُؤلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ بِالْجِعْرَانَةِ مِنْ غَنَائِم خَيْبَرَ، فَقَالَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَأَشْبَاهَهُمَا مِئَةَ مِنَ الإِبلِ، وَتَرَكَتَ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ الضَّمْرِيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ مِنَ الإِبلِ، وَتَرَكَتَ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ الضَّمْرِيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ، وَلَكِنِّي تِلَقَّهُ مَا لِيسُلِمَا، وَوُكَلْتُ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ خَيْرٌ مِنْ طِلاَعِ الأَرْضِ كُلِّهَا مِثْلِ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ، وَلَكِنِي تَأَلَّفْتُهُمَا لِيُسْلِمَا، وَوُكِّلْتُ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ إِلَى إِسْلاَمِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أي في بيت من الشِّعر. (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٣١).



• زص: له صحبة، روى عنه أخوه عوف(١).

وذلك أنه أعطى الم الله عليه رسول الله عليه، ووَكَلَه إلى إيهانه، وذلك أنه أعطى أبا سفيان مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو مائة، فقالوا: يا رسول الله، أتعطي هؤلاء وتدع جُعيلًا؟ وكان جعيل من بني غفار، فقال رسول الله عليه: «جُعيلٌ خَيْرُ مِن طِلَاعِ الأَرْضِ مِثل هَؤلاء، وَلَكِن أَعْطِي مَؤلاء أَتَأَلَفهم، وأَكِلُ جُعَيْلًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ عِنْدَهُ مِنَ الإِيْمَان».

قَالَ ابن عبد البر: غير ابن إسحاق يقول فيه: (جِعَال) بالألف(٢).

بر: يقال: إنه في عداد بني سواد من بني سلمة، كان من فقراء المسلمين، وكان رجلًا صالحًا، قبيحًا دميمًا، وأسلم قديمًا، وشهد مع رسول اللَّه عَلَيْهُ أحدًا. ويقال: إنه الذي تصوَّر إبليسُ في صورته يوم أحد.

من روايته عن النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ أنه سمعه يقول: «أَوَ لَيْسَ الدَّهر كُلَّه غَدًا»(٣).

حو: من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، ذِكْرُه في حديث المؤلفة قلوبهم، وقيل فيه: جعال(٤٠٠).

<sup>(</sup>١) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدى (ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٦، ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٠٦).



O و: ذُكِرَ فِي أَهْلِ الصَّفَّةِ، أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ (١).

تغ: هو أخو عوف، من أهل الصُّفَّة وفقراء المسلمين، أسلم قديمًا، وشهد مع النَّبِيِّ عَلِيًهِ أحدًا، وأصيبت عينه يَوْم قريظة، وكان دميمًا، قبيح الوجه، أثنى عليه النَّبِيُّ عَلِيهِ ووكله إِلَى إيهانه (٢).

# ٠٤٤ - جُعَيْلُ بنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ رَا الْأَسْجَعِيُّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلِ ع

جي: يعد بالمدينة (۳).

ب: غزا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أخريات النَّاس، عداده فِي أهل الْبَصْرَة،
 روى عَنهُ: سَالَم بن أبي الجَعْد(٤).

O زص: له صحبة، سكن البصرة (٥).

و بر: كوفيٌّ، روى عنه عَبْد اللَّه بن أبي الجعد حديثًا حسنًا في أعلام النبوة، قَالَ: كنت مع رسول اللَّه عَلَيْ في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجفاء في أخريات الناس، فقال لي رسول اللَّه عَلَيْ: «سِر». فقلت: إنها عجفاء ضعيفة، فضربها بمخفقة كانت معه، وقال: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا».

<sup>(</sup>١) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حبَّان (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٥٧).



فلقد رأيتني أول الناس ما أملك رأسها، وبعت من بطنها باثني عشر ألفًا(١).

جر: روى حديثه النسائي بسند صحيح من رواية عَبد اللَّه بن أبي الجعد، وفيه: «أنه غزا مع رسول اللَّه ﷺ». وقيل فيه أيضًا: جعال (٢).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» لابن حجر (٢/٢١٣).





٤٤١ - جَمْرَةُ بْنُ عَوْفٍ، يُكَنَّى أَبَا يَزِيدَ وَأَكَّكَ.

ع: عِدَادُهُ فِي أَهْلِ فِلَسْطِينَ، وحديثه أتى أنه أتى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ هُوَ وَأَخُوهُ حُرَيْثٌ فَبَايَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَعَاهُ فَمَسَحَ صَدْرَهُ، وَدَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ (۱).

• ثغ: يعد في أهل فلسطين حديثه عند أو لاده، (٢).

٤٤٢ - جَمْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ هَوْدَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ بْنِ الْبَيَّاعِ بْنِ دُلِيًا عَدْرَةَ طَالِيَّ الْبَيَّاعِ بْنِ عُذْرَةَ طَالِّكَ. دُلَيْمِ بْنِ عَدْرَةَ طَالِكَ.

س: كَانَ سَيِّدَ عُذْرَةَ، وَهُوَ أَوَّلُ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِصَدَقَةِ بَنِي عُذْرَةَ، فَأَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَمْيَةَ سَوْطِهِ، وَحُضْرَ فَرَسِهِ مِنْ وَادِي الْقُرَى، فَلَمْ يَزَلْ بِوَادِي الْقُرَى، وَاتْخُذَهَا مَنْزِلًا حَتَّى مَاتَ (٣).

بر: قدم على النّبيّ عَلِيّةٍ في وفد بني عذرة، ولا أعرفه بغير هذا(٤).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٥).



حو: كان سيد بني عذرة، وهو أول أهل الحجاز قدم على النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ (۱).

<sup>(</sup>١) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٧٨).





٤٤٣ - جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ، وَقِيلَ: حَمِيلٌ، وَيُقَالُ: حُمَيْلٌ. وَالصَّوَابُ: جَمِيلٌ، وَقِيلَ: بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ، يُكَنَّى أَبَا بَصْرَةَ، الْغِفَارِيُّ رَّ الْكِيْفَ.

O س: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، وروى عنه (١).

ع: قَالَ عَلِيُّ بْنُ اللَّدِينِيِّ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَادٍ عَنِ اسْمِ أَبِي بَصْرَةَ، فَقَالَ: (اسْمُهُ حَمِيلُ). سَكَنَ مِصْرَ، وَيُقَالُ: جَمِيلُ بْنُ وَقَاص (٢).

٤٤٤ - جَمِيلُ بْنُ رِدَامٍ الْعُذْرِيُّ رَخِيْكُ.

• ع: أَقْطَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الرَّمْدَاءَ (٣).

ه٤٤ – جَمِيلُ بْنُ عَامِرِ بنِ حذيمِ بنِ سَلامان بنِ رَبِيعَةَ بنِ سَعْدِ بنِ جُمَحٍ وَاللَّهُ.

• بر: أخو سعيد بن عامر(؛)، لا أعلم له رواية، وهو جد نافع بن عمر

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو من كبار الصحابة وفضلائهم، تأتي ترجمته في (من اسمه سعيد) من (حرف السين).



ابن عَبْد اللَّه بن جميل الجمحي المحدث المكي(١).

٤٤٦ – جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ بِنِ حَبِيبِ بِنِ وَهْبِ بِنِ حُذَافَةَ بِنِ جُمَحٍ القُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ الْقُلَاثُ بَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَعِيُّ الْقُلَاثُ .

بر: هو أخو سفيان بن معمر، وعمَّ حاطب وحطاب ابني الحارث
 بن معمر، وكانا من مهاجرة الحبشة.

أسلم جميل عام الفتح، وكان مُسِنًا، وشهد مع رسول اللَّه عَلَيْ حُنينًا، فقتل زهير بن الأبجر الهذلي مأسورًا، فلذلك قَالَ أبو خراش الهذلي يخاطب جميل بن معمر:

لآبك بالجزع الضباع النواهل ولكن أقران الظهور مقاتل ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل(٢)

فأقسم لو لاقيته غير موثق وكنت جميل أسوأ الناس صرعة فليس كعهد الداريا أم مالك

ثغ: هو أخو سفيان بن معمر، وعم حاطب، وحطاب ابني الحارث
 ابن معمر.

وكان لا يكتم ما استودعه من سِرِّ، وخبره في ذلك مع عمر بن الخطاب مشهور، وكان يُسمَّى: (ذا القلبين)، وفيه نزلت: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } [الأحزاب: ٤]، في قول.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٧).



أسلم جميل عام الفتح، وكان مسنًا، وشهد مع رَسُول اللَّهِ عَلَيْ حُنينًا، فقتل زهير بن الأبجر مأسورًا، وشهد مع أبيه الفِجَار (١).

<sup>(</sup>١) ﴿أُسْد الغابة ﴾ لابن الأثير (١/ ٥٥١).





٤٤٧ - جنَابُ بنُ حَارِثَةَ بنِ صَخْرِ رَوْكَ .

○ كو: أسلم وهاجر إلى المدينة، ذكره أبو حاتم في كتاب «المعمرين» (١).

٤٤٨ - جنَابُ بنُ قَيْظِي الأَوْسِيُّ رَاكُهُ.

🔾 ذس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ (٢).

٤٤٩ - جنَابُ الكَلْبِيُّ رَضِّاتِكُ.

🔾 بر: أسلم يوم الفتح، روى عن النَّبيِّ ﷺ أنه سمعه يقول لرجل ربعة: «إنَّ جَبَرئيلَ عَن يَمِينِي، وَمِيْكَائِيل عَن يَسَارِي، واللَّائِكَة قَدْ أَظَلَّتْ عَسْكَرِي، فَخُذ فِي بَعْضِ هَناتِك»، فأطرق الرجل شيئًا، ثم طفق يقول:

يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكى الطاهر أنت النبي وخير عصبة آدم يا من تجود كفيض بحر زاخر مدد لنصرك من عزيز قاهر

ميكال معك وجبرئيل كلاهما

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (۲/ ۹).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).



قَالَ: فقلت من هذا الشاعر؟ فقيل: حسان بن ثابت الأنصاري، فرأيت رسول اللَّه ﷺ يدعو له ويقول له خيرًا(١).

نغ: أسلم يَوْم الفتح (٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٥٢).





٠ ه ٤ – جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ مَالكٍ، أَبُو عُبَيْدِ اللّهِ، الْأَزْدِيُّ الزَّهْرَانِيُّ مِن بَنِي زَهْرَان ﷺ.

O خ: رَوَىَ عَنْ رسولِ اللَّهِ عَيْكَ مِن «الأَزْد». يُقَالُ: جُنَادَة بْنُ أَبِي أُمَيَّة (١).

ن، كو: من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وهو ممن شهد فتح مصر، وقدم مع عبادة بن الصامت، وكان عبادة -يومئذ- أميرًا على ربع المدد، وولي البحر لمعاوية.

حدَّث عنه من أهل مصر: مرثدُ بن عبد اللَّه اليَزَني، وأبو قبيل المُعَافِري، وشييم بن بيتان القتباني، ويزيد بن صبح الأصبحي، والحارث بن يزيد الخضرمي، وغيرهم.

توفي بالشام سنة ثمانين(٢).

• ع: لَهُ صُحْبَةٌ نَزَلَ مِصْرَ، وَاسْمُ أَبِي أُمَيَّةَ: (كَبِيرٌ). قَالَهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٩٤، ٩٥)، «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٣٠٨).



وَتُوفِي سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِنْ عَقِبِهِ بِالْكُوفَةِ مُصْعَبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُنَادَةً(١).

بر: كان من صغار الصحابة، وقد سمع من النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَرَوَى عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ،

مُخُرَّج حديثه عن أهل مصر، روى عنه من أهل المدينة: بُسر بن سعيد، وروى عنه من المصريين: أبو الخير مرثد بن عَبْد اللَّه اليزني، وأبو قبيل المعافري، وشييم بن بيتان، ويزيد بن صبيح الأصبحي، والحارث بن يزيد الحضرمي(٢).

## ١ ه ٤ - جُنَادَةُ بْنُ جَرَادَةَ الْغَيْلَانَيُّ الْأَسَدِيُّ ﴿ الْأَسَدِيُّ الْأَكْفَ

• أحد بني عيلان بن جُنَادَة،... وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيُّ (").

نَّهُ: زِيَادُ بْنُ قُرَيْعٍ، وَقِيلَ: وَ عَنْهُ: زِيَادُ بْنُ قُرَيْعٍ، وَقِيلَ: قَرَيْعٍ، وَقِيلَ: قَرَبْعِ (٤). قَرْبَعِ (٤).

بر: أحد بني عيلان، سكن البصرة، وروى عن النَّبِيِّ عَيْلُ أنه نهى عن سمة الإبل في وجوهها، وإن في تسعين حقتين. مختصرًا.

وإنها قيل لجروة: (اليهان)؛ لأنه أصاب في قومه دمًا فهرب إلى المدينة

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٩، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢١٤).



فخالف بني عَبْد الأشهل، فسماه قومه: (اليمان)، لمحالفته اليمانية.

شهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله على أحدًا، فأصاب حسيلًا المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين، ولا يدرون، وحذيفة يصيح أبي أبي، ولم يسمع، فتصدَّق ابنُه حذيفة بديته على من أصابه.

وقيل: أن الذي قتل حسيلًا عتبة بن مسعود(١).

• ثغ: سكن البصرة (٢).

نس: سَيِّدُ الشُّعَرَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ، الْمُؤيَّدُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ، الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، النَّجَّارِيُّ، الْبَنُ الفُرَيْعَةِ.

شَاعِرُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْةٍ وَصَاحِبُهُ.

حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُهُ؛ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، وَسَعِيْدُ بنُ الْمَسِّبِ، وَالْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، وَسَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَآخَرُ وْنَ.

وَحَدِيْتُهُ قَلِيْلٌ.

لَهُ وِفَادَةٌ عَلَى جَبَلَةَ بِنِ الأَيْهَم، وَعَلَى مُعَاوِيَةً (٣).

٢٥٢ - جُنَادَةُ بنُ سُفيَانِ الأَنْصَارِيُّ أَوْلَيُّكُ.

• بر: ويقال: الجمحي؛ لأن أباه سفيان ينسب إلى معمر بن حبيب بن

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٥١، ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١١٢ ٥، ٢٢٥).



حذافة بن جمح، لأنَّ معمرًا تبنَّاه بمكة.

وهو من الأنصار أحد بني زريق بن عمرو من بني جشم بن الخزرج، إلا أنه غلب عليه معمر بن حبيب الجمحي، فهو وبنوه ينسبون إليه.

وقدم جنادة وأخوه جابر بن سفيان وأبوهما سفيان من أرض الحبشة، وهلكوا ثلاثتهم في خلافة عمر بن الخطاب. فيها ذكر ابن إسحاق.

وجنادة وجابر ابنا سفيان هما أخوا شرحبيل بن حسنة لأمِّه؛ لأنَّ سفيان أباهما تزوَّج حَسَنةً أمَّ شرحبيل بمكة فولدتهما له(١).

٣٥٧ - جُنَادَةُ بْنُ مَالِكٍ، يُكَنَّى أَبَا عُبَيْدِ اللّهِ، الْأَزْدِيُّ وَاللَّهِ.

ب: دخل على النَّبِيِّ عَلِيْ تَاسِع تِسْعَة، روى عَنهُ: ابْنه عبيد اللَّه بن جُنادَة، سكن مصر (٢).

• عَقِبُهُ بِالْكُوفَةِ (٣).

🔾 ثغ: سكن مصر، وعقبه بالكوفة (٤٠).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٢٠، ٢١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٥٥).





\$ 6 \$ - جُنْدُبٌ، أَبُو ذَرِّ، الْغِفَارِيُّ، مُخْتَلَفُ فِي اسْمِهِ وَنَسَبِهِ. فَقِيلَ: جُنْدُبٌ، وَقِيلَ: جُنَادَةُ. وَالثَّابِتُ الْمَشْهُورُ: جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ مُقْيَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ غِفَارِ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُنَاةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ غِفَارِ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنُ السَّكَنِ، وَقِيلَ: بُرَيْرُ بْنُ لَيْرُ بْنُ السَّكَنِ، وَقِيلَ: بُرَيْرُ بْنُ عَشْرَقٍ وَلِكَ.
أشْعَرَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سَكَنِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقِيلَ: بُرَيْرُ بْنُ عَشْرَقٍ وَلِكَ.

س: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرٍ نَجِيحًا يَقُولُ: وَاسْمُ أَبِي ذَرِّ: بُرَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، وَالْمُنْذِرِ ابْنِ عَمْرٍ و أَحَدِ بَنِي سَاعِدَة، وَهُوَ الْمُعْنِقُ لِيَمُوتَ.

وَأَنْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْمُؤَاخَاةَ بَيْنَ أَبِي ذَرِّ، وَالْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍ و، وَقَالَ: لَمْ تَكُنِ الْمُؤَاخَاةُ إِلَّا قَبْلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَيَّةُ المَوَارِيثِ انْقَطَعَتِ المُؤَاخَاةُ، وَأَبُو ذَرِّ حِينَ أَسْلَمَ رَجَعَ إِلَى بِلاَدِ قَوْمِهِ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَضَتْ بَدْرٌ، وَأَحَدُ، وَالْخُنْدَقُ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٤/ ٢٠٥ – ٢١١).



#### O ل: صاحب النبيّ عَلَيْهِ (۱).

○ ق: أسلم أبو ذر بمكة، ولم يشهد بدرًا، ولا أحدًا، ولا الخندق؛ لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه، فأقام فيها، حتى مضت هذه المشاهد، ثم قدم المدينة على رسول الله علي وكان عثمان سيّره إلى الرّبَذَة ، فهات بها سنة اثنتين وثلاثين. وليس له عقب(٢).

• خ: سَمِعْتُ أَبِي وأَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولانِ: أَبُو ذَرِّ جُنْدُب بْنُ جُنَادَةَ. وَقَالَ أَبِي: وَيُقَالُ: ابْنُ السَّكَن.

أَخْبَرَنَا الْمَدَائِنِي؛ قَالَ: أَبُو ذَرِّ ماتَ بالرَّبَذة، وصَلَّى عَلَيْهِ ابنُ مَسْعُود سنة اثنين اثنين وَثَلاثِينَ، وقَدِمَ ابنُ مَسْعُود المدينة، فَأَقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فهاتَ بَعْدَ عاشرةٍ (٣).

خ: أَخْبَرَنَا المَدَائِنِي، قَالَ: مات أبو ذَرِّ بالربذة، وصلَّى عَلَيْهِ عَبْد اللَّه ابن مسعود (٤٠).

ص: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: اسْمُ أَبِي ذَرِّ: جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ، وَقَالُوا: بَرِيرُ بْنُ أَشْقَرَ بْنِ جُنَادَةَ وَقَالُوا: بَرِيرُ بْنُ أَشْقَرَ بْنِ جُنَادَةَ

<sup>(</sup>١) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/٨١١ - ١١٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (٢/ ٩٩).



ابْنِ سُفْيَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْوَقِيعَةِ بْنِ حَرَامِ بْنِ غِفَارِ بْنِ مُلَيْلٍ، وَيَقُولُونَ: بَرِيرُ ابْنُ عَشْرَقَةَ.

وَأُمُّهُ رَمْلَةُ بِنْتُ الْوَقْعِيَّةِ بْنِ حَرَام بْنِ غِفَارٍ.

مَاتَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِالرَّبَذَةِ وَدُفِنَ بَهَا(١).

صنا بدرٌ عن أسلم إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأُحدٌ، والخندقُ ثمَّ قدم على رسول الله على الله الله على الله ع

عن بلغني أنَّ أبا ذر كان ينزل المدينة، فلما قُتِلَ عمر تَحُقَّ تحوَّل إلى الشام، ثم قدم المدينة على عهد عثمان تَحَقَّ، ثم نزل الربذة، ومات في أول سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة، وصلَّى عليه ابنُ مسعود.

ويقال: صلَّى عليه جريرُ بنُ عبد اللَّه<sup>(٣)</sup>.

بَنجِيَّةِ بِتَحِيَّةِ بَتَحِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ بِتَحِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْ بِتَحِيَّةِ اللَّهِ عَلَيْ بِتَحِيَّةِ الله عَلَيْ بِتَحِيَّةِ الله عَلَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْعِلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْ

مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِي خلافَة عُثْمَان بن عَفَّان، وَلَا عقب لَهُ، كَانَ سَيْرُه إِلَى الرَّبذة، ولموته قصَّة طَويلَة وقبره بالرَّبذة (٤٠).

<sup>(</sup>١) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/٨/٢).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٥٣٧ - ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٥).



• بش: كان أبو ذر ممن هاجر إلى النبيّ على من بني غفار إلى مكة، واختفى في أستار الكعبة أيامًا كثيرة لا يخرج منها إلا لحاجة الإنسان من غير أن يطعم أو يشرب شيئًا إلا ماء زمزم، حتى رأى رسول الله على بالليل فآمن به، وهو أول من حيّاه بتحية الإسلام، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد جوامع المشاهد.

ومات بالرَّبَذة في خلافة عثمان بن عفان سنة ثنتين وثلاثين(١١).

ع: كَانَ يَتَعَبَّدُ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَلَاثَ سِنِينَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا، حَتَّى إِذْ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ سَقَطَ كَأَنَّهُ خِرْقَةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ مُصَلِّيًا، حَتَّى إِذْ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ سَقَطَ كَأَنَّهُ خِرْقَةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ اللَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ. الدَّعْوَةِ، هُوَ رَابِعُ الْإِسْلَامِ، وَأَوَّلُ مَنْ حَيَّا النَّبِيَ عَلَيْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ.

بَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى أَلَا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم.

كَانَ يُشَبَّهُ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْكُ عِبَادَةً وَنُسُكًا، لَمْ تُقِلَّ الْغَبْرَاءُ، وَلَمْ تُظِلَّ الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَمْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْهُ، لَمْ يَتَلَوَّثْ بِشَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الدُّنْيَا حَتَّى فَارَقَهَا.

وَثَبَتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ عَلَيْهِ مِنَ التَّخَلِّي مِنْ فُضُولِ الدُّنْيَا وَالتَّبَرُ وَ مِنْهَا، كَانَ يَرَى إِقْبَالْهَا مِحِنَةً وَهَوَانًا، وَإِذْبَارَهَا نِعْمَةً وَامْتِنَانًا، كَافَ يَرَى إِقْبَالْهَا مِحِنَةً وَهَوَانًا، وَإِذْبَارَهَا نِعْمَةً وَامْتِنَانًا، كَافَ يَرَى إِقْبَالْهَا مِحْنَةً لِلْمَسَاكِينِ وَمُجَالَسَتِهِمْ، وَمُبَايَنَةُ حَافَظَ عَلَى وَصِيَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْ لَهُ: (مَحَبَّةٌ لِلْمَسَاكِينِ وَمُجَالَسَتِهِمْ، وَمُبَايَنَةُ المُحْثِرِينَ وَمُفَارَقَتِهِمْ).

<sup>(</sup>١) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٣١).

كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَوَى إِلَى مَسْجِدِهِ فَاسْتَوْطَنَهُ، سَيِّدُ مِنْ آثَرَ الْعُزْلَةَ وَالْبَقَاءِ، كَانَ وِعَاءً مُلِئَ عِلْمِ الْفِنَاءِ وَالْبَقَاءِ، كَانَ وِعَاءً مُلِئَ عِلْمً الْفِنَاءِ وَالْبَقَاءِ، كَانَ وِعَاءً مُلِئَ عِلْمًا فَرَبَطَ عَلَيْهِ.

كَانَ رَجُلًا آدَمَ، طَوِيلًا، أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.

تُوُفِيَّ بِالرَّبَذَةِ، فَوَلِيَ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي نَفَرٍ ثَمَانٍ، مِنْهُمْ حُجْرُ بْنُ الْأَدْبَرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِالرَّبَذَةِ وَدُفِنَ بِهَا.

أُمُّهُ: رَمْلَةُ بِنْتُ الْوَقِيعَةِ بْنِ حَرَامِ بْنِ غِفَارٍ، وَكَانَ يُوَاخِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ. رَوَى عَنْهُ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ

بر: أمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار أيضًا، كان إسلام أبي ذر قديمًا، فيقال: بعد ثلاثة، ويقال: بعد أربعة، وقد روي عنه أنه قَالَ: (أنا ربع الإسلام).

وقيل: كان خامسًا، ثم رجع إلى بلاد قومه بعد ما أسلم، فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأحدٌ والخندق، ثم قدم على النَّبيِّ ﷺ المدينة فصحبه إلى أن مات.

ثم خرج بعد وفاة أبي بكر رضي إلى الشام، فلم يزل بها حتى ولي عثمان رفي الشام، فلم يزل بها حتى ولي عثمان وسكن م ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية به، وأسكنه الرَّبَذَة، فهات بها وصلَّ عليه عَبْد اللَّه بن مسعود، صادفه وهو مقبل من الكوفة، مع نفر فضلاء من

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٥٨).



أصحابه، منهم: حجر بن الأدبر، ومالك بن الحارث الأشتر، وفتى من الأنصار، دعتهم امرأته إليه فشهدوا موته، وغمضوا عينيه، وغسلوه وكفّنوه في ثياب الأنصاري، في خبر عجيب حسن فيه طول.

وفي خبر غيره: أن ابن مسعود لما دعى إليه وذكر له بكى بكاء طويلًا.

وقد قيل: إن ابن مسعود كان يومئذ مقبلًا من المدينة إلى الكوفة فدعي إلى الصلاة عليه، فقال ابن مسعود: من هذا؟ قيل: أبو ذر. فبكى بكاء طويلًا. وقال: أخي وخليلي، عاش وحده، ومات وحده، ويبعث وحده، طوبى له.

وكانت وفاته بالرَّ بَذَة سنة ثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود تَاكُنُّكا.

وروى عنه جماعة من الصحابة، وكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد والورع والقول بالحق.

روي عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أنه قَالَ: «أَبُو ذَرِّ فِي أُمَّتِي شَبِيْه عِيْسَى ابنِ مَرْيَم فِي زُهْدِهِ». وبعضهم يرويه: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَوَاضُعِ عِيْسَى ابنِ مَرْيَم، فَلْيَنْظُر إِلَى أَبِي ذَرِّ».

وروي عنه ﷺ من حديث أبي الدرداء وغيره أنه قال: «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لُهُجَةٍ أَصْدَق مِن أَبِي ذَرِّ»(١).

ح كر: صاحبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اختُلِفَ في اسمه اختلافًا كبيرًا، والأظهر: أنه جندب بن جنادة.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٥٢ - ٢٥٦).

وهو من أعيان الصحابة، قديم الإسلام، أسلم بمكة قبل الهجرة، ورجع إلى بلاد قومه، ولم يشهد مع النّبيِّ عَلَيْهُ بدرًا، وحدَّث عنه بأحاديث كثرة.

روى عنه: أبو سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، ومعاوية بن حديج، ويزيد بن وهب، والمعرور بن سويد، وعبد الله بن الصامت، ويزيد بن شريك، وجبير بن نفير، وأبو مسلم الخولاني، وأبو الريس الخولاني، وموسى بن طلحة بن عبيد الله، وأبو الأسود الدُّولي، وخَرَشَة بن الحُرّ، وربعي بن حراش، وزر بن حبيش، وأبو الشعثاء، وأبو السليل ضريب بن نفير، وغيرهم.

وشهد فتح بيت المقدس والجابية مع عمر بن الخطاب، وقدم دمشق، ورآه بها الأحنف بن قيس. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: بحمص (١).

حو: كَانَ يتعبَّد قبل مبعث رَسُول اللَّه ﷺ، وَأَسلم بِمَكَّة قَدِيمًا، وَقَالَ: (كنت فِي الْإِسْلَام خَامِسًا)، وَرجع إِلَى بِلَاد قومه، فَأَقَامَ بَهَا حَتَّى مَضَت بدرٌ وَأُحدٌ وَالخَنْدَقُ، ثمَّ قدم المَدِينَة.

وَمَات بِالرَّبَذَة سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَصلى عَلَيْهِ ابْن مَسْعُود مُنْصَرفه من الْكُوفَة. ذكره ابْن إِسْحَاق فِي «المَغَازِي»(٢).

• تغ: أسلَمَ والنَّبيُّ عَلَيْهُ بمكة أول الإسلام، فكان رابع أربعة، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ۱۰۰).



خامس خمسة، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافًا كثيرًا، وهو أول من حَيَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بتحية الإسلام، ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه، فأقام بها حَتَّى هَاجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ فأتاه بالمدينة بعد ما ذهبت بدرٌ وأحدٌ والخندق، وصحبه إلى أن مات.

وكان يعبد اللَّه تعالى قبل مبعث النَّبِيِّ ﷺ بثلاث سنين، وبايع النَّبِيُّ عَلَى أَن لا تأخذه في اللَّه لومة لائم، وعلى أن يقول الحَقَّ، وَإِن كان مُرَّا.

تُوفِّيَ أَبُو ذَرِّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِينَ بِالرَّبَذَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ أُولَئِكَ النَّفَرِ الَّذِينَ شَهِدُوا مَوْتَهُ، وَحَمَلُوا عِيَالَهُ إِلَى عُثَانَ بن عَفَّانَ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَ أُولَئِكَ النَّهُ إِلَى عُثَانَ بن عَفَّانَ باللَّهِ بَاللَهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا ذَرِّ).

وَكَانَ آدَمَ، طَوِيلًا، أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ(١).

ن نس: قِيْلَ: جُنْدُبُ بنُ سَكَنٍ. وَقِيْلَ: بُرَيْرُ بنُ جُنَادَةَ. وَقِيْلَ: بُرَيْرُ اللهِ. اللهِ.

أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ، مِنْ نُجَبَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكِيٍّ.

قِيْلَ: كَانَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِي الإِسْلاَمِ.

ثُمَّ إِنَّهُ رُدَّ إِلَى بِلاَدِ قَوْمِهِ، فَأَقَامَ بِهَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِذَلِكَ، فَلَـّا أَنْ هَاجَرَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لَهُ بِذَلِكَ، فَلَـّا أَنْ هَاجَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ هَاجَرَ إِلَيْهِ أَبُو ذَرِّ نَطْقَ وَلاَزَمَهُ، وَجَاهَدَ مَعَهُ.

وَكَانَ يُفْتِي فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٥٨، ٣٥٧).

رَوَى عَنْهُ: حُذَيْفَةُ بِنُ أَسِيْدِ الغِفَارِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنْسُ بِنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَر، وَجُبَيْرُ بِنُ نُفَيْرٍ، وَأَبُو مُسْلِمِ الخَوْلاَنِيُّ، وغيرهم.

فَاتَتْهُ بَدْرٌ، قَالَهُ: أَبُو دَاوُدَ.

وَقِيْلَ: كَانَ آدَمَ، ضَخْمًا، جَسِيمًا، كَثَّ اللِّحْيَةِ.

وَكَانَ رَأْسًا فِي الزُّهْدِ، وَالصِّدْقِ، وَالعِلْمِ، وَالعَمْلِ، قَوَّالًا بِالحَقِّ، لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِم، عَلَى حِدَّةٍ فِيْهِ.

وَقَدْ شَهِدَ فَتْحَ بَيْتِ المَقْدِسِ مَعَ عُمَرَ.

وَقِيْلَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ خَلَّفَ بِنتًا لَهُ، فَضَمَّهَا عُثْهَانُ إِلَى عِيَالِهِ.

قَالَ الفَلَّاسُ، وَالْهَيْثُمُ بِنُ عَدِيٍّ، وَغَيْرُهُمَا: مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ.

وَيُقَالُ: مَاتَ فِي ذِي الحِجَّةِ.

وَيُقَالُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ الَّذِي دَفَنَهُ عَاشَ بَعْدَهُ نَحْواً مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَالْكَا

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لأَبِي ذَرِّ، مَعَ قُوَّةِ أَبِي ذَرِّ فِي بَدَنِهِ وَشَجَاعَتِهِ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمِ».

فَهَذَا مَحْمُوْلُ عَلَى ضَعْفِ الرَّأْيِ؛ فَإِنَّهُ لَو وَلِيَ مَالَ يَتِيْمٍ لأَنْفَقَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيْلِ الخَيْرِ، وَلَتَرَكَ اليَتِيْمَ فَقِيْرًا، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَجِيْزُ ادِّخَارَ النَّقْدَيْنِ.

وَالَّذِي يَتَأَمَّرُ عَلَى النَّاسِ، يُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ حِلْمٌ وَمُدَارَاةٌ، وَأَبُو ذَرِّ



## نَظْفَ كَانَتْ فِيْهِ حِدَّةٌ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ- فَنَصَحَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

وَلَهُ مائَتَا حَدِيْثٍ وَأَحَدٌ وَثَمَانُوْنَ حَدِيْثًا، اتَّفَقًا مِنْهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيْثًا، وَلَهُ مَائَتَا حَدِيْثًا، وَمُسْلِمٌ بِتِسْعَةَ عَشَرَ (١).

دت: أحدُ السَّابقين الأوَّلين، يقال: كان خامسًا في الإسلام، ثمّ انصر ف إلى بلاد قومه، وأقام بها بأمر النبيِّ عَلَيْلًا، ثمّ لمَّا هاجر النبيُّ عَلَيْلًا هاجر النبي عَلَيْلًا هاجر النبي عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُول

وروي أنه كان آدم جسيمًا، كثَّ اللِّحْيَة. ومن أخبار أبي ذَرِّ أنَّه كان شُجاعًا مقدامًا<sup>(٢)</sup>.

ذاحد السَّابقين الأوَّلين، أسلم في أول المبعث خامس خمسة، ثم
 رجع إلى بلاد قومه، ثم بعد حينٍ هاجر إلى المدينة.

وكان رأسًا في العلم، والزهد، والجهاد، وصِدْق اللهجة والإخلاص. وكان آدم جسيمًا، كثَّ الليحة.

ومناقبه شهيرة، منها قول المصطفى عَلَيْهِ: «مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ، أَصْدَق هُجَةً مِن أَبِي ذَرِّ »(").

جر: الزاهد المشهور الصَّادق اللَّهجة.

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٦، ٤٧، ٧٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٢١٩، ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٧).



كان من السابقين إلى الإسلام وقصة إسلامه في الصحيحين (١). ه ٥٤ - جُنْدُبُ بْنُ ضَمْرَةَ اللَّيْتِيُّ اللَّيْتِيْلِيُّ اللَّيْتِيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْتِيْلُ اللَّيْتِيْلُ اللَّهُ اللَّيْتِيْلُ اللَّيْتِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْتِيْلُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولِيْلُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللِيْلِمُ الللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْهُ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِلْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِيْلِلْمِ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِلْمِ الْمُعْلِمِلْمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْ

• ع: نَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]. فِيهِ اخْتِلَافٌ، فَقِيلَ: جُنْدُبُ بْنُ ضَمْرَةً. وَقِيلَ: جَنْدَعُ بْنُ ضَمْرَةً وَهُوَ المَشْهُورُ، وَقِيلَ: ضَمْرَةُ بْنُ أَبِي الْعَيْصِ. وَقِيلَ: ضَمْرَةُ بْنُ أَعُمْصِ، وَقِيلَ: ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرِو الْخُزَاعِيُّ (٢).

• بر: لما نزلت: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيهاً ﴾ [النساء: ١٧]، قَالَ: اللَّهمَّ قد أبلغت في المعذرة والحجة، ولا معذرة لي ولا حجة، ثم خرج وهو شيخ كبير، فهات في بعض الطريق، فقال بعض أصحاب رَسُول اللَّهِ وَهو شيخ كبير، فهاجر، فلا يدرى أعلى ولاية هو أم لا؟ فنزلت: ﴿ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا حِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلمُوَّتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ... اللَّهة [النساء: ١٠٠] "...

نغ: هو الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ النساء: ١٠٠](٤).

٤٥٦ – جُنْدُبُ بنُ عَبْدِ اللّهِ بنِ سُفْيَانَ، البَجلِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، العلقيُّ، وعلق من بجيلة رَرُانِيُّ.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» لابن حجر (٢١٦/١٢). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٥ - ٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٥٩).



- O خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ «بُجَيْلَة» (١٠).
- ب: هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: (جُنْدُب الخَيْر (۲))، نزل الكُوفَة، ثمَّ تحوَّل مِنْهَا إِلَى البَصْرَة، فَحَدِيثه عِنْد أهل المِصْرَيْنِ جَمِيعًا.

وَقد قيل: إِنَّه جُنْدُب بن خَالِد بن سُفْيَان، وَالْأُول أصح.

وَمن قَالَ: جُنْدُب بن سُفْيَان، فقد نسبه إِلَى جدِّه (٣).

- بش: هو الذي يقال له: (جندب الخير)، كان ينزل الكوفة مدةً، والبصرة زمانًا، وحديثه عند أهل المِصْرَيْن (٤٠٠).
  - خق: صحب رسول الله ﷺ، ونزل بعد الكوفة، وحدث بها(°).
- بر: العلق: بطن من بجيلة، وهو علقة بن عبقر بن أنهار بن إراش
   ابن عمرو بن الغوث، أخو الأزد بن الغوث.

له صحبة ليست بالقديمة، يكنى أبا عَبْد اللَّه، كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة.

روى عنه من أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) الصواب أن الذي يقال له: «جُنْدُبُ الخَيْرِ»، هُوَ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِي صاحب الترجمة التالية.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٥، و٥٥).

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٥) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (١/ ٢٢٤).



أنس بن سيرين، وأبو السوار العدوي، وبكر بن عبد اللَّه المزني، ويونس بن جبير الباهلي، وصفوان بن محرز المازني، وأبو عمران الجوني.

وروى عنه من أهل الكوفة: عَبْد الملك بن عمير، والأسود بن قيس، وسلمة بن كهيل.

ومنهم من يقول: (جندب بن سفيان)، ينسبونه إلى جده. ومنهم من يقول: (جندب بن عَبْد اللَّه)، وهو جندب بن عَبْد اللَّه بن سفيان.

وله رواية عن: أبي بن كعب، وحذيفة بن اليهان(١١).

نَبِي الْإِمَامُ، البَجِلِيُّ، العَلَقِيُّ، صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نَزَلَ الكُوْفَةَ وَالبَصْرَةَ. وَلَهُ: عِدَّةُ أَحَادِيْتَ.

رَوَى عَنْهُ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيْرِيْنَ، وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، وَأَنْسُ بِنُ سِيْرِيْنَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ عُمَيْرٍ، وَالْأَسْوَدُ بِنُ قَيْسٍ، وَسَلَمَةُ بِنُ كُهَيْلٍ، وَأَبُو السَّوَّارِ العَدَوِيُّ، وَآخَرُوْنَ.

عَاشَ جُنْدُبُ البَجِلِيُّ - وَقَدْ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ - وَبَقِيَ إِلَى حُدُوْدِ سنَةِ سَبْعِيْنَ (٢).

O دت: أَقَامَ بِالْبَصْرَةِ وَبِالْكُوفَةِ، لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ كَثِيرَةٌ.

رَوَى عَنْهُ: الْحُسَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ، وَالأَسْوَدُ بْنِ قَيْسٍ، وَآخَرُونَ (٣).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (٣/ ١٧٤، ١٧٥). (٣) «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٢٤).



٧٥ ﴾ - جُنْدُبُ الْخَيْرِ، هُوَ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ كَعْبٍ الأَزْدِيِّ رَاكُ ﴿

حز: له صحبة، حدَّث عن النبيِّ ﷺ، وعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، وعن سلمان الفارسي.

روى عنه: أبو عثمان النهدي، والحسن، وحارثة بن وهب، وتميم بن الحارث الأزدي، وعبد اللَّه بن شريك، وعبد الرحمن بن بريدة.

وكان ممن قدم دمشق في المسيرين من أهل الكوفة في خلافة عثمان(١).

ندُّ فَيْقَالُ: جُنْدُبِ الأَزْدِيِّ، فَذَاكَ: جُنْدُبُ بنُ عَبْدِ اللهِ. وَيُقَالُ: جُنْدُبُ ابنُ عَبْدِ اللهِ. وَيُقَالُ: جُنْدُبُ ابنُ كَعْبِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ.

صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلِيًّ، رَوَى عَنِ: النَّبِيِّ عَلِيًّ، وَعَنْ: عَلِيًّ، وَسَلْمَانَ الفَارِسِيِّ. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَالْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَتَمَيْمُ بنُ الْحَارِثِ، وَحَارِثَةُ بنُ وَهْبِ.

قَدِمَ دِمَشْقَ، وَيُقَالُ لَهُ: (جُنْدُبُ الخَيْرِ)، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْمُشَعْوِذَ (٢٠).

O دت: لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ. وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَتَمَيِمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَحَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) "تاريخ دمشق" لابن عساكر (١١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٧٥، ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٢٢٤).

٨٥٤ - جُنْدُبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ الدَّوْسِيُّ وَاللَّهُ.

- ع: اسْتُشْهِدَ بِأَجْنَادِينَ (١).
- كر: له صحبة، شهديوم اليرموك أميرًا على بعض الكراديس، واستشهد بأجنادين. ويقال: باليرموك، ولا أعلم له رواية (٢).
- س: شَهِدَ الْخُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ، وَكَانَ مَعَ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ الْفِهْرِيِّ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى العُرَنِيِّنَ الَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنِي الْجُدْرِ (٣).
  - 🔾 غ: بعثَهُ رسولُ اللَّه ﷺ على صدقات جهينة 🗘.
- ب: كَانَ مَعَ غَالب بن عَبْد اللَّه اللَّيْتِيِّ فِي سَرِيَّة، وَهُوَ أُخُو رَافع بن مكيث (٥).
- ع: بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَقَاتِ جُهَيْنَةَ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْوَاقِدِيُّ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٥٧).



هُوَ أَخُو رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَجُنْدَبٌ سَكَنَ اللَّدِينَةَ(١).

بر: أخو رافع بن مكيث، يُعَدُّ في أهل المدينة، روى عنه مسلم بن عبد اللَّه بن حبيب، له ولأخيه صحبة ورواية (١٠).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٥٧).





٠٦٠ – جَهْمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ رَ الْكَالِ

س: أُمَّهُ رُهَيْمَةُ، وَأَخُوهُ لأُمِّهِ جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ خَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْطَلبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُطالِبِ الْمُعْمَلِيِّ الْمُطالِبِ الْمُعْلِمُ الْمُلْتِ الْمُطَالِبِ الْمُطالِبِ الْمُلْلِبِ الْمُلْمِ الْمُطالِبِ الْمُلِبِ الْمُطالِبِ الْمُطَالِبِ الْمُطِلِمِ الْمُطالِبِ الْمُطالِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُطالِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُع

وَكَانَ جَهْمُ بْنُ قَيْسٍ قَدِيمَ الإِسْلاَمِ بِمَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ حُرَيْمِلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الأَسْوَدِ بْنِ جزيمَةَ بْنِ أُقَيْشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ الْخُزَاعِيَّةِ، وَمَعَهُ ابْنَاهُ مِنْهَا عُمَرُ، وَخُزَيْمَةُ ابْنَا جَهْم، وَتُوفِّيِّتُ حُرَيْمِلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الأَسْوَدِ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (۱).

صاد كان قديم الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية في قول جميعهم، ومعه امرأته حريملة بنت عبد الأسود بن خزيمة بن أقيش ابن عامر بن بياضة الخزاعية، ومعه ابناه منها: عمرو، وخزيمة ابنا جهم، وتوفيت حريملة بأرض الحبشة (٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٣٤).



بر: هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أم حرملة بنت عَبْد بن الأسود الخزاعية، ويقال: حريملة بنت عَبْد بن الأسود، وتوفيت بأرض الحبشة، وهاجر معه ابناه: عمرو، وخزيمة ابنا جهم بن قيس، ويقال فيه: جهيم (١). ٤٦١ - جَهْمٌ الْبَلُويُ وَاللَّهُ.

• بَ وَفد إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ وَهُوَ بِخَيْبَر (٢).

بر: روى عنه ابنه على بن الجهم، أنه وافى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةً بالحديبية (٣).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦١).





#### ٤٦٢ - جُلَاسُ بْنُ صُلَيْتٍ الْيَرْبُوعِيُّ رَبُّكُ.

• ع: سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْكَةٌ عَنِ الْوُضُوءِ (١).

تغ: أتى النَّبِيَّ عَلِيَهُ فسأله عَنِ الوضوء، روت عنه ابنته أمُّ منقذ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيهِ فسأله عَنِ الوضوء، فقال: «وَاحِدَةُ تُجْزِئ، وَثِنْتَان»، ورأيتُه توضأ ثلاثًا في المُنْ اللهُ عَنِ الوضوء، فقال: «وَاحِدَةُ ثُجْزِئ، وَثِنْتَان»، ورأيتُه توضأ ثلاثًا ثلثر ثلاثًا ثلثر ثلاثًا ث

٤٦٣ - الجُلَاسُ بْنُ سُوَيْدِ بِنِ الصَّامِتِ الأَنصارِيُّ وَأَنْكَ.

س: أُمُّه أم الجلاس، واسمها: عميرة بنت عَمْرو بن ضمضم بن عَمْرو بن غضان حليفًا لبني معاوية.

وكان الجُلاس قد أسلم، وصَحِبَ النَّبيَّ ﷺ وغزا معه، وكان يُغْمَصُ عليه ثم تاب ونزع (٣).

وقصته معه مرايد كان مُتَّهمًا بالنفاق، وهو ربيب عمير بن سعد زوج أمه، وقصته معه مشهورة في التفاسير عند قوله تعالى: ﴿ يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلَمْ لَمْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُو

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤٧). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣١٤).



[التوبة: ٧٤]، فتاب الجلاس، وحسنت توبته وراجع الحق، وكان قد آلى ألا يحسن إلى عمير، وكان من توبته أنه لم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير(١).

🔾 ثغ: له صحبة، وله ذكر في المغازي.

وكان الجلاس منافقًا، فتاب، وحسنت توبته، وقصته مع عمير بن سعد مشهورة في التفاسير، وهي: أنَّهُ تَخَلُّف عَنْ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ في تبوك، وكان يُثَبِّط الناس عَن الخروج، فقال: والله إن كان مُحَمَّدٌ صادقًا لنحن شَرٌّ من الحمير، وكانت أم عمير بن سعد تحته، كان عمير يتيمًا في حجره لا مال له، وكان يكفله، ويُحسِن إليه، فسمعه يقول هذه الكلمة، فقال: يا جلاس، لقد كنت أحب الناس إليَّ، وأحسنهم عندي يَدًا، وأعزهم عليَّ، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لأفضحنك، ولئن كتمتها لأهلكن، فذكر للنبيِّ عَلِيَّةٌ مقالةً الجلاس، فَبَعَثَ النَّبيُّ عَلَيْ إِلَى الجلاس، فسأله عما قال عمير، فحلف باللَّه ما تكلُّم به وَإِن عميرًا لكاذب، وعمير حاضر، فقام عمير من عند النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهِمَّ أنزل عَلَى رسولك بيان ما تكلُّمتُ به، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَلَقَد قَالُوا كُلِمَة ٱلْكُفِّر ﴾ الآية [التوبة: ٧٤]، فتاب بعد ذلك الجلاس، واعترف بذنبه، وحسنت توبته، ولم ينزع عَنْ خير كان يصنعه إِلَى عمير، فكان ذلك مما عرفت به توبته (۲).



<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦٤). (٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤٧، ٣٤٧).





١٦٤ - الْجَارُودُ، وَاسْمُهُ: بِشْرُبْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَشِ بْنِ الْمُعَلَّى، وَهُوَ الْحَارِثُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جَذِيمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ بَكْرِ ابْنِ عَوْفِ بْنِ بَكْرِ ابْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ لُكَيْزِ بْنِ أَفْصَى بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَيُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ.

وَقِيلَ: الْجَارُودُ بْنُ الْعَلَاءِ وَقِيلَ: الْجَارُودُ لَقَبٌ، وَاسْمُهُ بِشُرُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ حَنْشِ بثنِ مُعَلَّى وَالْكَانُ عَمْرِو ابْنِ حَنَشِ بْنِ مُعَلَّى وَالْكَانُ عَلْقَالُهُ.

O w: أُمُّهُ دَرْمَكَةُ بِنْتُ رُؤَيْمٍ، أُخْتُ يَزِيدَ بْنِ رُؤَيْمِ الشَّيْبَانِيِّ.

وَكَانَ الجَارُودُ شَرِيفًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ نَصْرَ انِيًّا، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الجُارُودُ:
فِي الْوَفْدِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الإِسْلاَمِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الجُارُودُ:
إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى دِينٍ، وَإِنِّي تَارِكُ دِينِي لِدِينِكَ، أَتَضْمَنُ لِي دِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى دِينٍ، وَإِنِّي تَارِكُ دِينِي لِدِينِكَ، أَتَضْمَنُ لِي دِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿أَنَا ضَامِنٌ لَكَ، قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ إِلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ»، ثُمَّ أَسْلَمَ الجَارُودُ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَكَانَ غَيْرَ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بِلاَدِ قَوْمِهِ، وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَكَانَ غَيْرَ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بِلاَدِ قَوْمِهِ، فَسَأَلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ خُمْلاَنًا، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَرَادَ الرُّبُوعَ إِلَى بِلاَدِ قَوْمِهِ، فَسَأَلُ النَّبِيَ عَيْهُ خُمْلاَنًا، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيَيْنَ بِلاَدِي ضَوَالُّ مِنَ الإِيلِ، أَفَارُ كَبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَيَيْنَ بِلاَدِي ضَوَالً مِنَ الإِيلِ، أَفَارْ كَبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّهَا هُنَ عَرَقُ النَّارِ، فَلاَ تَقْرَبُهَا».



وَكَانَ اجْارُودُ قَدْ أَدْرَكَ الرِّدَّةَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَوْمُهُ مَعَ المَعْرُورِ بْنِ المُنْذِرِ الْمُنْذِرِ الْبُنِ النَّعْمَانِ قَامَ اجْارُودُ، فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحُقِّ، وَدَعَا إِلَى الإِسْلاَمِ، وَقَالَ: أَيُّمَا الْنَّاسُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَفِّرُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ، وَقَالَ:

## رَضِينَا بِدِينِ اللهِ مِنْ كُلِّ حَادِثٍ وَبِاللَّهِ وَالرَّهُمَنِ نَرْضَى بِهِ رَبَّا

ثُمَّ سَكَنَ الْجَارُودُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَصْرَةَ، وَوُلِدَ لَهُ أَوْلاَدُ، وَكَانُوا أَشْرَافًا، وَوَجَهَ الْحَكَمُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ الْجَارُودَ عَلَى الْقِتَالِ يَوْمَ سُهْرَكَ، فَقُتِلَ فِي عَقَبَةِ الطِّينِ شَهِيدًا سَنَةَ عِشْرِينَ. قَالَ: وَيُقَالُ لَهَا عَقَبَةُ الْجَارُودِ.

وَكَانَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْجَارُودِ سَيِّدَا جَوَّادًا، وَلَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَطْكَ، إِصْطَخْرَ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ إِلَّا وَصَلَهُ، ثُمَّ وَلَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ تَغْرَ الْهِنْدِ، فَهُوَ يَوْمَئِذٍ الْهِ فَنَاكَ سَنَةَ إِشْدَ وَسِتِّينَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً إِثْنَ سَنَةً إِثْنَ سَنَةً إِثْنَ سَنَةً إِثْنَ سَنَةً إِثْنَ سَنَةً الْبَنُ سَنَةً (١).

وقال أيضًا: س: وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْجَارُودَ؛ لأَنَّ بِلاَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَسَافَتْ حَتَّى بَقِيَتُ ، فَبَادَرَ بِهَا إِلَى أَخُوالِهِ مِنْ بَنِي حَتَّى بَقِيَتُ ، فَبَادَرَ بِهَا إِلَى أَخُوالِهِ مِنْ بَنِي هِنْدٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ فَأَقَامَ فِيهِمْ ، وَإِبِلُهُ جَرِبَةٌ ، فَأَعْدَتْ إِبِلَهُمْ فَهَلَكَتْ ، فَقَالَ النَّاسُ: جَرَّدَهُمْ بِشْرٌ ، فَسُمِّي: (الجَارُودَ)، فَقَالَ الشَّاعِرُ:

جَرَدْنَاهُمُ بِالسَّيْفِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَ اجَرَدَ الْجَارُودُ بَكْرَ بْنَ وَائِلِ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٨٥).



وَأُمُّ اجْارُودِ دَرْمَكَةُ بِنْتُ رُوَيْمٍ أُخْتُ يَزِيدَ بْنِ رُوَيْمٍ أَبِي حَوْشَبِ بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ.

وَكَانَ الْجَارُودُ شَرِيفًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَارُودُ: عَلَى الْإِسْلاَمِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى دِينٍ، وَإِنِّي تَارِكُ دِينِي لِدِينِكَ أَفَتَضْمَنُ لِي دِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَنْ قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ».

ثُمَّ أَسْلَمَ الجَارُودُ، فَحَسَنُ إِسْلاَمُهُ، وَكَانَ غَيْرَ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى بِلاَدِهِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ هِلْاَنَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي مَا أَهْلُكَ عَلَيْهِ»، الرُّجُوعَ إِلَى بِلاَدِهِ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيْفٍ هِلاَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ بِلاَدِي ضَوَالُّ مِنَ الإِبِل أَفَأَرْكَبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّهَا هِي حَرْقُ النَّارِ فَلاَ تَقْرَبْهَا».

وَكَانَ الجَارُودُ قَدْ أَدْرَكَ الرِّدَّةَ، فَلَمَّا رَجَعَ قَوْمُهُ مَعَ الغرور: المُنْذِرِ بْنِ النَّعْمَانِ، قَامَ الْجَارُودُ فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَدَعَا إِلَى الإِسْلاَمِ وَقَالَ: أَيُّمَا النَّاسُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهُ وَأَكْفى مَنْ لَمْ يَشْهَدُ، وَقَالَ:

# رَضِينَا بِدِينِ اللهِ مِنْ كُلِّ حَادِثٍ وَبِاللَّهِ وَالرَّحْمَنِ نَرْضَى بِهِ رَبَّا

قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ سَعْدِ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: فَكَانَ الْجَارُودُ يَقُولُ: لاَ أَزَالُ أَرَالُ أَرَالُ الْجَارُودُ يَقُولُ: لاَ أَزَالُ أَرَالُ الْجَمَّدِ الشَّهَادَةَ عَلَى قُرشِيِّ بَعْدَ عُمَرَ. قَالَ: وَوَجَّهَ الْحُكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الْجَارُودَ عَلَى الْقِتَالِ يَوْمَ سُهْرَكَ فَقُتِلَ فِي عَقَبَةِ الطِّينِ شَهِيدًا، سَنَةَ عِشْرِينَ الْجَارُودَ عَلَى الْقِتَالِ يَوْمَ سُهْرَكَ فَقُتِلَ فِي عَقَبَةِ الطِّينِ شَهِيدًا، سَنَةَ عِشْرِينَ



وَيُقَالُ هَا: عَقَبَةُ الْجَارُودِ.

وَكَانَ الْجَارُودُ يُكْنَى أَبَا غِيَاثٍ وَيُقَالُ: بَلْ كَانَ يُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ.

وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: الْمُنْذِرُ، وَحَبِيبٌ، وَغِيَاثٌ، وَأُمُّهُمْ أُمَامَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ مِنَ الْخَصَفَاتِ مِنْ جَذِيمَةَ.

وَعَبْدُ اللهِ، وَسَلْمٌ، وَأُمُّهُمَا ابْنَةُ الجُدِّ أَحَدُ بَنِي عَائِشٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. وَعَبْدُ اللهِ، وَسَلْمٌ، وَأُمُّهُمَا ابْنَةُ الجُدِّ أَحَدُ بَنِي عَائِشٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. وَمُسْلِمٌ، وَالْحُكُمُ لاَ عَقِبَ لَهُ، قُتِلَ بسِجِسْتَانَ، وَكَانَ وَلَدُهُ أَشْرَافًا.

كَانَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْجَارُودِ سَيِّدًا جَوَادًا، وَلَآهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ اصْطَخْرَ فَلَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ اصْطَخْرَ فَلَاهُ عَبْيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ ثَغْرَ الهِنْدِ، فَهَاتَ هُنَاكَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ أَوْ أَوَّلَ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً (١).

• غ: نزل البصرة (٢).

ب: من عَبْد الْقَيْس، قَدِمَ من البَحْرين، وافدًا على النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ سيد عَبْد القَيْس.

وَقد قيل: إِنَّه الجَارُود بن العَلَاء، وَالأول أصح، والجارود لقبٌ، واسمه: بشر بن عَمْرو بن حَنش بن المُعَلَّى بن حَارِثَة بن مُعَاوِيَة بن ثَعْلَبَة بن حذيمة بن عَوْف بن بكر بن عَوْف.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (۸/ ١٢٠ – ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٥٢١).



لَهُ صُحْنَةً(١).

ع: قُتِلَ بِأَرْضِ فَارِسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، كَانَ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مَعَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَفَرِحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِإِسْلَامِهِ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ.

وَالْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّى، وَالْجَارُودُ بْنُ الْمُنْذِرِ، هُمَا وَاحِدٌ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَهُمَا تَرْجَمَتَيْنِ.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو مُسْلِمٍ الْجَنَمِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَكَنَّاهُ الْبُخَارِيُّ، أَبَا غِيَاثٍ (٢).

🔾 بر: كان سيدًا في بني عَبْد القيس رئيسًا.

ويقال: إن اسم الجارود: بشر بن عمرو، وإنها قيل له الجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل، فأصابهم فجردهم، وقد ذكر ذلك المفضل العبدي في شعره فقال:

ودسناهم بالخيل من كل جانب كها جرد الجارود بكر بن وائل فغلب عليه الجارود، وعُرِفَ به.

قدم على النَّبِيِّ عَلَيْهُ في سنة تسع فأسلم، وكان قدومه مع المنذر بن ساوى في جماعة من عَبْد القيس، ومن قوله لما حسن إسلامه:

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٠١).



شهدت بأن اللَّه حق وسامحت بنات فؤادي بالشهادة والنهض فأبلغ رسول اللَّه عني رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض

ثم إن الجارود سكن البصرة، وقتل بأرض فارس.

وقيل: إنه قتل بنهاوند مع النعمان بن مقرّن. وقيل: إنَّ عثمان بن أبي العاصي بعث الجارود في بَعثٍ نحو ساحل فارس، فقتل بموضع يُعرَف بعقبة الجارود، وكان قبل ذلك يعرف بعَقبة الطين، فلما قتل الجارود فيه عُرِفَ بعقبة الجارود، وذلك سنة إحدى وعشرين، وقد كان سكن البحرين، ولكنه يُعَدُّ في البصريين.

روى عن النبيِّ عَلَيْلِيَّ أحاديث منها: «ضَالَّةُ المُؤمِنِ حَرْق النَّار».

روى عنه: مطرف بن الشخير، وابن سيرين، وأبو مسلم الجذمي، وزيد بن علي أبو القموص.

وروى عنه من الصحابة: عَبْد اللَّه بن عمرو بن العاص، وروى عنه جماعة من كبار التابعين.

كان الجارود هذا سيد عَبْد القيس، وأمه دريمكة بنت رويم من بني شيبان (١).

نغ: وفد عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ سنة عشر في وفد عبد القيس، فأسلم، وكان نصرانيًّا، ففرح النَّبِيُّ عَلِيَةً بإسلامه، فأكرمه وقرَّبه.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦٢ - ٢٦٤).



وروى عنه من الصحابة: عَبْد اللَّهِ بن عمرو بن العاص، ومن التابعين: أَبُو مسلم الجذمي، ومطرف بن عَبْد اللَّهِ بن الشخير، وزيد بن علي أَبُو القموص، وابن سيرين.

وسكن البصرة، وقُتِلَ بأرض فارس، وقيل: إنه قُتِلَ بنهاوند مع النعمان ابن مُقَرِّن، وقيل: إن عثمان بن أبي العاص بعث الجارود في بعث إلى ساحل فارس، فقتل بموضع يُعرَف بعقبة الجارود، وكان سيد عبد القيس (١٠).

🔾 نت: لُقِّب جارودًا، لكونه أغار على بكر بن وائل فأصابهم وجرَّدَهم.

وَفَد في عبد القيس سنة عشرٍ من الهجرة -وكانوا نصارى - فأسلم الجارود، وفرح النّبيُّ عَلِيدٌ بإسلامه وأكرمه.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ أحاديث. رَوَى عَنْهُ: عبد اللَّه بْن عمر و بْن العاص، ومُطرف بْن عبد اللَّه بْن الشخير، وزيد بْن علي القموصي، وأبو مسلم الجذمي، وغيرهم.

اختط بالبصرة.

قُتِل شهيدًا ببلاد فارس سنة إحدى وعشرين، وقيل: قُتِل مع النُّعْمَان ابْن مُقَرِّن (٢).

#### ه٢٦ - جَاهِمَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ رَيَّاكَ.

<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١١، ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۱۳۰، ۱۳۱).



- O س: أَسْلَمَ، وَصَحِبَ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ (١).
  - 🔾 جي: روى عنه ابنه، يعد بالمدينة 🗥.
- بر: والدمعاوية بن جاهمة، ويقال: هو جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي، حجازيُّ (٣).

### ٤٦٦ - جِبارَةُ بنُ زُرَارَةَ البَلَوِيُّ وَالْكَهُ.

- ن: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وشهد فتح مصر، وليست له رواية (٤).
  - O بر، ثغ: له صحبة، وليست له رواية، شهد فتح مصر (°).

٤٦٧ - جَثَّامَةُ بْنُ مُسَاحِقِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنَانِيُّ وَأَلْكَهُ.

تغ: له صحبة ، وكان رسول عمر إِلَى هرقل، قال: جلست عَلَى شيء ما أدري ما تحتي، فإذا تحتي كرسي من ذهب، فلما رأيته نزلت عنه، فضحك، وقال لي: لم نزلت عَنْ هذا الذي أكر مناك به؟ فقلت: أني سمعت رَسُول اللَّهِ عَنْ مثل هذا "،

• جر: له صُحبَةٌ، وأرسله عمر إلى هرقل (V).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٦٢)، و (٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٨)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٥). (٧) «الإصابة» لابن حجر (١٧١/٢).



٤٦٨ - جَحْدَمُ بْنُ فَضَالَةَ الْأَلْكَاكُ.

• ع: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا، رَوَى عَنْهُ أَوْ لَادُهُ(١).

نغ: أتى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وكتب له كتابًا (٢).

٤٦٩ - جَحْشُ الجُهَنِيُّ نَوْفَقَهُ.

• ب: وَالِد عَبْد اللَّه بن جحش، لَهُ صُحْبَة (٣).

س: قُتِلَ بِخَيْبَرَ شَهِيدًا، طَعَنَهُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ بِالْحُرْبَةِ فَهَاتَ، وَقُتِلَ أَبُوهُ مُرَّةُ بْنُ سُرَاقَةَ بِحُنَيْنِ شَهِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٤).

٤٧١ - جُدَيْعُ بْنُ نُدَيْرٍ الْمُرَادِيُّ رَا الْعُلَاكِيُّ

ن: له صحبة ، وخدم النَّبيِّ عَلَيْه ، وشهد فتح مصر ، وهو رجل معروف من أهل مصر ، ولا أعلم له رواية ، وهو جَدُّ أبي ظبيان عبد الرحمن بن مالك ابن جديع (٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٥).



نع: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَخَدَمَهُ(١).

٤٧٢ - جُذْرَة بن سبرة العَتَقِي رَبِّكُ.

ن: له صحبة، وشهد فتح مصر (۲).

٤٧٣ – الْجَرَّاحُ بْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ الْأَشْجَعِيُّ وَ الْكُثُ.

O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ «أَشْجَعِ»(٣).

O ع: يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ<sup>(1)</sup>.

نغ: لَهُ صحبة، روى عَنْهُ: عَبْد اللَّهِ بن عتبة بن مسعود (٥).

٤٧٤ - جُرْثُومُ بْنُ نَاشِبٍ، وَقِيلَ: ابْنُ نَاشِمٍ، وَقِيلَ: ابْنُ نَاشِرٍ وَقِيلَ: ابْنُ لَاشِرِ بْنِ وَبَرَةَ، وَقِيلَ: جُرْهُمٌ وَاخْتُلِفَ فِيهِ، وَقِيلَ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا، أَبُو ثَعْلَبَةَ، الْخُشَنِيُّ، وَخُشَنَةُ بَطْنٌ مِنْ قُضَاعَةَ وَالْكَثَ.

س: خُشَيْنٌ مِنْ قُضَاعَةَ، وَاسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِيهَا أَخْبَرَنَا أَصْحَابِنا: جُرْهُمُ ابْنُ نَاشِم، قَال: وَأُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ الدِّمَشْقِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْمُهُ جُرْثُومَةُ ابْنُ عَبْدِ الْكَرِيم.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٥٢ - ٦٥٣)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٨).



قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَتُوْفِي أَبُو تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيُّ بِالشَّامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فِي أَوْ فِي أَوْلَ مَرْ وَانَ (١).

- كا: يقال: جرثوم، له الصحبة. وقال الدارمي: لاس بن حمير ٢٠٠٠.
  - O خ: سَمِعْتُ أَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ يقول: أبو تَعْلَبَة الْخُشَنِي: جُرْهُم.

وسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: أَبُو تَعْلَبَة جُرْهُم بْنُ نَاشِر.

وَكَذَا قَالَ: أَحْمَد بْنُ حَنْبَلِ: ابْنُ نَاشِر.

وبَلَغَنِي أَنَّهُ يُقَالُ: ابْنُ نَاشِم، وَابْنُ نَاشِب (٣).

ص: تُوُفِيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَر، حدثنَا أَبُو مُسْهر، قَالَ: اسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومٌ (٤).

O جي: يعد بالشام<sup>(ه)</sup>.

• بن يُقَال: اسمه جرثوم بن ناشب، وَقيل: جرثوم بن عَمْرو، ويقال أيضًا: لاسر بن حرَام، وَقيل: إِن اسمه جرثومة، ويقال: جرثم بن ياسم، وَقيل: لاش بن حمير، ويقال أيضًا: لاس بن جاهم.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) «الكني والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٣٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٥٥).



سكن الشَّام، وَهُوَ من قضاعة.

مَاتَ أَبُو ثَعْلَبَة سنة خمس وَسبعين (١).

• ع: سَكَنَ الشَّامَ، وَتُوفِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، وَمَكْحُولُ وَغَيْرُهُمْ (٢).

O وقال أيضًا ع: قِيلَ: لَاشُومَةُ بْنُ جُرْثُوم، وَقِيلَ: لَاسُ بْنُ جَاهِم اللَّهُ وَقِيلَ: لَاسُ بْنُ جَاهِم اللَّهُ وَقَيلَ: فَاشِم، وَقِيلَ: فَاشِم، وَقِيلَ: أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، خُتَلَفٌ فِي اسْمِه، وَقِيلَ: عُرْثُمُ بْنُ نَاشِب، وَقِيلَ: جُرْهُمْ نَاشِب، وَقِيلَ: جُرْهُمْ بْنُ نَاشِم، وَقِيلَ: جُرْهُمْ بْنُ نَاشِم، وَقِيلَ: جُرْهُمْ بْنُ نَاشِم، وَقِيلَ: جُرْهُمْ بْنُ نَاشِم، وَقِيلَ: جُرْثُومٌ، تُوفِي سَنَةَ خُس وَسَبْعِينَ (٣).

بر: اختلفوا في اسمه واسم أبيه كها ترى، وهو مشهور بكنيته، كان من بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمه يوم خيبر، وأرسله رَسُول اللَّهِ ﷺ إلى قومه فأسلموا.

نزل الشام ومات في أول إمرة معاوية. وقيل: مات في إمرة يزيد. وقيل: إنه توفي في سنة خمس وسبعين في إمرة عَبْد الملك والأول أكثر.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن جبَّان (۳/ ٦٣).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٥/ ٢٧٧٣).



روى عنه: أبو إدريس الخولاني، وجبير بن نفير (١).

- O كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النبيِّ ﷺ<sup>(٢)</sup>.
- وقال أيضًا كو: صاحبُ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ، بايع رَسُولَ اللهِ عَيْدُ بيعة الرضوان، وضرب له بسهمه يوم حنين، وأرسله إلى قومه فأسلموا(٣).
- كر: صاحبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، اختُلِفَ في اسمه اختلافًا كثيرًا على ما سنورده، وكان من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ روى عنه أحاديث.

روى عن: أبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل.

روى عنه: أبو ادريس الخولاني، وسعيد بن المسيب، وعمير بن هانئ، وأبو عبد الله مسلم بن مشكم، وجبير بن نفير، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، وحميد بن عبد الله المزني، وأبو أسهاء الرحبي، وأبو رجاء العطاردي، وعطاء ابن يزيد الليثي، وأبو أمية محمد الشعباني، ومكحول (٤٠).

تغ: شهد الحديبية، وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وضرب لَهُ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهٌ إِلَى قومه، فأسلموا، ونزل الشام.

مات أول إمرة معاوية، وقيل: مات أيام يزيد، وقيل: توفي سنة خمس

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (۳/ ۲۹٦).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٦/ ٨٤).



وسبعين، أيام عَبْد المَلِكِ بن مروان، وهو مشهور بكنيته(١).

• نس: صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، رَوَى عِدَّةَ أَحَادِيْثَ.

وَلَهُ: عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ، وَأَبِي عُبَيْدَةً.

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ، وَجُبَيْرُ بِنُ نُفَيْرٍ، وَأَبُو رَجَاءِ العُطَارِدِيُّ، وَأَبُو النَّاهِرِيَّةِ، وَمَكْحُوْلٌ - إِنْ كَانَ وَأَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، وَمَكْحُوْلٌ - إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُ -، وَعُمَيْرُ بِنُ هَانِئ، وَآخَرُوْنَ.

نَزَلَ الشَّامَ. وَقِيْلَ: سَكَنَ دَارَيَّا. وَقِيْلَ: قَرْيَةَ البَلَاطِ، وَلَهُ بَهَا ذُرِّيَّةٌ.

اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ: فَقِيْلَ: جُرْهُمُ بِنُ نَاشِمٍ، قَالَهُ: أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَعِيْنٍ، وَابْنُ اللَّدِيْنِيِّ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِنُ زَنْجَوَيْهِ.

وَقَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: جُرْثُوْمُ بِنُ لاَشِرٍ.

وَقَالَ هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: جُرْثُوْمُ بِنُ عَمْرٍو.

وَقَالَ ابْنُ سُمَيْعِ: اسْمُهُ جُرْثُوْمٌ.

وَقَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الأَزْدِيُّ: جُرْثُوْمُ بنُ نَاشِرٍ.

وَقَالَ البُّخَارِيُّ: اسْمُهُ جُرْهُمٌ.

وَيُقَالُ: جُرْثُوْمُ بِنُ نَاشِمٍ. وَيُقَالُ: ابْنُ نَاشِبٍ. وَيُقَالُ: ابْنُ عَمْرٍ و.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: اسْمُهُ: لَاشِرُ بِنُ حِمْيَرٍ، وَاعْتَمَدَهُ الدُّوْلَابِيُّ.

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٢٩).

وَقَالَ بَقِيَّةُ بِنُ الوَلِيْدِ: لاَشُوْمَةُ بِنُ جُرْثُوْمَةً.

وَقَالَ خَلِيْفَةُ بِنُ خَيَّاطٍ: اسْمُهُ لاَشِقُ بِنُ جُرْهُمٍ. قَالَ: وَيُقَالُ: جُرْثُوْمَةُ بِنُ نَاشِجٍ. وَيُقَالُ: جُرْشُمْ، وَقَالَ البَرْدَنْجِيُّ فِي «الأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ»: اسْمُهُ جُرْثُوْمَةُ.

وَقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، وَلاَ يَكَادُ يُعْرَفُ إِلاَّ بِكُنْيَتِهِ.

وَأَخُوهُ: عَمْرُو بِنُ جُرْهُمِ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

دت: لَهُ صُحبة ورواية، ورَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي عُبَيدة، ومُعاذ.

رَوَى عَنْهُ: سَعِيد بن المسيّب، وجُبَير بن نُفَير، وأَبُو إدريس الخَوْلاني، وأَبُو رجاء العُطَاردي، ومكحول، وأبو الزاهرية، وعمير بن هانئ.

وسكن الشام، وكَانَ يكون بداريّا. وقيل: إنّه سكن قرية البلاط وله ذرية بها.

وقَالَ الدارَقُطْنيُّ وغيرُه: بايع بَيْعة الرضوان، وضرب لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بسَهْم يوم خَيْبر، وأرسله إِلَى قومه فأسلموا(٢).

ه٧٧ - جُرْمُوزُ الْهُجَيْمِيُّ، وَقِيلَ: الْقُرَيْعِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَعُكْ.

• غ: سكن البصرة (٣).

O جي: يعد بالبصر ة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٤٠).



O ع: لَهُ صُحْبَةٌ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو تَمِيمَةَ الْمُجَيْمِيُّ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ (١).

بر: من بلهجيم بن عمرو بن تميم. ويقال له: جرموز القريعي التميمي، له حديثٌ واحدٌ، مخرجه عن أهل البصرة (٢).

٤٧٦ – جَرْهَدُ الْأَسْلَمِيُّ، يُقَالُ: ابْنُ خُوَيْلِدٍ، وَقِيلَ: ابْنُ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَهْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ أَفْصَى ﴿ الْكَارِثِ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ أَفْصَى ﴿ ا

O س: كَانَ شَرِيفًا يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ.

قَالَ مُحَمَّد بْنِ عُمَرَ: جَرْهَدُ بْنُ رَزَاحٍ، وَهَكَذَا قَالَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، وَنَسَبَهُ هَذَا النَّسَبُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِلَى أَسْلَمَ.

وَكَانَ لِجُرْهَدَ دَارٌ بِاللَّدِينَةِ فِي زُقَاقِ ابْنِ حُنَيْنٍ، وَمَاتَ بِاللَّدِينَةِ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَوَّلِ خِلاَفَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٣).

- خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ «أَسْلَم» (٤٠).
  - جي: يعد بالمدينة (٥).
- ن: صَحِبَ رسولَ اللَّه ﷺ، وروى عنه، لا أعلم له رواية عند المصريين. كان من أهل الصُّفَّة، وشهد الحديبية، وبايع بيعة الرُّضوان، ثم شهد فتح

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/٤١).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٥٢).



إفريقية وغزوها مع عبد اللَّه بن سعد(١).

بش: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «غَطِّ فَخِذَكَ؛ فَإِنَّهَا عَورَة».

عداده فِي أهل البَصْرَة، روى عَنهُ: ابن ابْنه زرْعَة بن عَبْد الرَّحْمَن بن جرهد. مَاتَ بِاللَدِينَةِ فِي ولَايَة مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان (٢).

- O زص: صحابيًّ، عن رسول اللَّه ﷺ في العورة (٣).
- ع: نَسَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْوَاقِدِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ ابْنُ خُويْلِدٍ. شَعَدَ الْوَاقِدِيُّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ ابْنُ خُويْلِدٍ. شَعَدَ الْمَدِينَة، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَنِ، سَكَنَ المَدِينَة، وَلَهُ بِهَا دَارٌ، تُوفِيُّ آخِرَ وِلَا يَةِ مُعَاوِيَة طَاكِنَ، وَقِيلَ: أَوَّلَ أَيَّام يَزِيدَ (1).
  - بر: يُعَدُّ في أهل المدينة، وداره بها في زقاق ابن حنين.

روى عن النَّبيِّ ﷺ: «الفَخِذُ عَوْرَةً». وقد رواه جماعة غيره، وحديثه ذلك مضطرب.

ومات جرهد الأسلمي سنة إحدى وستين(٥).

نغ: من أهل الصُّفَّة، وشهد الحديبية، يكني أبا عبد الرحمن، سكن

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٢)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٢١ - ٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٠، ٢٧١).



المدينة، وله بها دار(١١).

النَّبِيُّ ﷺ: «غَطِّ فَخْذَكَ».

رَوَى عَنْهُ: ابْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن، وَحَفِيدُهُ زُرْعَةُ.

توفي سنة إحدى وستين(٢).

٤٧٧ – جُزَيٌّ، أَبُو خُزَيْمَةَ، السُّلَمِيُّ، وَيُقَالُ: الأَسْلَمِيُّ وَيُقَالُ:

بر: والدحيان بن جزي، أسلم وكَسَاه رسولُ اللَّه ﷺ بُرْدَين في حديثٍ فيه طول، ليس إسناده بالقائم (٣).

تغ: قدم عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ وكساه بُرْ دَين، روى حديثه ابنه عَبْد اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ وكساه بُرْ دَين، روى حديثه ابنه عَبْد اللَّهِ ابن جزي، عنه، أنَّهُ أتى النَّبِيَّ عَلَيْ بأسير كان عنده من صحابة رَسُولِ اللَّه عَلَيْ كانوا أسروه، وهم مشركون، ثم أسلموا، فأتوا رسول اللَّه عَلَيْ بذلك الأسير، فكسا جُزَيًّا بُردَين وأسلم جُزَيُّ (٤).

٨٧٨ - جُعْشُمُ الخَيْرِ بِـنُ خليبةَ بْـنِ موهـبِ بْـنِ جُعْشُم بْـنِ حريـمٍ الصَّدَفِيُّ وَ الْكَاهُ.

ن: هو ممن بايع رسول اللَّه ﷺ تحت الشجرة، وشهد فتح مصر،

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٣٦، ٣٣٧).



### واختطَّ بها<sup>(۱)</sup>.

وكساه النَّبيُّ عَلِيهُ قميصَه و نعلَيه، وأعطاه من شعره، فتزوَّج جعشم الخير آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عَبْد شمس.

قتله الشريد بن مالك في الرِّدَّة بعد قتل عكاشة بن محصن (٢).

كو: بايع جعشم الخير تحت الشجرة، وكَسَاه النَّبِيُّ عَلَيْهِ قميصَه و نعلَيه وأعطاه من شعره، فتزوَّج آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس، قتله الشريد بن مالك (٣).

تغ: بايع تحت الشجرة، وكساه النَّبِيُّ عَلَيْهِ قميصَه ونعلَيه، وأعطاه من شعره، وتزوَّج جعشم آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس، قتله الشريد بن مالك في الردة، بعد قتل عكاشة (٤).

## ٤٧٩ - جَعْوَنَةُ بْنُ زِيَادٍ الشَّنِّيُّ وَإِلَيْكَ.

• ع: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيهٌ فِي الْعَرِيفِ (٥).

نق: يعد فِي الصَّحَابَة، سمع النَّبِيَّ عَلِيَّ اللَّهِ يَقُول: «العَرِيْفُ فِي النَّار»(٦).

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن يونس المصري» لأبي سعيد بن يونس (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ١٣٥). (٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٦) «إكمال الإكمال» لأبي بكر ابن نقطة (٣٦٧).



#### ٠ ٤٨٠ جُلَيْبِيبِ نَظْفَةُ.

بر، ثغ: روى حديثه أبو برزة الأسلمي في إنكاح رسول اللَّه عَلَيْهِ إياه الله عَلَيْهِ إياه الله عَلَيْهِ إياه الله وقصر، فكأن الأنصاري وامرأته كرها ذلك، فسمعت ابنتها بها أراد رسول اللَّه عَلَيْهُ من ذلك فتلت: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن أَمْرِهِمَ ﴾ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ فدعا [الأحزاب: ٣٦]. وقالت: رضيت وسلَّمت لما يرضي لي به رَسُولُ اللَّه عَلَيْه، فدعا لما رسول اللَّه عَلَيْهَ الطَّيرَ صَبَّا وَلَا تَجْعَل عَيْشَهَا كَدًّا».

ثم قُتِلَ عنها جليبيب، فلم يكن في الأنصار أيِّمٌ أنفق منها، وذلك أنه غزا مع رسول اللَّه عَلِيَّ بعض غزواته، ففقده رسول اللَّه عَلِيَّ وأمر به يطلب، فوجده قد قتل سبعة من المشركين ثم قُتِلَ، وهم حوله مصرعين، فدعا له رسول اللَّه عَلِيَّ وقال: «هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»، ودفنه ولم يصل عليه (١).

٤٨١ – جُلَيْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ الضَّحِيَّانَ بْنِ نَاشِبِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ اللَّيْثِيُّ لِزَّاْتَكُ.

س: شَهِدَ خُنَيْنًا وَالطَّائِفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقُتِلَ يَوْمَ الطَّائِفِ شَهِيدًا (٢).

# ع: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الطَّائِفِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٥١).



• خط: اسْتُشْهِدَ مِنَ الْسلمينَ يَوْم الطَّائِف (١).

٤٨٢ - الْجُفْشِيشُ بْنُ النُّعْمَانِ، يُكْنَى أَبَا الْخَيْر، الْكِنْدِيُّ وَالْكَالْدِيُّ وَالْكَالْدِيُّ

• ع: يُقَالُ: إِنَّ الْجُفْشِيشَ لَقَبٌ، وَاسْمُهُ: (مَعْدَانُ)(٢).

بر: (الجفشيش)، يقال فيه بالجيم، وبالحاء، وبالخاء، يكنى أبا الخير.
 يقال اسمه: جرير بن معدان.

قدم على النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي وفد كندة، وخاصمه إليه رجلٌ في أرضٍ ٣٠).

🔾 بر: يقال فيه بالجيم، وبالحاء، وبالخاء.

قيل: اسمه جرير بن معدان، والجفشيش لقب، يكنى أبا الخير، قدم على النبيِّ في وفد كندة، وهو الذي نازع الأشعث بن قيس في أرضه، وترافعا إلى رسول اللَّه عَلَيْ (٤).

ثغ: وفد إلى النَّبِيِّ عَيْكِ مع الأشعث بن قيس الكندي في وفد كندة، وهو الَّذِي قَالَ للنبيِّ عَيْكِ أنت منا، فقال: «لَا نَقْفُو أُمَّنَا، ولَا نَنْتَفِي مِن أَبِيْنَا، نَحْنُ مِنْ وَلَدِ النَّضِر بنِ كِنَانَة» (٥).

### ٤٨٣ – جفينةُ النَّهْدِيُّ.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ خلیفة بن خیاط» (ص: ۹۱).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٤١٥، ٤١٥).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٤٥).



• بر: كتب إليه رسول اللَّه عَلِيَّةٌ فو قع بكتابه الدلو، ثم أتاه بعد مسلمًا(١٠).

٤٨٤ – جَنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَةِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عُرَنَةَ بْنِ وَايِلَةَ بْنِ الْفَاكِهِ الْفَاكِهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ، أَبُو قِرْصَافَةَ، الْكِنَانِيُّ، مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَ الْكَنَانَ اللَّهُ الْكَنَانَةَ وَ الْكَنَانَةَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْم

- O ل: نزل الشام، له صحبة (۲).
  - جي: يعد بالشام<sup>(۳)</sup>.
    - ن ع: سكن الشام (٤).
- بن سكن الشَّام، وَمَات بهَا، وقبره بسناجية بقرب من عسقلان (٥٠).
  - ع: يُعَدُّ فِي أَهْلِ فِلَسْطِينَ (٦).
- بر: أبو قرصافة، هو مشهور بكنيته، معدود في الشامين، له أحاديث،
   مخرجها عن أهل الشام.

وقد قيل: إن اسم أبي قرصافة: (قيس)، والأول أكثر.

O كو: روى عن النَّبِيِّ عَلِيْقٍ أحاديث (V).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٢٨١٤).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوى (١/ ٥٦٨). (٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>V) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٦١).



O وقال أيضًا كو: له صحبةٌ وروايةٌ عن النَّبيِّ عَيْكِيٍّ، روت عنه: ابنته عزة (١).

نق: لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ

قَالَ الْأَمِيرِ أَبُو نصر: روى عَنهُ: ابْنَته عزة، وَعزة بنت عِيَاض، وَزِيَاد بن سيار، وَغَيرهم.

وَفِي هَذَا القَوْل أَوْهَام؛ لِأَن أَبَا قرصافة لَيْسَ لَهُ ابْنة اسمهَا: (عزة)، إِنَّهَا هِيَ عزة بنت عِيَاض، قد نَسَبهَا بعضُ الروَاة إِلَى جَدِّها، وَزِيَاد بن سيار يروي عَنْهَا عَن جدها(٢).

- 🔾 ثغ: نزل فلسطين من الشام، وله أحاديث مخرجها من الشاميين (٣).
  - 🔾 دت: صَحَابيٌّ معروفٌ، نزل عسقلان، ورَوَى أحاديث.

رواه البخاري في «الأدب» لَهُ (١٤).

• دت: صَحَابِيُّ، نَزَلَ الشَّامَ وَاسْتَوْطَنَ عَسْقَلانَ، لَهُ أَحَادِيثُ.

رَوَى عَنْهُ: حَفِيدَتُهُ عَزَّةُ بِنْتُ عِيَاضِ بْنِ جَنْدَرَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ الْفِلَسْطِينِيُّ، وَشَدَّادُ أَبُو عَهَارٍ، وَزِيَادُ بْنُ سَيَّارٍ وَعَطِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ الكنانيان، وريان بن الجُعْدِ.

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (٣/ ٢١١، ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) «إكمال الإكمال» لأبي بكر ابن نقطة (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٩٩٨).



لَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ شَيْءٌ(١).

# ه ٤٨٥ - جُنَيْدُ بْنُ سَبُعٍ الْجُهَنِيُّ وَأَلْكَهُ.

O ل: له صحبة (٢).

• ع: يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّنَ، رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ الْكِنَانِيُّ. وَقِيلَ: هُوَ أَبُو جُمُّعَةَ، وَاسْمُهُ حَبِيبُ بْنُ سِبَاعِ (٣).

٤٨٦ – جَهْجَاهُ بْنُ قَيْسٍ، وَقِيلَ: ابْنُ سَعِيدٍ، الْغِفَارِيُّ وَإِلَّهُ.

سن شَهِدَ غزوة المُريْسِيع مع النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وكان من فقراء المهاجرين، وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب، وهو الذي نازع سنان بن وبر الجهني حليف الأنصار يوم المُريْسِيع الدَّلُو، وهما يستقيان الماء، فاختلفا وتقاو لا وتنادينا بالقبائل، فنادى سنان بن وبر بالأنصار وكان حليفًا لبني سالم، ونادى جهجاه: يا لقريش.

فَتكلَّم عبدُ اللَّه بنُ أبي بن سلول يومئذ بكلام كثير نَافَقَ فيه، وقال: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)، فنمى زيد بن أرقم ذلك الكلام إلى رسول اللَّه عليه، فنزل القرآن بتصديق زيد، وتكذيب عبد اللَّه ابن أُبي (1).

 <sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>Y) «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (رقم: ٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦١٠- ٦١١).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٠٨).



© ق: كان من فقراء المهاجرين، وأجيرًا لعمر بن الخطاب، وتناول عصا عثمان وهو على المنبر، فكسرها على ركبته، فوقعت الأكلة في ركبته، وكان أكل مع النبي على وهو كافر، فأكثر، ثم أكل معه، وقد أسلم، فأقل، فقال النبي على ذائم أكُلُ في مِعى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»(١).

فَ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ «غِفَار»، وَهُوَ: غِفَار بْنُ مُلَيْل بْنِ ضَمْرَة بْنِ بَكْر بْنِ عَبْدِ مَنَاة بْنِ كِنَائَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر ابْنِ نَزَار، ثُمَّ النَّسَب وَاحِدٌ. أَخْبَرَنَا بِنَسَبِ كِنَائَةَ مُصْعَب بْنُ عَبْدِ اللهِ(٢).

- غ: سكن المدينة<sup>(٣)</sup>.
- O زص: له صحبة، لا أخ له (٤).
- O ع: عِدَادُهُ فِي الْمَدَنِيِّينَ، مَاتَ بَعْدَ قَتْل عُثْرَانَ بِسَنَةٍ (°).
- بر: مدني، وهو جهجاه بن مسعود، ويقال: ابن سعيد بن سعد بن
   حرام بن غفار.

يقال: إنه شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان قد شهد مع رسول اللَّه عَزوة المريسيع، وكان يومئذ أجيرًا لعمر بن الخطاب، ووقع بينه وبين سنان

<sup>(</sup>١) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٢٠، ١٢١).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٢٥١).



ابن وبرة الجهني في تلك الغزاة شَرُّ، فنادى جهجاه الغفاري: يا للمهاجرين! ونادى سنان يا للأنصار!، وكان حليفًا لبني عوف بن الخزرج، فكان ذلك سبب قول عَبْد اللَّه بن أبي بن سلول في تلك الغزوة: (لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل).

مات بعد عثمان نَطْفَيْكُ بيسير.

روى عنه عطاء بن يسار عن النّبيّ عَلَيْ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»، وهو كان المراد بهذا الحديث في حين كُفْره، ثم في حين إسلامه؛ لأنه شرب حلاب سبع شباه قبل أن يسلم، ثم أسلم فلم يستتم يومًا آخر حلاب شاة واحدة، فعليه خاصة كان مخرج ذلك الحديث، وحديثه بذلك معروف عند ابن أبي شيبة وغيره.

روى عنه: عطاء، وسليهان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر(١١).

تغ: من أهل المدينة، روى عنه: عطاء وسليان ابنا يسار، وشهد مع النّبِيِّ عليه بيعة الرضوان، وشهد غزوة المريسيع إِلَى بني المصطلق من خزاعة، وكان يومئذ أجيرًا لعمر بن الخطاب في وقع بينه وبين سنان بن وبر الجهني في تلك الغزوة شر، فنادى جهجاه: يا للمهاجرين، ونادى سنان: يا للأنصار، وكان حليفًا لبني عوف بن الخزرج، وكان ذلك سبب قول عَبْد اللّه بن أبي

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦٨، ٢٦٩).



رأس المنافقين: (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ).

روى عنه عطاء بن يسار أن النّبِي عَلَيْ قال: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، والْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، والْمؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ»، وهو المراد بهذا الحديث في كفره وَإِسلامه؛ لأنه شرب حلاب سبع شياه قبل أن يسلم، ثم أسلم فلم يستتم حلاب شاة واحدة (۱).

🔾 دت: مدني، له صُحْبة.

شهِدَ بيعة الرَّضوان، وكان فِي غزوة الْمَرْيْسِيع أجيرًا لعمر، ووقع بينه وبين سنان الجُهَنِّي، فنادي: يا للمهاجرين: ونادي سِنان: يا للأنصار (٢).

٤٨٧ - جُهَيْمُ بْـنُ الصَّلْتِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْـنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْـدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيِّ وَ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْـدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ وَ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْـدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيِّ وَ اللَّهِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ

أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَا أَعْلَمْ لَهُ رِوَايَةً (٣).

صبر: أسلم عام خيبر، وأعطاه رسول اللَّه ﷺ من خيبر ثلاثين وسقًا، وجهيم هذا هو الذي رأى الرؤيا بالجُحْفَة حين نفرت قريش، لتمنع عن

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٦٦، ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٤٣)، و «الجزء المتمم لطبقات ابن سعد - الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك» (ص: ١٨٩).



عيرها، ونزلوا بالجحفة ليتزودوا من الماء ليلًا، فغلبت جهيمًا عينه، فرأى فارسًا وقف عليه، فنعى إليه أشرافًا من أشراف قريش(١).

#### ٤٨٨ - جَوْدَانُ رَا اللَّهُ اللَّهُ .

- O زص: له صحبة، روى عنه: العباس بن عبد الرحمن (٢).
  - ع: سَكَنَ الْكُوفَةَ. وَقِيلَ: ابْنُ جَوْدَانَ، غَيْرُ مَنْسُوبٍ.

رَوَى عَنْهُ: الْأَشْعَثُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالسَّائِبُ بْنُ مَالِكٍ<sup>(٣)</sup>.

بر: لا أعرف له نسبًا، ولا علم لي به أكثر من روايته عن النَّبيِّ عَلَيْهُ فيمن لا يقبل معذرة أخيه، كان عليه خطيئة صاحب مكس<sup>(٤)</sup>.



# انتهى حرفُ الجيم، ويَتلُوه حرفُ الحاء

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ﷺ أمرًا أونهيًا» للأزدي (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٥).

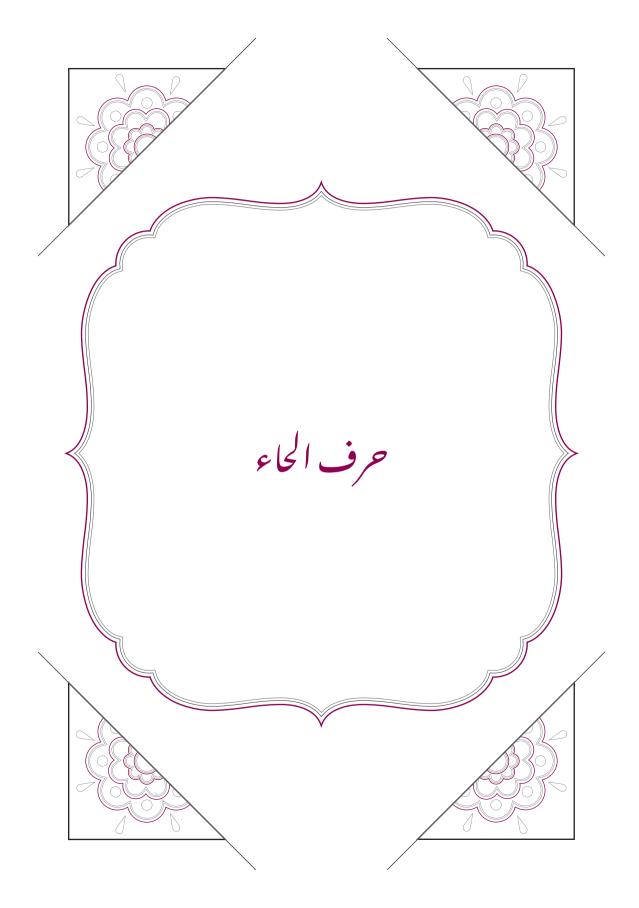





#### ٤٩٣ - حَابِسُ بنُ دغنةَ الكَلْبِيُّ وَأَنْكُهُ.

• بر: له خبر في أعلام النبوة، وله رواية وصحبة (١).

٤٩٤ - حَابِسُ بنُ رَبِيعَةَ التَّمِيمِيُّ وَأَلَّكُ.

O w: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢).

O غ: سكن البصر ة<sup>(٣)</sup>.

ب: وَالِد حَيَّة بن حَابِس، لَهُ صُحْبَة، حَدِيثه عِنْد ابنه (٤).

روي عنه حديث واحد أنه سمع النَّبيَّ عَيْلَةٍ يقول: «لَا شَيء فِي الهَامِ، وَالعَيْنُ حَقُّ، وَأَصْدَقُ الطَّير الفَأْل».

يُعَدُّ فِي البصريين، في إسناد حديثه اضطراب يختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، روى عنه: ابنه حية بن حابس (٥).

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٠).



# ه ٤٩ – حَابِسُ بْـنُ سَـعْدِ بـنِ المُنْـذِرِ بـنِ رَبِيعَـةَ بنِ سَـعْدِ بـنِ يَثْرِبيًّ الطَّائِيُّ وَالْكَانَّ.

- غ: سكن الشام(١).
- ب: عداده في أهل الشَّام، روى عنه: عبد اللَّه بن غابر (٢).
- م: عداده في الحمصيين، روى عنه: عبد اللَّه بن غابر ٣٠٠).
  - ع: يُعَدُّ فِي الجِمْصِيِّنَ (٤).
  - بر: شاميٌ، مخرج حديثه عنهم، ويعرف فيهم باليماني.

ويقال: إن حابس بن سعد الطائي هو الذي ولاه عمر بن الخطاب والتعلق ناحية من نواحي الشام، فرأى في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان، ومع كل واحد منهم كواكب. فقال له عمر المحلق عنه المحوة. قال: لا تلي لي عملًا أبدًا، إذ كنت مع الآية الممحوة.

فقتل وهو مع معاوية بصفين.

وأما أهل العلم بالخبر فقالوا: إن عمر في دعا حابس بن سعد الطائي، فقال: إني أريد أن أوليك قضاء حمص، فكيف أنت صانع؟ قَالَ: أجتهد رأيي وأشاور جلسائي. فقال: انطلق. فلم يمض إلا يسيرًا حتى رجع، فقال:

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حبَّان (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: ٢٦٦ - ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٨٨٤).



يا أمير المؤمنين، إني رأيت رؤيا أحببت أن أقصها عليك. قَالَ: هاتها. قَالَ: رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق، ومعها جمع عظيم، وكأن القمر أقبل من المغرب، ومعه جمع عظيم.

وهو ختن عدي بن حاتم الطائي، وخال ابنه زيد بن عدي، وقتل زيد قاتل و فتل و فتل في قتل في قتل في قتل في قتل في قاتله غدرًا، فأقسم أبوه عدي ليدفعنه إلى أوليائه، فهرب إلى معاوية، وخبره بتمامه مشهور عند أهل الأخبار.

وقد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة، منها ما سمي فيه الرجل، ومنها ما لم يسم فيه (١).



(۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۸۹، ۲۸۹).





٤٩٦ ـ حَاجِبُ بْنُ بُرَيْدَةَ، مِنْ أَهْلِ رَاتِج، وَهُمْ بَنُو زَعُورَاءَ بْنِ جُشَمٍ، إِخْوَةُ عَبْدِ الأَشْهَلِ بْنِ جُشَمٍ الأَنْصَارِيُّ الأَشْهَلِيُّ وَالْكَانُ الْأَشْهَلِيُّ وَالْكَانَ).

O س: قُتِلَ يَوْمَ الْيَهَامَةِ شَهِيدًا سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ (٢).

• خط: اسْتُشْهِدَ يَوْمِ اليَهَامَة (٣).

بر: من بني عَبْد الأشهل. وقيل: إنه من بني زعوراء بن جشم،
 إخوة عَبْد الأشهل بن جشم، من الأوس.

قتل يوم اليهامة شهيدًا على وهو حليف لهم من أزد شنوءة(١٤).

(١) لم ينص أحدٌ ممن ذكره على صحبته ضمن ترجمته، لكن ذكره ابن سعد في (الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها)، وهذا يدل على صحبته عنده. ولم يذكروا إلا أنه قد استشهد باليمامة، وهو مدنيٌّ، فيكون ذلك قرينة على صحبته.

(فائدة): قال مغلطاي: ليس كل من استُشهد باليمامة يكون صحابيًّا إلا بضميمة أن يكون سكن إحدى المَدينتين: مكة أو المَدينة. «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٢٤٨/٤).



# ٨٩ ٤ - الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَالْكَثَ.

O ع: اسْتَسْلَفَ مِنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱).

٩٩ ٤ – الْحَارِثُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ، وَاسْمُ أَبِي صَعْصَعَةَ: عَمْرُو بْنُ زَيْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

🔾 س: ولد الحارثُ بنُ أبي صعصعة: عبدَ الرحمن.

وأُمُّه أمُّ عَمْرو بن قيس بن الحارث بن عَمْرو بن الجعد بن عوف بن مبذول. وشهد الحارث أُحدًا، وقُتِلَ يوم اليهامة شَهِيدًا سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصديق(١).

○ بر: أخو قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد
 ابن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار، قتل يوم اليامة شهيدًا،
 وله ثلاثة إخوة: قيس، وأبو كلاب، وجابر.

وقتل أبو كلاب وجابر يوم مؤتة شهيدين (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٦).



٠٠ ه – الْحَارِثُ بْنُ أُقَيْشٍ، وَقِيلَ: وُقَيْشٌ، الْعُكْلِيُّ وَالْكَهُ.

س: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهِ»، قَالَ: وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ»(١).

- ن غ: كان يسكن البصرة (٢).
- ب: سكن البَصْرَة، وَحَدِيثه عِنْد أَهلهَا (٣).
  - ع: يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ (1).

بر: ويقال ابن وقيش، وهو واحد، يقال: العكلي، ويقال: العوفي.
 وعكل امرأة خصيف والدعوف نسبوا إليها. يقال: إنه كان حليفًا للأنصار.

يُعَدُّ في البصريين، من حديثه أيضًا عن النَّبِيِّ عَلَيْ حديث حسن: «في الجَنَّةِ لَمِن مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ أَوِ اثْنَان». ومن حديثه: «أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ كَتَبَ لِبَنِي زُهَيرِ بنِ أُقَيش حَيُّ مِن عُكْلٍ». يرويه أبو العلاء بن الشخير، عن رجل منهم (٥٠).

١٠٥ - الْحَارِثُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِك بْنِ عُبَيْدِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ وَاللَّهُ.

• ع: بَدْرِيُّ (۲).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٦٥). (٢) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥١).



🔾 جر: ذكره موسى بن عقبة فيمن شَهِدَ بَدْرًا.

وقال أَبو عُمَر -يعني ابن عبد البر-: أخشى أن يكون هو الحارث بن أنس بن رافع.

قلت -أي ابن حجر-: بل هو غيره(١).

٠ ٢ ه – الْحَارِثُ بْنُ أَنَسٍ، وقيل: ابْنُ أَوْسِ، وَأَنَسٌ هُوَ أَبُو الْحَيْسَرِ بْنُ رَافِعِ ابْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ ﴿ الْأَشْهَالِ الْأَلْثُ ۚ .

س: أُمُّهُ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنَيْسِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ رَخِيْسِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ رَيْدِ بْنِ سَاعِدَةَ مِنَ الْخُزْرَجِ.

وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ بْنِ أَنْسٍ عَقِبٌ، شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَكَانَ أَبُو الْحَيْسَرِ قَدْ قَدِمَ مَكَّةَ وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ خَسْةَ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَظْهَرُ وا أَنَهُمْ يُرِيدُونَ الْعُمْرَةَ، فَنَزَلُوا عَلَى عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَظْهَرُ وا أَنَهُمْ يُرِيدُونَ الْعُمْرَةَ، فَنَزَلُوا عَلَى عَشَرَ رَبِيعَةَ فَأَكْرَمَهُمْ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِ وَإِلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُحَالِفُوهُمْ عَلَى قِتَالِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَأَكْرَمَهُمْ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِ وَإِلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُحَالِفُوهُمْ عَلَى قِتَالِ الْخَرْرَجِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٍ أَنْ يُحَالَثُ قُرَيْشٍ أَنْ يُحَالِفُوهُمْ عَلَى قِتَالِ الْخَرْرَجِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٍ أَنْ يُحَالِثُ وَرَعِهُمْ عَلَى قِتَالِ الْخُرْرَجِ، فَقَالَتْ قُرَيْشُ : (بَعُدَتْ دَارُكُمْ مِنَّا، مَتَى يُجِيبُ دَاعِيَنَا صَرِيخُكُمْ، وَمَريخُنَا؟).

وَسَمِعَ بِمِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُمْ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «هَلْ لَكُمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٣٣).

خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ». قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ، أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيَّ الْكِتَابَ».

فَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ غُلاَمًا حَدَثًا: يَا قَوْمِ، هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَكُ، فَأَخَذَ أَبُو الْحَيْسَرِ كَفَّا مِنَ الْبَطْحَاءِ فَرَمَى بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَشْعَلَنَا عَنْ هَذَا، مَا قَدِمَ وَفْدٌ إِذًا عَلَى قَوْمٍ بِشَرِّ مِمَّا قَدِمْنَا بِهِ عَلَى قَوْمِنَا، إِنَّا خَرَجْنَا عَنْ هَذَا، مَا قَدِمَ وَفْدٌ إِذًا عَلَى قَوْمٍ بِشَرِّ مِمَّا قَدِمْنَا بِهِ عَلَى قَوْمِنَا، إِنَّا خَرَجْنَا نَطْلُبُ حِلْفَ قُرَيْشٍ مَعَ عَدَاوَةِ الْخَزْرَجِ(١).

- ع: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ (٢).
- خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٣).
  - O بر: شهد بدرًا، وقتل يوم أحد شهيدًا(٤).
    - O دس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ<sup>(٥)</sup>.

٥٠ ه - الْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
 زَعُورَاءَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرٍو اللَّهَا.

س: أُمُّه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عباد بن فهيرة بن بياضة بن عامر بن زريق.

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).



شَهِد أُحُدًا والمشاهد بعدها، وقتل يوم أجنادين شَهِيدًا، وليس له عقب(١).

بر: شهد أحدًا والمشاهد كلها، وقتل يوم أجنادين، وذلك لليلتين
 بقيتا من جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة (٢).

دت: قُتِلَ بِأَجْنَادَيْنَ، وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ (٣).

حر: له صحبة، ولا أعرف له رواية، شهد مع النبيِّ عَلَيْهُ أُحدًا وما بعدها من المشاهد، وقتل يوم أجنادين(١٠٠٠).

١٠٥ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَادِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ
 ابْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، يُكْنَى أَبَا أَوْسٍ، الْأَنْصَارِيُّ، الْأَشْهَلِيُّ، النَّجَّارِيُّ وَ الْكَثْهَ.

س: أُمُّهُ هِنْدُ بِنْتُ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهِيَ عَمَّةُ أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ.

وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ بْنِ أَوْسِ عَقِبٌ.

وَ قَالُوا: وَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ بَدْرًا، وَكَانَ فِيمَنْ قَتَلَ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، وَأَصَابَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِسَيْفِهِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ كَعْبًا، وَكَلَمَهُ فِي رِجْلِهِ، فَنَزَفَ الدَّمَ، فَاحْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى أَتُوْا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَةٍ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٢٠١).

وَشَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ أُحُدًا، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَثَلاَثِينَ شَهِرًا، وَكَانَ يَوْمَ قُتِلَ ابْنُ ثَهَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً(١).

- ع: شَهِدَ بَدْرًا، لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ (٢).
  - ع: شَهدَ بَدْرًا (٣).
- ع: حَضَرَ قَتْلَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (٤).
- بر: هو ابن أخي سعد بن معاذ، شهد بدرًا، وقتل يوم أحد شهيدًا،
   يكنى أبا أوس، وكان يوم قتل ابن ثمان وعشرين سنة (٥).
  - خط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ (٦).
- تغ: حضر قتل كعب بن الأشرف مع محمد بن مسلمة، حين بعثها النَّبِيُّ عَلَيْهِ لقتله (٧).
  - O ذس: مِنْ شُهَدَاءِ يَوْم أُحُدٍ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢٠٠٤ - ٤٠٣).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (Y/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٧) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٧٩، ٣٨٠).

<sup>(</sup>٨) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٤٩).



# ه ٠ ه – الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَقِيلَ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ ﴿ اللَّهِ

- O س: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، وَرَوَى عَنْهُ (١).
  - O خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ مِنْ «ثَقِيْفٍ».

وَكَانَ إِسْلام ثَقِيْف قَبْلَ غَزْوَةِ تَبُوك، كَذَا هُوَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِي.

وأما ابن إِسْحَاقَ فيزعم أَنَّ إِسْلامَ ثَقِيْف كَانَ فِي سَنَةِ ثَهَانٍ مِنَ الْهِجْرَة.

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَلَّا كَتَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لِثَقِيْف كَتابَهُمْ أُمَّر عَلَيْهِم عُثْهَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ مِنْ أَحدُثِهِم سِنَّا؛ وذلكَ أَنَّهُ كانَ مِن أَحْر صِهِم عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلام وتَعَلَّم الْقُرْآنِ.

فَلَمَّا افْتَدَح النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَكَّة، وفرغَ مِنْ تَبُوك، وأَسْلَمَتْ ثَقِيْف وبايَعَتْ؛ ضَرَبَتْ إِلَيْهِ وفودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وجه، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْعَرَبِ تَربَّص بالْإِسْلام أَمْرَ هذا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا إِمامَ النَّاسِ، وَهَادِيَهُمْ، وأَهلَ الْبَيْتِ والحُرَمِ، وصريحَ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ الْعَرَب لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّ الْبَيْتِ والحُرَمِ، وصريحَ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ، وقادةُ الْعَرَب لا يُنكُرُونَ ذَلِكَ، فَلَمَّ افْتَتِحَتْ مَكَّة وَدانَتْ قُرَيْشُ؛ عَرفَتِ الْعَرَبُ أَنَّهُ لا طَاقَةَ هَمُمْ بحرْب النَّبِيّ افْتَتِحَتْ مَكَّة وَدانَتْ قُريشُ؛ عَرفَتِ الْعَرَبُ أَنَّهُ لا طَاقَةَ هَمُمْ بحرْب النَّبِيّ إِلَيْهِ مِنْ كُلُوا فِي دِينِ اللهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: أَفُواجًا: يَضْرِبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وجهٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (۸/ ۷۳).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦).

- غ: سكن المدينة، رأيته في كتاب أحمد بن حنبل في أهل المدينة(١٠).
  - ب: عداده في أهل الطَّائِف (٢).
  - بش: من اليمن كان يسكن الطائف، وله صحبة (٣).
- بر: حجازيُّ، سكن الطائف، روى في الحائض: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت.

روى عنه: الوليد بن عَبْد الرحمن، وعمرو بن عَبْد اللَّه بن أوس (٤).

٥٠٦ - الْحَارِثُ بْنُ ثَابِتِ بِنِ سُفْيَانَ بِنِ عَدِيٍّ رَبِيًّ وَالْكَاهُ.

O بر: قتل يوم أحد شهيدًا<sup>(٥)</sup>.

٠٧ ه – الْحَارِثُ بْنُ ثَابِتِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو اللهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو اللهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ بَنِ الْخَزْرَجِ وَاللَّهُ .

س: أُمُّه ليلى بنت عَمْرو بن حرام بن عَمْرو بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

شَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يومئذٍ شَهِيدًا في شوَّال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٥٢). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٣). (٦) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٨).



# ٨٠٥ - الْحَارِثُ بْنُ جَمَّازِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ غَسَّانَ ﴿ الْكَا

سعد بن جَمَّازِ بن مالك بن ثعلبة شَهِد أُحُدًا، وهو أخو كعب بن جَمَّازِ الذي شهد بدرًا، وأخوه سعد بن جَمَّازِ بن مالك بن ثعلبة شَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يوم اليهامة شَهِدًا سنة اثنتي عشرة، وهو أخو كعب بن جماز أيضًا، كانت لهم ولاداتٌ في الحيَّنِ الأوس والخزرج، وقد انقرضوا، وبعض الناس يقول: وقد بقي لهم عقبٌ بالمغرب(۱).

## ٩ ٠ ٥ - الْحَارِثُ بْنُ جُنْدُبٍ، الْعَبْدِيُّ، مِنْ بَنِي عَائِشِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الدِّيلِ ﴿ الْكَ

- ن سن: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٢).
- جر: أحد وفد عبد القيس،...قدم مع الوفد فأسلم (٣).
- ٠١٥ الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيِّ بنِ سَعْدِ بنِ سَهْمِ القُرَشِيُّ السَّهمِيُّ ﷺ.
  - ع: قُتِلَ بِأَجْنَادَيْنِ، لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ (٤).
- بر: كان من مهاجرة الحبشة مع أبيه الحارث بن قيس، ومع أخويه:
   بشر بن الحارث، ومعمر بن الحارث (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٩٨/٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٣).

# ١١٥ - الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ بِنِ كلدةَ الثَّقَفِيُّ وَأَوْكَ .

بر: كان أبوه طبيبًا في العرب حكيمًا، وهو من المؤلَّفة قلوبهم، معدود فيهم، وكان من أشراف قومه.

وأما أبوه الحارث بن كلدة فهات في أول الإسلام، ولم يصح إسلامه، روي أن رسول اللَّه عَلَيْ أمر سعد بن أبي وقاص أن يأتيه ويستوصفه في مرض نزل به، فدل ذلك على أنه جائز أن يشاور أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله، واللَّه أعلم (۱).

تغ: كان أبوه طبيب العرب وحكيمها، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان من أشراف قومه، وأما أبوه الحارث بن كلدة فهات أول الإسلام، ولم يصح إسلامه(٢).

١٢ ه - الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيُّ، أَبُو مَالِكٍ، وَقِيلَ: كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ لِرَاكِثَ.

- O w: أَسْلَمَ، وَصَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَرَوَى عَنْهُ (٣).
- O خ: رَوَى عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ «الأَشْعَرِيّين» (١٠).
  - O غ: سكن الشام<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٧١).



# • ع: مُخْتَلَفٌ فِيهِ، يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّينَ (١).

بر: روى عنه: أبو سلام الأسود، واسم أبي سلام: ممطور الحبشي، له عنه حديث واحد عن النبَّيِّ عَلَيْقٍ، وهو حديث حسن جامع لفنون من العلم، لم يُحَدِّث به عن أبي سلام بتهامه إلا معاوية بن سلام (٢).

🔾 تغ: له صحبة، عداده في أهل الشام.

روى عنه: ربيعة الجرشي، وعبد الرحمن بن غنم الأشعري، وَأَبُو سلام مطور الحبشي، وشريح بن عبيد الحضرمي، وشهر بن حوشب، وغيرهم (٣). مطور الحبارث بن الْمَارِث، أَبُو المخارق، الْغَامِدِيُّ، الْأَزْدِيُّ الْكَارِثِ، أَبُو المخارق، الْغَامِدِيُّ، الْأَزْدِيُّ الْكَارِثِ، أَبُو المخارق، الْغَامِدِيُّ، الْأَزْدِيُّ الْكَالِثِ.

• غ: سكن الشام(٤).

ب: عداده فِي أهل الشَّام، وَحَدِيثه عِنْد أهلهَا، وَقد قيل: العائذي (٥).

ع: لَهُ وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، رَوَى عَنْهُ: الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَدِيُّ بْنُ هِلَالٍ السُّلَمِيُّ، وَشُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ (٦).

بر: روى: «الفِرْدَوْسُ سرة الجَنَّة». قَالَ: وهو كقولك بطن الوادي هو أسر ما لك وأحسنه.

ومن حديثه أيضًا: أنه سمع النَّبيَّ عَلَيْلًا يقول لابنته زينب: «خَمِّري عَلَيْكِ

<sup>(</sup>۱) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٨٠٠). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) «أُشد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٨٣، ٣٨٣). (٤) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٧). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٩٩٧).

نَحْرَكِ». وكانت قد بدا نحرها وهي تبكي لما نزل برسول اللَّه ﷺ من قريش، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: «لَا تَخَافِي عَلَى أَبِيكِ غَلَبَةً وَلَا ذُلَّا». روى عنه: الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي(١).

حديثًا، وسكن الشام، وشهد وقعة راهط.

روى عنه: شريح بن عبيد، والوليد بن عبد الرحمن الجرشي، وسليم بن عامر، وخالد بن معدان، وثابت بن سعد الطائي، وعدي بن هلال السلمي (٢). معدان بن معدان و ثابت بن سعد الطائي، وعدي بن هلال السلمي ١٤ ٥ - الْدَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ اللَّهُ ا

ن ق: خرج مع رَسُولِ اللهِ ﷺ فردَّه، وضرب له بسهم مع أصحاب بدر (٣).

O ع: بَدْرِيُّ بِسَهْمِهِ، أَخُو تَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبِ(٤).

بر: ردَّه رسولُ اللَّه ﷺ حين توجَّه إلى بدر من الرَّؤساء في شيء أمره به إلى بني عمرو بن عوف، وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها في قول ابن إسحاق(٥).

ه ۱ ه – الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بِنِ الحَارِثِ بِنِ مَعْمَرِ بِنِ حَبِيبِ بِنِ وَهْبِ بِنِ حُذَافَةَ بِنِ جُمَحٍ، الْجُمَحِيُّ، القُرشِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٢٨٤، ٢٨٥). (٢) (تاريخ دمشق) (١١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٦٧). (٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٥).



• بن وُلِدَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة، وَكَانَ واليَّاعلى مَكَّة، وهم ثَلَاثَة أخوة: الحَارِث، وَسَعِيد.

لِلحَارِثِ وَمُحَمَّد صُحْبَة، وَأَما سعيد فَلَا صُحْبَة لَهُ.

وَأُمُّ الْحَارِث أَم جميل بنت المجلل، وَكَانَت من الْمَهَاجِرَات إِلَى أَرض الْحَسَة (١).

بش: ولدبأرض الحبشة، وهم أخوة ثلاثة: الحارث، ومحمد، وسعيد.
 للحارث ولمحمد صحبة، وأما سعيد فلا صحبة له.

مات الحارث بمكة وكان واليًا عليها(٢).

ع: مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، أُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجَلِّل، كَانَتْ إِلَيْهِ الْإِمْرَةُ بِمَكَّةَ (٣).

بر: ولد بأرض الحبشة هو وأخوه مُحَمَّد بن حاطب، والحارث أسن من مُحَمَّد، واستعمل ابن الزبير الحارث بن حاطب على مكة سنة ست وستين. وقيل: إنه كان يلي المساعي أيام مروان(٤٠).

١٦٥- الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ رَيْكٍ ﴿ الْكَالَ

O س: أُمُّهُ أُمَامَةُ بِنْتُ صَامِتِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ.

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٧). (٢) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٥).

وَكَانَ لِلْحَارِثِ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ، وَأُمَّهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بِنْتُ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ مِنْ بَنِي جَحْجَبَا.

وَلَهُ الْيَوْمَ عَقِبٌ، وَيُكْنَى أَبًا عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ الْحَارِثُ أُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْخُدَيْبِيَةَ، وَخَيْبَرَ. وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ فَوْقِ الْحِصْنِ فَدَمَغَهُ(١).

• خط: قُتِلَ مِنَ المُسلمين فِي خَيْبَر (٢).

١٧ ه – الْحَارِثُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ الْأَرْقَمَ بْنِ عَوْفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ ابْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَالْكَ

س: أُمُّه جَعْدَةُ بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وأخوه لأمه حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد، من بني مالك ابن النجار.

فولد الحارثُ بنُ الحباب: معاذًا القارئ، وقد صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ولم يشَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يوم الحَرَّة، وأُمُّه أم ولد.

فولد معاذٌ القارئ: الحارثَ، وأُمُّه من العرب.

وعُمَرَ، وعبدَ اللَّه، وعثمانَ، ولا عقب له، ومحمدًا لا عقب له، وسودة، وعيشة، وحميدة، هم لأمهاتِ أولادٍ شتى.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٢٧). (٢) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٨٤).



وشهد الحارث أُحدًا(١).

١٨ ه - الْحَارِثُ بْنُ حِبَالِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ دِعْبِلِ بْنِ أَنْسِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ
 مَالِكِ بْنِ سَلاَمَانَ بْنِ أَسْلَمَ رَبِيعَةً .

س: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَشَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ، فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدِ (٢).

١٩ه- الْحَارِثُ بْنُ حَسَّانَ بِنِ كلدةَ، الْبَكْرِيُّ، الذُّهْلِيُّ، وَقِيلَ: حُوَيْرِثُ ۖ وَلَيْكَ.

🔾 غ: كان يسكن البادية، وقدم المدينة على عهد النبيِّ ﷺ (٣).

ب: قَدِمَ اللَّدِينَةَ وَالنَّبِيُّ عَيَّا يَخْطُبُ النَّاسَ على المِنْبَر، وَإِذَا رَايَاتَ تَخْفِق، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: عَمْرو بن العَاصِ، قدم من جَيش ذَات السَّلَاسِل.

روى عَنهُ: أَبُو وَائِل والكوفيون(٤).

• بش: وفد إلى النّبيِّ عَلَيْهُ (٥).

ع: سَكَنَ الْكُوفَةَ، وعِدَادُهُ فِيهَا، رَوَى عَنْهُ: شَقِيقٌ أَبُو وَائِلٍ، وَسِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ (٢).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٨).

• بر: يقال: الربعي والذهلي، من بني ذهل بن شيبان. ويقال: الحارث ابن يزيد بن حسان.

ويقال: حريث بن حسان البكري، والأكثر يقولون: الحارث بن حسان البكري، وهو الصحيح إن شاء اللَّه.

روى عنه: أبو وائل.

والحارث بن حسان البكري هذا هو الذي سأله رسول اللَّه عَلَيْ عن حديث عاد قوم هود، وكيف هلكوا بالريح العقيم؟ فقال له: (يا رسول اللَّه، على الخبير سقطت)، فذهبت مثلًا.

وكان قد قدم على رسول اللَّه على يسأله أن يقطعه أرضًا من بلادهم، فإذا بعجوز من بني تميم تسأله ذلك، فقال الحارث: يا رسول اللَّه، أعوذ باللَّه أن أكون كقيل بن عمرو وافد عاد، فقال له رسول اللَّه على: كما قال الأول، فقال: على الخبير سقطت. فقال له رسول اللَّه على: «أَعَالِمُ أَنْتَ بِحَدِيثِهِم؟». قال: نعم، نحن ننتجع بلادهم، وكان آباؤنا يحدثوننا عنهم، يروى ذلك الأصغر عن الأكبر. فقال رسول اللَّه على: «إيه!»، يستطعمه الحديث.

فذكر الخبر أهل الأخبار وأهل التفسير للقرآن: سنيد وغيره(١).

٠٢٠ - الْحَارِثُ بْنُ حسلِ بنِ مُسْلِمٍ وَاللَّهُ.

• ب: لَهُ صُحْبَة، عداده فِي أهل الشَّام (٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٥، ٢٨٦). (٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٧).



### ٢١ه - الْحَارِثُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ وَالْكَهُ.

• ع: سَافَرَ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرَ عَنْ وَضُوئِهِ (١).

٣٢ه – الْحَارِثُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، جَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، التَّيْمِيُّ وَاَكَّهُ.

س: أُمُّهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَكَانَ الْحَارِثُ قَدِيمَ الْإِسْلاَمِ بِمَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الْرُضِ الْخَبَشَةِ فِي الْفِجْرَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ رَيْطَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أُخْتُ صَبِيحَةَ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُبَيْلَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم.

وَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ: مُوسَى، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَفَاطِمَةَ بَنِي الْحُارِثِ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ: إِنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ يُرِيدُونَ الْمَدِينَةَ، فَوَرَدُوا عَلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الطَّرِيقِ، فَشَرِبُوا مِنْهُ، فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى تُوُفِّيَتْ رَيْطَةُ وَوَلَدُهَا غَيْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ(٢).

ع: مُهَاجِرِيُّ، أَوَّلُ مُهَاجِرٍ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ امْرَأَتِهِ رَيْطَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ امْرَأَتِهِ رَيْطَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ: مُوسَى، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَفَاطِمَةَ "".

بر: كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٩٢).



مع امرأته ريطة بنت الحارث بن خالد بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة، فولدت له بأرض الحبشة: موسى، وزينب، وإبراهيم، وعائشة بني الحارث بن خالد، وهلكوا بأرض الحبشة، هكذا قَالَ مصعب.

وقال غيره من أهل النسب: إنه خرج بهم أبوهم الحارث بن خالد من أرض الحبشة، يريد النَّبيَّ عَلَيْ حتى إذا كانوا ببعض الطريق وردوا ماء فشربوا منه فهاتوا أجمعون، إلا هو فجاء حتى نزل المدينة، فزوَّجه النبيُّ عَلَيْ بنتَ عَبْد يزيد بن هاشم بن عَبْد المطلب بن عَبْد مناف.

ومن ولده: مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المحدث المدني، وأم مُحَمَّد بن حفصة بنت أبي يحيى، حليف لهم(١).

تغ: جد محمد بن إِبْرَاهِيم بن الحارث التيمي، من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، هاجر هو وامرأته ربطة بنت الحارث بن جبيلة بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم، يجتمع هو وامرأته في عامر.

وقيل: إنه هاجر مع جَعْفَر بن أَبِي طالب إِلَى الحبشة في الهجرة الثانية، فولدت له بأرض الحبشة: موسى، وعائشة، وزينب، وفاطمة أولاد الحارث، فهلكو ابأرض الحبشة.

وقيل: بل خرج بهم أبوهم من أرض الحبشة، يريد النَّبِيَّ عَلَيْ فلما كانوا ببعض الطريق شربوا ماء فهاتوا أجمعون، ونجا هو وحده، فقدم المدينة فزوجه رَسُول اللَّهِ عَلِيَةً بنْت عَبْد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف(٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱/ ٢٨٦، ٢٨٧). (۲) «أَسْد الغابة» (١/ ٣٨٨، ٣٨٩).



٣٣ه - الْحَارِثُ بْنُ خَزَمَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أُبَيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْنِ الْحَارِثُ بْنُ خَزَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ أُبَيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ ابْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُوَ مِنَ الْقَوَاقِلَةِ، حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، يُكْنَى الْحَارِثُ أَبَا بَشِيرٍ، عَبْدِ الْأَشْهَلِ، يُكْنَى الْحَارِثُ أَبَا بَشِيرٍ، الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْأَنْ عَالِمِ الْأَنْصَارِيُّ وَ الْمَارِيُّ وَ الْمَارِيُّ الْمَارِيُّ وَ الْمَارِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ الْمَارِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ الْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ الْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمُ الْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمَالِيُّ وَالْمِلْمِ الْمَالِيُّ وَالْمُ الْمَالِيُّ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ الْمُلْمِي وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِي وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُولِيْ وَالْمُولِيُّ وَالْمُلِيْ وَالْمُعُلِّ الْمُسْتِلِيْ وَالْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُسْتِلِي الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ا

• س: آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَيْنَ الْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ وَإِيَاسِ بْنِ أَبِي الْبُكَيْرِ. وَشَهِدَ الْحَارِثُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَشَهِدَ الْحَارِثُ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. وَمَاتَ بِاللَّهِ يَنَهُ سَنَةً أَرْبَعِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، لاَ عَقِبَ لَهُ (١).

- غ: ما وجدت له عندي حديثًا، والله أعلم (٢).
- تماتَ بِاللَّدِينَةِ سنة أَرْبَعِينَ، وَهُوَ ابن سبع وَسِتِّينَ سنة (٣).

ع: بَدْرِيُّ، وَقِيلَ: ابْنُ خُزَيْمَةَ، يُكَنَّى أَبَا بَشِيرٍ، تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَكُلافَةِ عَلِيٍّ وَكَلافَةِ عَلِيٍّ وَكَلافَةِ عَلِيٍّ وَكَلافَةِ عَلِيًّ وَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الكُنَى»(٤).

و بر: هو الذي جاء بناقة رسول اللَّه ﷺ حين ضلَّت في غزوة تبوك، حين قَالَ المنافقون: هو لا يعلم خبر موضع ناقته، فكيف يعلم خبر السماء؟ فقال رسول اللَّه ﷺ -إذ بلغه قولهم -: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي الله، وَقَدْ أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَدَا حَبَسَتُهَا وَهِيَ فِي الوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا حَبَسَتُهَا وَهِيَ فِي الوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا حَبَسَتُهَا

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوى (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٢).



شَجَرَةٌ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُونِي بِهَا»، فانطلقوا فجاءوا بها، وكان الذي جاء بها من الشّعب الحارث بن خزيمة وجد زمامها قد تعلَّق بشجرة.

هكذا جاء في هذا الخبر خزيمة. وقال ابن إسحاق: هو الحارث بن خزمة ابن عدي بن أبي بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، حليف لبني عَبْد الأشهل، شهد بدرًا. وقال غيره: توفي الحارث ابن خزمة سنة أربعين، وهو ابن سبع وستين. وقد ذكرنا ذلك(١).

O كو: شهد بدرًا وأحدًا وما بعدها، ومات سنة أربعين بالمدينة (٢).

🔾 وقال أيضًا كو: شهد بدرًا(٣).

دت: شهد بدرًا والمشاهد كلها، وهو من حلفاء بني عَبْد الأشهل،
 تُوُفي بالمدينة سنة أربعين، وله سبعٌ وستون سنة.

وخَزَمة: بِفَتْحَتَيْن، قَيَّده ابنُ ماكو لا (٤).

٢٤ - الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيً بْنِ بَلْدَمَةَ بْنِ خُنَاسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
 عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ، وقيل: الْحَارِثُ بنُ رِبْعِي بنِ رَافعِ
 ابنِ الحَارِثِ بنِ عُمَيْرِ بنِ الْجَدُّ بنِ عَجْلَان، أَبُو قَتَادَةَ، الْأَنْصَارِيُّ رَافِيًّ.

O س: شَهِدَ أُحُدًا، وَاسْمُهُ فِيهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٤٨).



وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: اسْمُهُ النُّعْمَانُ بْنُ رِبْعِيٍّ.

وَقَالَ غَيْرُهُمَا: عَمْرُو بْنُ رِبْعِيِّ.

وَكَانَ قَدْ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا، وَعَلِيٌّ بِهَا، وَهُوَ صَلَّى عَلَيْهِ.

وَأُمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبِا قَتَادَةَ تُوُفِّي بِاللَّدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً (١).

وقال أيضًا س: أُمُّه كبشةُ بن مُطَهِّر بن حرام بن سواد بن غنم، من بني سلمة.

وقد اختلف علينا في اسم أبي قتادة.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: النُّعْهَانُ ابْنُ رِبْعِيِّ.

وَقَالَ غَيْرُهُمُمَا: عَمْرُو بْنُ رِبْعِيِّ.

فَوَلَدَ أَبُو قَتَادَة: عبدَ الله، وعبدَ الرحمن، وأمُّهُما سُلافة بنت البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، من بني سلمة.

وثابتًا، وعبيدًا، وأمَّ البنين، وأمُّهم أمُّ ولدٍ.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير » لابن سعد (٨/ ١٣٨).

وأمُّ أبان، وأمُّها من الأزد.

شهدأبو قتادة أُحدًا، والخَنْدَقَ، وما بعد ذلك من المشاهدِ مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ (١).

- O ل: فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، له صحبةٌ (٢).
  - 🔾 ص: تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ الطَّا اللهُ الل
- نَّهُ النَّعْمَان بن ربعي، وَيُقَال أَيْضًا: عَمْرو بن ربعي، وَيُقَال أَيْضًا: عَمْرو بن ربعي.

مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة أُربِع وَخمسين، وَهُوَ ابن سبعين سنة.

وَقد قيل: إِنَّه مَاتَ فِي خلَافَة عَلِيٍّ بن أبي طَالب رَفِيَّ، وَهُوَ الَّذِي صلى عَلَيْهِ سبعًا(٤٠).

ع: مِنْ خَيْرِ فُرْسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تُوُفِّيَ بِالمَدِينَةِ -وَكَانَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ- سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ، وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً.

رَوَى عَنْهُ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَنَسٌ، وَجَابِرٌ(٥).

خت: أبو قتادة الأنصاري، أحد بني سلمة بن سعد بن الخزرج،
 واسمه: الحارث بن ربعي. هكذا سمًّاه غيرُ واحد من العلماء.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٧٨). (٢) «الكني والأسماء» لمسلم (رقم: ٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٣- ٧٤)، «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٩٤٩).



وقال الواقدي: اسمه النعمان بن ربعي. وقال الهيثم بن عدي: اسمه عمرو بن ربعي.

وكان من أفاضل الصحابة لم يشهد بدرًا، وشهد ما بعدها، وعاش إِلَى خلافة عَلِيِّ بنِ أَبِي طالب، وحضر معه قتال الخوارج بالنَّهروان، وورد المدائن في صحبته، ومات في خلافته، وقيل: بل بقى بعده زمانًا طويلًا.

قُلْتُ: قَوْلُهُ -يعني مُوسَى بنَ عَبْدِ اللَّهِ بن يَزِيدَ- وَكَانَ بَدْرِيًّا، خَطَئًا لا شُبْهَةَ فِيهِ؛ لأَنَّ أَبًا قَتَادَةَ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَلا نَعْلَمُ أَهْلَ المَغَازِي اخْتَلَفُو افِي ذَلِكَ(١).

بر: أبو قتادة الأنصاري السلمي، من بني غنم بن كعب بن سلمة بن زيد بن جشم بن الخزرج، هكذا يقول ابن شهاب وجماعة من أهل الحديث، إن اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي.

قَالَ ابن إسحاق: وأهله يقولون اسمه النعمان بن عمرو بن بلدمة.

قَالَ ابن عبد البر: يقولون بلدمة بالفتح، وبلدمة بالضم، وبلذمة بالذال المنقوطة، والضم أيضًا، يقال لأبي قتادة فارس رسول اللَّه، وروينا عن النَّبيِّ الله قَالَ: «خَيْرُ فِرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَة، وَخَيْرُ رِجَالَتِنَا سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَع».

قيل: توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين.

والصحيح: أنه توفي بالكوفة في خلافة عليِّ اللَّهِ عَلَيٌّ وهو الذي صلَّى عليه(٢).

<sup>(</sup>۱) «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (۱/ ٥٠١،٥٠٢،٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٩).



• فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

🔾 كر: فارسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، روى عن النّبيّ ﷺ، ومعاذبن جبل.

روى عنه: جابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابنه عبد الله بن أبي قتادة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن رباح الأنصاري، وعلي بن رباح، وعطاء بن يسار، وعبد الله بن معبد الزماني، وغيرهم.

وقدم على معاوية(٢).

نسن فَارِسُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ شَهِدَ أحدًا وَالحُدَيْبِيَةَ، وَلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ. اسْمُهُ: الخَّارِثُ بنُ رِبْعِيٍّ عَلَى الصَّحِيْحِ. وَقِيْلَ: اسْمُهُ: النَّعْمَانُ. وَقِيْلَ: عَمْرُ و. حَدَّثَ عَنْهُ: أَنْسُ بنُ مَالِكٍ، وَسَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بنُ يَسَارٍ، وَعُلَيُّ ابنُ رَبَاحٍ، وَآخَرُوْنَ.

وَرُوِيَ: أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سَبْعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ: (هَذَا غَلَطُ، فَإِنَّ أَبَا قَتَادَةَ تَأَخَّرَ عَنْ عَلِيٍّ).

وَلَهُ أَوْلاَدٌ، وَهُم: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَثَابِتٌ، وَعُبَيْدٌ، وَأُمُّ البَنِيْنَ، وَأُمُّ البَنِيْنَ،

<sup>(</sup>١) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۲/۱۲۱).



شَهِدَ أحدًا، وَالْخَنْدَقَ(١).

نَّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، شهد أُحُدًا وَمَا بَعْدَها، وَكَانَ من فضلاء الصَّحانة.

رَوَى عَنْهُ: أنس، وسَعِيد بن المسيب، وعطاء بن يَسَار، وعَبْد اللَّهِ بن رباح الْأَنْصَارِيّ، وآخرون.

تُوُفِيَ سَنَة أربع وخمسين، وقيل: سَنَة اثنتين وخمسين، وشهد مع عِلِيًّ مشاهده كلها(٢).

O ذك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح<sup>(٣)</sup>.

ه٢٥ - الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ، الْأَنْصَارِيُّ، السَّاعِدِيُّ وَالْكَالَّ.

- O س: أَحَدُ بَنِي سَاعِدَةَ، نَزَلَ الكُوفَةَ، وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِي الأَنْصَارِ (١٠).
  - O غ: سكن المدينة<sup>(ه)</sup>.
  - بَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَوْم الْخَنْدَق، وَهُوَ يُبَايِع النَّاس على الهِجْرَة (٦).
    - ع: بَدْرِيٌّ يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّينَ (٧).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٤٤٩، ٥٥٣، ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» (٢/ ٥٥٨،٥٥٧). (٣) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوى (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>V) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٣).

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَبِّ الأَنصار، وروى عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حَبِّ الأَنصار، وروى عنه: حمزة بن أبي أسيد(١).

٣٦٥ - الْحَارِثُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرِ النَّجَارِ، وَقِيلَ: حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ رَا اللَّهُ.

س: أُمُّهُ أُمُّ حَارِثَةَ وَاسْمُهَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ خَادِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

و آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، وَالسَّائِبِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ. وَشَهِدَ حَارِثَةُ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا، رَمَاهُ حِبَّانُ ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْم فَأَصَابَ حَنْجَرَتَهُ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لِحَارِثَةَ عَقِبٌ (٢).

حط: اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ببدر،... قَتَلَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ بِسَهُم وَهُوَ يشرب من الحَوْض (٣).

• ع: أَنْصَارِيُّ، اسْتُشْهِدَ بِبَدْرٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ (١٠).

بر: أمه أم حارثة عمة أنس بن مالك، شهد بدرًا، وقتل يومئذ شهيدًا،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٥).



قتله حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ بسهم، وهو يشرب من الحوض.

وكان خرج نظارًا يوم بدر، فرماه فأصاب حنجرته فقتل.

وهو أول قتيل قتل يومئذ ببدر من الأنصار(١١).

كو: ابن عمة أنس بن مالك، وهو الذي خرج نظارًا يوم بدر فأصابه سهم فقتله، فجاءت أمه فقال: يا رسول اللَّه! إن يك في الجنة فسأصبر، الحديث (٢).

# و: أُمَّهُ الرَّبيِّعُ (٣).

تغ: أصيب ببدر، وأمه الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك، قتله حبان بن العرقة ببدر شهيدًا، رماه بسهم وهو يشرب من الحوض، فأصاب حنجرته فقتله، وكان خرج نظارًا وهو غلام، ولم يعقب، فجاءت أمه الربيع إلى النّبِيِّ عَيْقٍ فقالت: يا رسول اللّه، قد علمت مكان حارثة مني، فإن يكن من أهل الجنة فسأصبر، وَإلا فسيرى اللّه ما أصنع، قال: «يَا أُمَّ حَارِثَة، إِنّها لَيْسَت بِجَنّةٍ وَلَكِنّها جَنّاتٌ كَثِيرةٌ، وَهُو فِي الفِرْدُوسِ الأَعْلَى»، قالت: سأصبر (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۳۰۸، ۳۰۷).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٢٥).

نَّهُ مَدَاءِ بَدْرٍ، جَاءهُ سَهُمُ غَرْبٍ وَهُوَ غُلاَمٌ حَدَثٌ، وَهُوَ اللهِ عَلَيْهُ عَدَثُ، وَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أُمَّ حَارِثَةً! إِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ اللَّعْلَى»(۱).

٧٧ه – الْحَارِثُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الجَدِّ بْنِ العَجلان الْعَجْلَانِيُّ ﷺ.

O **س**: شَهِد أُحُدًا<sup>(۲)</sup>.

ع: شَهِدَ أُحُدًا، لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ، قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، فِيهَا حَكَاهُ عَنْهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (٣).

٨٧ه – الْحَارِثُ بْنُ سَهْلِ بْنِ صَعْصَعَةَ، مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّار ﴿ فَا الْكَارِ الْمَالِيَّةِ.

س: قُتِلَ يوم الطائف شَهِيدًا، ولا عقب له (٤).

ع: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الطَّائِفِ، لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَوَهِمَ فِيهِ وَصَحَّفَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْحُبَابُ بْنُ سَهْلِ بْنِ صَعْصَعَةَ (٥).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٧٠، ١٧١).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٧)، و (٢/ ٩٩٨).



- بر: من بني مازن بن النجار، استشهد يوم الطائف(١٠).
  - خط: اسْتُشْهِدَ مِنَ الْسلمينَ يَوْم الطَّائِف (٢).

٥٢٩ - الْحَارِثُ بْنُ سَوَادٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَلْكَ.

• ع: شَهدَ بَدْرًا (٣).

٣٠ه - الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَيُقَالُ: ابنُ مَسْلَمَةَ المَخْزُومِيُّ.

بر: ارتدَّ على عهد رسول اللَّه ﷺ، ولحق بالكفار، فنزلت هذه الآية: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ [آل عمران: ٨٦- ٨٩].

فحمل رجل هذه الآيات، فقرأهن عليه. فقال الحارث: والله ما علمتك إلا صدوقًا وإن اللَّه لأصدق الصادقين، فرجع وأسلم، وَحَسُنَ إسلامُه.

روى عنه: مجاهد، وحديثه هذا عند جعفر بن سليمان، عن حميد الأعرج، عن مجاهد<sup>(١)</sup>.

٣١ه - الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ حَوْطِ الْحُالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ حَوْطِ الْجُلَاسِ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ الْجُلَاسِ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْجُلَاسِ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْجُلَاسِ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْخُلَاسِ، أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللِمُ ا

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠٠).

س: أُمُّه أم الجُّلاس واسمها: عميرة بنت عَمْرو بن ضمضم بن عَمْرو بن عامر، من غسان عَمْرو بن عامر، من غسان حليف لبنى معاوية.

وشهد الحارث بن سويد أُحدًا، وكان له أخ لأبيه وأمه، يقال له: الجُلاس ابن سويد، صَحِبَ النَّبيَّ عَلَيْهِ ولم يشَهِد أُحُدًا(١).

ع: لَحِقَ بِمَكَّةَ بِالْمُشْرِكِينَ، مُرْتَدًّا ثُمَّ نَدِمَ، فَنَزَلَتْ فِيهِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ ﴾ [آل عمران: ٨٩] (٢).

٣٢ه – الْحَارِثُ بنُ شُرَيْحِ بنِ ذُوَيْبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عَامِرِ بنِ خُوَيْلِدِ المِنْقَرِيُّ التَّمِيمِيُّ ﷺ.

• و فد على النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي بني نمير، لَهُ صُحْبَة (٣).

• بر: قدم على النَّبِيِّ عَلَيْهُ في وفد بني منقر مع قيس بن عاصم فأسلموا. وقد قيل: إنه نميرن، وقدم على النَّبِيِّ عَلَيْهُ في وفد بني نميرن.

٣٣٥ - الْحَارِثُ بْنُ صُبَيْرَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بنِ عَمْرٍو، أَبُو وَدَاعَةَ وَاللَّهُ م وَدَاعَةَ وَالْكَادُ .

س: أُمُّهُ خَالِدَةُ بِنْتُ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (Y/ ۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠١، ٣٠٠).



فَولَدَ أَبُو وَدَاعَةَ: الْمُطَّلِبَ، وَأَبَا سُفْيَانَ، وَالرَّبْعَةَ، وَأُمَّ حَكِيمٍ، وَأُمَّ حَبِيبٍ، وَأُمُّهُمْ أَرْوَى بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ.

وَكَانَ أَبُو وَدَاعَةَ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَأْسِرَ فِيمَنْ أُسِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ لَهُ بِمَكَّةَ ابْنَا كَيِّسًا لَهُ مَالٌ، وَهُوَ مُغْلٍ فِدَاءَهُ»، فَخَرَجَ الْطَلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ مِنْ مَكَّةَ فَسَارَ إِلَى المَدِينَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ، فَافْتَدَى أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ الْطَلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ مِنْ مَكَّةَ فَسَارَ إِلَى المَدِينَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ، فَافْتَدَى أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ الْطَلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ مِنْ مَكَّةَ فَسَارَ إِلَى المَدِينَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ، فَافْتَدَى أَبِاهُ بِأَرْبَعَةِ الْمَاسِ فَي أَسْرَاهُمْ. وَكَانَ أَبُو وَدَاعَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَبَقِيَ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (۱).

تغ: كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين فأسر، فقال رَسُول اللَّهِ عَلَيْ: 
﴿ إِنَّ لَهُ ابْنًا كَيِّسًا بِمَكَّةَ، لَهُ مَالُ، وَهُوَ مُغْلٍ فِدَاءَهُ»، فخرج ابنه المطلب من مكة إِلَى المدينة في أربع ليال، فافتدى أباه، فكان أول من افتدى من أسرى قريش، وأسلم أَبُو وداعة يَوْم الفتح، وبقي إِلَى خلافة عمر، وكان أبوه صبيرة قد عمر كثيرًا، ولم يشب، وفيه يقول الشاعر:

حجاج بيت اللَّه إن صبيرة القرشي ماتا سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا(٢)

٣٤ه – الْحَارِثُ بْـنُ الصِّمَّـةَ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ عَتِيكِ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ مَبْدُولٍ، يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ، الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْأَنْصَارِيُّ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٠٥). (۲) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٩٨).



س: أُمُّهُ ثُمَّاضِرُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ مِنْ قَيْس عَيْلاَنَ.

وَكَانَ لِلْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ مِنَ الْوَلَدِ سَعْدٌ، قُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

وَأُمُّهُ أُمُّ الْحَكَمِ وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْمَلِ بْنِ جُشَمَ مِنَ الْأَوْسِ، وَأَبُو الْجُهَيْمِ بْنُ الْحَارِثِ، وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَ عَلِيهِ وَرَوَى عَنْهُ.

وَأُمُّهُ عُتَيْلَةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ (۱).

ب: وَالِد أَبِي جهيم الأنصَارِي ابن أُخْت أبي بن كَعْب، لَهُ صُحْبَة، خرج إِلَى بدرٍ وَكُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ، فَضرب لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بسهمه.

شهد أُحدًا، وَقُتِلَ يَوْم بِئْر مَعُونَة شَهِيدًا(٢).

ع: شَهِدَ بَدْرًا، كُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةً (٣).

🔾 بر: كان رسول اللَّه ﷺ قد آخي بينه وبين صهيب بن سنان، وكان

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٢).



فيمن خرج مع رسول اللَّه عَلَيْ إلى بدر، فكسر بالروحاء، فردَّه رسولُ اللَّه عَلَيْ وضرب له بسهمه وأجره، وشهد معه أحدًا فثبت معه يومئذ حين انكشف الناس، وبايعه على الموت، وقتل عثمان بن عَبْد اللَّه بن المغيرة يومئذ وأخذ سلبه، فسَلَّبه رسولُ اللَّه عَلَيْ ولم يُسَلِّب يومئذ غيره، ثم شهد بئر معونة فقتل يومئذ شهيدًا.

وكان هو وعمرو بن أمية في السرح، فرأيا الطير تعكف على منزلهم، فأتوا فإذا أصحابهم مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟ قَالَ: أرى أن ألحق برسول اللَّه عليه، فقال الحارث: ما كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه المنذر، فأقبل حتى لحق القوم فقاتل حتى قتل(١٠).

• مف: لَهُ صُحْبَة، وَرِوَايَة (٢).

تغ: كان رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى بدر، فكسر بالروحاء، فرده، وضرب له فيمن سار مع رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى بدر، فكسر بالروحاء، فرده، وضرب له بسهمه وأجره، وشهد معه أحدًا، فثبت معه يومئذ، وقتل عثمان بن عَبْد اللَّهِ بن المغيرة، وأخذ سلبه، فأعطاه رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِ السلب، ولم يعط السلب يومئذ غيره، وبايع رَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ على الموت، ثم شهد بئر معونة، وكان هو وعمر وابن أمية في السرح، فرأيا الطير تعكف عَلى منزلهم، فأتوا، فإذا أصحابهم مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟ قال: أرى أن أَخْقَ بِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ، فقال

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباب في الكني والألقاب» لابن منده (٩٣ ١٥).



الحارث: ما كنت لأتأخر عَنْ موطن قتل فيه المنذر، وأقبل حتى لحق القوم، فقاتل حتى قتل (١).

🔾 دس: من شُهَدَاء يَوْمِ الرَّجِيْعِ (٢).

ه٣٥ – الْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ، وَقِيلَ: ابْنُ أَبِي ضِرَارٍ، يُكَنَّى أَبَا مَالِكٍ، الْخُزَاعِيُّ شَِّكَ اللَّهُ .

ن عن الكوفة (٣).

• بند أهلها (٤) بند أهلها (٤).

• ع: عِدَادُهُ فِي الْحِجَازِيِّينَ (٥).

٣٦ه - الْحَارِثُ بْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ وَالسُّهُ.

ع: أَخُو عَوْفِ بْنِ الطُّفَيْلِ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ فِي الصَّحَابَةِ، لَا يُعْرَفُ لَهُ رَوَايَةٌ (١٠).

٣٧ه - الْحَارِثُ بْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِنِ سَخْبَرَةَ القُرَشِيُّ وَالْكَهُ.

بر: هو ابن أخي عائشة وعبد الرحمن، ابني أبي بكر لأمهما؛ لأن الطفيل

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوى (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٧).



أباه هو أخو عائشة لأمها، ولأبيه صحبة ورواية(١).

٥٣٨ - الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ الْخَتْعَمِيُّ وَالْكَاهُ.

• ع: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَسْلَمَ، يُعَدُّ فِي الشَّامِيِّنَ (٢).

نغ: وفد عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عداده في أهل الشام (٣).

٥٣٩ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ بنِ لَقِيطِ بنِ عَامِرِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ ظرب الحَارِثُ بُنُ عَبْدِ قَيْسِ بنِ لَقِيطِ بنِ عَامِرِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ ظرب الحَارِث وَ اللَّهِ الْعَارِثُ وَ اللَّهِ الْعَارِثُ وَ اللَّهِ الْعَارِثُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللللْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُ الللِم

• بر، ثغ: كان من مهاجرة الحبشة، هو وأخوه سعيد بن عَبْد القيس(٤).

٠٤٠ - الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ كَعْبٍ رَبِّكَ .

ثغ: شهد الحديبية وما بعدها، وقتل يَوْم الحرة<sup>(٥)</sup>.

٤١ه - الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بنِ سَعْدِ بنِ عَمْرِو رَا اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَمْرِو رَا اللّهِ عَمْدِ

• بر، ثغ: قتل يوم أحدًا شهيدًا(٢).

٤٢ ه – الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ وَهْبٍ، الأَزْدِيُّ، النمرِيُّ، الدَّوسِيُّ وَاللَّهُ عَالَ

• بر: قدم مع أبيه على النبيِّ عَلَيْهُ في السبعين الذين قدموا من دوس،

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٨١٢).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٨)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٩٣)، «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٢).

فأقام الحارث مع النبيِّ ﷺ، ورجع أبوه عَبْد اللَّه إلى السراة، فهات وقبض النبيُّ ﷺ والحارث بالمدينة.

هو جَدُّ أَبِي زهير عَبْد الرحمن بن مغراء بن الحارث الدوسي الرازي المحدِّث(١).

**كر:** له صحبة، وشهد يوم اليرموك، ونزل فلسطين، وشهد مع معاوية صفين، وجعله على رَجَّالة فلسطين.

روى عن: خالدبن الوليد، روى عنه: سهيل بن سفيان بن سليمان الأزدي(٢).

تغ: عداده في الشاميين، من أهل الرملة، وفد عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وهو أزديُّ مُخَرَّج حديثه من أهل بيته (٣).

٣٤٥ – الْحَارِثُ بْنُ عَتِيكِ بِنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَبْذُولِ، وهو عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، أَبُو أَخْزَم رَّاَّكُ .

س: أُمُّه جميلة بنت علقمة بن عمرو بن ثقف، واسمه: كعب بن مالك بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار، وهو أخو سهل بن عتيك الذي شهد بدرًا.

فولد أبو أخزم: النعمان، وجميلة، وأمهما جميلة بنت سويد بن الحارث ابن كعب بن عوف.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٣).



وَقُتِلَ أبو أخزم يوم جسر أبي عبيد شَهِيدًا(١).

بر: هو أخو سهل بن عتيك الذي شهد بدرًا، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه ﷺ، وكان الحارث بن عتيك يكنى أبا أخزم (٢).

دت: قُتِل يَوْمَئِذٍ، وهو من بني النجار، شهِدَ أُحُدًا، وهو أخو سَهْل الَّذِي شهد بدرًا (٣).

٤٤ - الْحَارِثُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ خَرَشَةَ بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ عَامِرِ بِنِ خطمة الأَنصَارِيُّ وَ الْكَارِثُ اللَّانَصَارِيُّ وَ الْكَارِيُّ اللَّانَصَارِيُّ وَ الْكَارِيُّ اللَّانِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

• بر: قتل يوم أحد شهيدًا، لم يذكره ابن إسحاق(١٠).

نغ: قتل يَوْم أحد شهيدًا(٥).

ه ٤٥ - الْحَارِثُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَرَامَ بِنِ خَدِيجٍ بِنِ مُعَاوِيَةً وَ الْكَالِيَ

س: أُمُّه أم عثمان بنت معاذ بن فروة بن عَمْرو بن حبيب بن غنم، من بني قوقل.

شَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يوم جسر أبي عبيد شَهِيدًا(٦).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٠٣).



• ع: اسْتُشْهِدَ مَعَ أَبِي عُبَيْدٍ يَوْمَ الْجِسْرِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ (١).

O بر: شهد أحدًا، وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا<sup>(۲)</sup>.

نت: قُتِل يَوْمَئِذٍ - يعني الجسر - ، وقد شهِدَ أُحُدًا، وكلاهما مِنَ الْأَنْصَار (٣).

٢٦ه – الْحَارِثُ بْنُ عَرْفَجَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّاطِ وَ الْكَ

س: شَهِدَ بَدْرًا فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ اللهِ الْبِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ.

وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ فِيمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُمَا بَدْرًا. وَشَهِدَ أَيْضًا الْحَارِثُ أُحُدًا، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (٤).

٤٧ه - الْحَارِثُ بْنُ عُقْبَةَ بِنِ قَابُوسٍ رَوْكَ .

بر: قدم مع عمه وهب بن قابوس من جبل مزينة بغنم لهما المدينة، فوجداها خلوًا، فسألا أين الناس؟ فقيل: بأُحُدٍ يقاتلون المشركين، فأسلما، ثم خرجا، فأتيا النَّبِيَ عَلَيْهِ، فقاتلا المشركين قتالًا شديدًا حتى قُتِلَا رحمة اللَّه عليهما(٥).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٥). (٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٨). (٤) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٧).



٨٤٥ – الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو بِنِ حَرَامِ بِنِ عُمَر بِنِ زَيْدِ بِنِ النُّعْمَان بِنِ مَالِكِ ابن ثَعْلَبَةَ بِن كَعْبٍ وَلِّهَا.

**س**: شَهد أُحُدًا<sup>(۱)</sup>.

٥٤٩ - الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو بِنِ غَزِيَّةَ المَدَنِيُّ وَإِلَّكَهُ.

بر: توفي سنة سبعين، وهو معدود في الأنصار، وأظنه الحارث بن غزية الذي روى عن النَّبِيِّ ﷺ: «مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَام»(٢).

جر: قال معلِّقًا على كلام ابن عبد البر: كَذا قَال والذي يظهر أنه غيره (٣).

٥٥٠ - الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو بنِ مُؤَمَّل بنِ حَبِيبِ بنِ تَمِيمٍ وَاللَّهُ.

○ بر: هاجر في الركب الذين هاجروا من بني عدي بن كعب عام خيبر، وهم سبعون رجلًا، وذلك حين أوعبت بنو عدي بالهجرة، ولم يبق منهم بمكة رجل<sup>(١)</sup>.

١٥٥- الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ رَزَّاكُ.

O خ: خَالُ الْبَرَاء بن عَازِبٍ<sup>(ه)</sup>.

🔾 ص: بَدْرِيٌّ (۲).

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٧٦).(٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ٦٤).

- 🔾 غ: عمُّ البراء بن عازب، سكن المدينة(١).
  - ع: عَمُّ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (٢).
- 🔾 ثغ: عم البراء بن عازب، وقيل: خال البراء (٣).

## ٢٥٥ - الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو الطَّائِيُّ وَالْكَالِدُ وَالْكَالِدُ وَالْكَالِكُ

• ب: لَهُ صُحْبَة، حَدِيثه عِنْد أهل الشَّام.

مَاتَ غازيًا بأرمينية، وَكَانَ أُمِيرَ الجَيْش يَوْمَئِذٍ (٤).

٣٥٥- الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو، السَّهْمِيُّ، سَهْمُ بَاهِلَةَ وَأَكَّفُّ.

- O غ: سكن البصرة، وروى عن النبيِّ عَلَيْهٌ حديثًا واحدًا<sup>(ه)</sup>.
- ب: شهد النَّبِيَّ ﷺ فِي حجَّة الوَدَاع، عداده فِي أهل البَصْرَة، حَدِيثه عِنْد أَهلهَا(٢).
  - بش: شهد حجة المصطفى ﷺ (٧).
- ع: عِدَادُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، مَسَحَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَجْهَهُ، فَمَا زَالَتْ مَسْحَةُ

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (۲/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) (الثقات) لابن حِبَّان (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٧) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٧١).



النَّبِيِّ عَلَيْ لَهُ نَضِرَةً وَغُرَّةً فِي وَجْهِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ(١).

صبح باهلة غير سهم قريش، يكنى أبا سفينة، حديثه عند البصريين، وهو معدود فيهم، له حديث واحد فيه طول، سمع النبي علي البصريين، وهو معدود فيه ذكر المواقيت وذكر الضحية والعتيرة.

روى عنه: ابن ابنه زرارة ابن كريم بن الحارث بن عمرو(۲).

## ٤٥٥ - الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الأَزْدِيُّ وَالْكَانِدِيُّ وَالْكَهُ.

• بر: أحد بني لهب، بعثه رسول اللَّه عَلَيْ، بكتابه إلى الشام، إلى ملك الروم، وقيل: إلى صاحب بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فأوثقه رباطًا، ثم قدم فضربت عنقه صبرًا، ولم يقتل لرسول اللَّه عَلَيْ رسول غيره، فلما اتصل برسول اللَّه عَلَيْ خبره بعث البعث الذي بعثه إلى مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة في نحو ثلاثة آلاف، فلقيتهم الروم في نحو مائة ألف".

حر: له صحبة، بعثه النبيُّ عَلَيْهُ رسولًا إلى صاحب بصرى، فقتل بمؤتة، فوجَّه النبيُّ عَلِيَّةً إلى أهل مؤتة جيشًا (١٠).

#### ههه - الْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ بِنِ أُسِيدٍ رَبِيْكُ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٧، ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) (المريخ دمشق) البن عساكر (١١/ ٢٦٤).

• ثغ: أسلم قبل الفتح، وقيل: هو من مسلمة الفتح(١).

٥٥٦ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ بِنِ أَبِي حَارِثَةَ، مِن بَنِي مُرَّةَ رَاكُ اللَّهُ.

ب: كَانَ من رُؤَسَاء الْمُشْركين يَوْم الْأَحْزَاب، ثمَّ أسلم، وَحسُن إِسْلَامُه، وَله عقب(٢).

بر: قدم على رسول اللَّه ﷺ، فأسلم وبعث معه رجلًا من الأنصار إلى قومه ليسلموا، فقتل الأنصاري، ولم يستطع الحارث على المنع منه.

وفيه يقول حسان بن ثابت الطالعية:

يا حار من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدا لا يغدر وأمانة المري -ما استودعته- مثل الزجاجة صدعها لا يجبر

فجعل الحارث يعتذر، وبعث القاتل إبلا في دية الأنصاري، فقبلها رسول اللَّه ﷺ، ودفعها إلى ورثته (٣).

نغ: قدم عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَى فأسلم، وبعث معه رجلًا من الأنصار إلى قومه ليسلموا، فقتلوا الأنصاري، ولم يستطع الحارث أن يمنع عنه، وفيه يقول حسان:

يَا حَارِ مَنْ يَغْدِرْ بِذِمَّةِ جَارِهِ مِنْكُمْ فَإِن محمدًا لا يغدر وأمانة المري ما استودعته مثل الزجاجة صدعها لا يجبر

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٩). (٢) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٦، ٢٩٧).



فجعل الحارث يعتذر، ويقول: أنا باللَّه وبك يا رَسُول اللَّهِ من شر ابن الفريعة، فو اللَّه لو مزج البحر بشره لمزجه، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ يَا حَسَّان»، قال: قد تركته.

وهو صاحب الحمالة في حرب داحس والغبراء، وأحد رءوس الأحزاب يَوْم الخندق، ولما قتل الأنصاري الذي أجاره بعث بديته سبعين بعيرًا، فأعطاها رَسُول اللَّهِ عَلَيْ ورثته، واستعمله النَّبِيُّ عَلَيْ بني مرة، وله عقب(۱).

٧٥٥ – الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، أَبُو وَاقِدٍ، اللَّيْثِيُّ، مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ فَقِيلَ: الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ، وَقِيلَ: عَوْفُ بْنُ مَالِك رَّكَا الْحَارِثُ بْنُ مَالِك رَّكَا الْحَارِث

س: اسمه في رواية مُحَمَّد بْنِ عُمَرَ: الحارث بن مالك.

وفي رواية هشام بن محمد بن السائب: الحارث بن عوف.

وفي رواية غيرهما: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناف بن شجع بن عامر بن ليث.

وأسلم أبو واقد قديمًا، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وبعثه رسول الله علي حين أراد الخروج إلى تبوك إلى بني ليث يستنفرهم لغزو عدوهم.

وقد روى أبو واقد عن رسول اللَّه ﷺ أحاديث، وبقى بعده زمانًا ثم

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٠٩، ٤١٠).

خرج إلى مكةً فجاور بها سنة، فهات بها(١١).

© ق: هو صاحب الحمالة في حرب داحس، وكان أحد رؤساء المشركين يوم الأحزاب، ثم أسلم بعد ذلك، فحَسُنَ إسلامُه، وبعث معه رسول الله وجلًا من الأنصار في جواره، يدعو قومه إلى الإسلام، فقتلوا الأنصاري، فبعث بدية الأنصاري سبعين بعيرًا، فدفعها رسول الله إلى ورثته.

وله عقب<sup>(۲)</sup>.

نَاة بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر بْنِ نَزَار بْنِ مَعْد بْنِ عَدْدُنِ عَدْنَاه بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر بْنِ نَزَار بْنِ مَعْد بْنِ عَدْنَان.

أَخْبَرَنَا بِنَسَبِ كناكة بْنِ خُزَيْمَة مُصْعَب بْنُ عَبْدِ الله (٣).

- ن ص: مَاتَ سَنَةَ سَبْع وَسِتِّينَ (١٠).
- غ: سكن المدينة، وقدروى أبو واقد عن النبيِّ عَلَيْ عشرة أحاديث (٥).
- ب: شهد بَدْرًا، عداده فِي أهل المَدِينَة، وَقد قيل: الحَارِث بن مَالك،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٣١٦، ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير-السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٥، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٤٢، و٥٥).



وَيُقَال: اسْمُه العوف بن الحَارِث، وَالْأُول أصح.

مَاتَ سنة ثَمَان وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابن سبعين سنة، لَهُ صُحْبَة (١).

بش: كان ممن شهد بدرًا، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين، وهو ابن سبعين سنة (٢).

ع: لَهُ صُحْبَةٌ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عُتُوارَةَ
 ابْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ شُجَع بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ.

مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَسِتِّينَ.

إِسْلَامُهُ قُبَيْلَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ: مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ فِي «تَارِيخِهِ»: شَهِدَ بَدْرًا، وَأُرَاهُ وَهُمَّا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْفَيْ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرِ، وَلَيْسَ لِشُهُودِهِ بَدْرًا أَصْلُ.

رَوَى عَنْهُ: سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيِّبِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسِنَانُ ابْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ (٣).

○ بر: يقال: الحارث بن مالك. ويقال: عوف بن الحارث، والأول

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨).



أصح، وهو مشهور بكنيته (۱).

وقال أيضًا بر: قيل: أنه شهد بدرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ قديم الإسلام، وَكَانَ معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح.

وقيل: إنه من مسلمة الفتح.

والأول أصح وأكثر.

يُعَدُّ فِي أهل المدينة وجاور بمكة سنة، ومات بها، فدفن في مقبرة لمهاجرين سنة ثهان وستين، وَهُوَ ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: ابن خمس وثهانين سنة (٢).

- O كو: له صحبةٌ ورواية عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣).
- 🔾 كر: له صحبةٌ، روى عن النَّبيِّ عِيْكِيٍّ، وعن أبي بكر، وعمر.

روى عنه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سعيد نافع بن سرجس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال: مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وعطاء ابن يسار، وابن له لم يُسَم، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وبسر بن سعيد.

وقيل: إن أبا سعيد الخدري روى عنه.

وشهد اليرموك، والجابية. وقيل: إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (١/ ٦٠).



عباس كذلك(١).

نس: صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، سَهَّاهُ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ: الحَارِثَ بنَ عَوْفٍ. وَلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ. وَحَدَّثَ أَيْضًا عَنْ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ. وَشَهدَ الفَتْحَ، وَسَكَنَ مَكَّةً.

حَدَّثَ عَنْهُ: عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ، وَسَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بنُ الزُّ بَيْرِ، وَعُبَيْدُ اللَّ بَيْرِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بنُ عُتْبَةَ، وَبُسْرُ بنُ سَعِيْدٍ، وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْل.

عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَعَاشَ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ -فِيمَا قِيْلَ-.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَاشَ نَحْوًا مِنْ ثَهَانِيْنَ سَنَةٍ إِنْ كَانَ شَهِدَ بدرًا -فَاللهُ أَعْلَمُ-. حَدِيْتُهُ فِي الكُتُب السِّتَّةِ (٢).

نَّدَ: لَهُ صُحْبَةٌ وروايةٌ، وروى أيضًا عن أبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَشَهِدَ فَتُحَ مَكَّةَ، وَكَانَ يَكُونُ بِالمَدِينَةِ وَبِمَكَّةَ، وَبِمَكَّةَ تُوُفِّيَ.

رَوَى عَنْهُ: عَطَاءُ بِنُ يَسَارٍ، وَسَعِيدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ عَبْدَةً، وَبُسْرُ بِنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ الْمَدَنِيُّونَ، وغيرهم. وعاش خمسًا وسبعين سنة (٣).

O ذك: من نبلاء الصحابة الذين حديثهم في الصحاح<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٧/٢٦).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٥٧٤ - ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٥٠٠). (٤) «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٤٧).



## ٨٥٥ - الْحَارِثُ بْنُ غَزِيَّةَ، وَقِيلَ: غَزِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ وَ الْكَارِثِ وَ الْكَارِثِ وَ الْكَارِثِ

- غ: سكن المدينة<sup>(١)</sup>.
- O ع: يُعَدُّ فِي الْمَدَنِيِّنَ، رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ (٢).
- بر: سمع النبيَّ عَلِيْةً يقول يوم فتح مكة: «مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَام» ثلاث مرات.

والحارث بن غزية هو القائل يوم الجمل: يا معشر الأنصار، انصروا أمير المؤمنين آخرًا كما نصرتم رسول اللَّه ﷺ أولًا، والله إن الآخرة تشبه بالأولى، إلا أن الأولى أفضلهما(٣).

٩٥٥ - الْحَارِثُ بْنُ غُطَيْفٍ السَّكُونِيُّ. وَقِيلَ: غُضَيْفُ بْنُ الْحَارِثِ رَبِّكَ ۖ.

- نَّ فَ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ «كِنْدَة» (٤٠٠).
  - غ: سكن الشام<sup>(٥)</sup>.
  - ع: يُعِدُّ فِي الشَّامِيِّينَ (٦).
- ٠٦٠ الْحَارِثُ بْـنُ فَرْوَةَ بْنِ الشَّـيْطَانِ بْـنِ خَدِيجِ بْنِ امْـرِئِ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ ﷺ. الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَوْرٍ ﷺ.
  - س: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

<sup>(</sup>۱) «معجم الصحابة» للبغوي (۲/ ٥٠). (۲) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٧٠). (٦) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٨٠٥).



قَالَ هِشَامُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ السَّائِبِ: وَإِنَّمَا تُسَمِّي العَرَبُ الشَّيْطَانَ لِجَمَّالِهِ (۱). ٢١ه - الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَقِيلَ: ابْنُ عَمِيرَةَ، الْأَسَدِيُّ، وَقِيلَ: قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ وَقِيلَ.

- س: الذي أسلم وعنده تسع نسوة، فأمره النبيُّ ﷺ أن يختار منهن أربعًا، وهو جدَّ قيس بن الربيع الأسدي(٢).
  - O غ: سكن الكوفة<sup>(٣)</sup>.
  - ب: عداده في أهل الكُوفَة (٤).
  - ع: يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ جَدُّ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ (٥).

٦٢ ه – الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُخَلَّدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ، الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ ﴿ الْكَالِدِ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ ﴿ الْكَالِدِ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ ﴿ الْكَالِدِ الْأَنْصَارِيُّ اللَّهُ اللَّ

س: أُمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ.

وَكَانَ لِلْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ مِنَ الْوَلَدِ: مُخَلَّدٌ، وَخَالِدٌ، وَخَلْدَةُ، وَأُمَّهُمْ أُنَيْسَةُ بِنْتُ نَسْرِ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ.

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: نَسْرٌ وَحْدَهُ.

وَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا،

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٢٤٨). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٧٧). (٤) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ١٨٨).

وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخُنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٍّ.

وَشَهِدَ الْيَهَامَةَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَصَابَهُ يَوْمَئِدٍ جُرْحٌ، فَانْدَمَلَ الْخُرْحُ ثُمَّ انْتَقَضَ بِهِ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَهَاتَ فَهُوَ يُعَدَّ مِحَّنْ شَهِدَ الْيَهَامَة، وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ (١).

• ع: عَقَبِيٌّ، بَدْرِيُّ، يُكَنَّى أَبَا خَالِدٍ (٢).

• بر: أبو خالد الأنصاري الزرقي، غلبت عليه كنيته، شهد العقبة وبدرًا(").

وقال أيضًا بر: شهد بدرًا، وأحدًا، وسائر المشاهد مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ قد شهد العقبة.

ثم شهد اليهامة مَعَ خالد بن الوليد فأصابه يومئذ جرح، فاندمل ثم انتقض في خلافة عمر بن الخَطَّابِ فهات.

فهو يُعَدُّ فيمن شهد اليامة(٤).

٦٣٥ - الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بِنِ سَعْدِ بِنِ سَهْمٍ القُرَشِيُّ وَالْكَهُ.

• بر: كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وإليه كانت الحكومة والأموال التي كانوا يسمونها لآلهتهم، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه الحارث وبشر ومعمر (٥).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٤٧). (٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٣٤). (٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٩).



37 ه - الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الأَوْسِ وَالْكَ. مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الأَوْسِ وَالْكَ.

س: أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ صَيْفِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْخُارِثِ بْنِ الْأَوْسِ، وَكَانَ أَخُوهُ حَاطِبُ بْنُ قَيْسٍ، الَّذِي كَانَتْ فِيهِ الْحُرْبُ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخُزْرَج، وَتُسَمَّى حَرْبُ حَاطِبِ.

وَأُمُّ حَاطِبِ أَيْضًا زَيْنَبُ بِنْتُ صَيْفِيِّ بْنِ عَمْرِو، وَهِيَ أُمُّ عَتِيكِ بْنِ قَيْسٍ أَيْضًا، وَالْحَارِثُ وَحَاطِبُ وَعَتِيكُ بَنُو قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ وَهُمْ عُمُومَةُ جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ هَيْشَةَ وَهُمْ عُمُومَةُ جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ هَيْشَةَ وَهُمْ عُمُومَةُ جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ.

ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُهَارَةَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ شَهِدَ بَدْرًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرُ: سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِثَبْتٍ.

وَأَمَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَمُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، فَلَمْ يَذْكُرُوا الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ فِيمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُمْ بَدْرًا، وَلاَ يَشُكُّونَ جَمِيعًا فِي رِوَايَتِهِمْ، الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ فِيمَنْ شَهِدَ عِنْدَهُمْ بَدْرًا، وَلاَ يَشُكُّونَ جَمِيعًا فِي رِوَايَتِهِمْ، أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ جَبْرَ بْنَ عَتِيكٍ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَغَلِطُوا فِي نَسَبِهِ، فَقَالُوا: جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ، فَنَسَبُوهُ إِلَى عَمِّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، هُو عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ (۱).

وقال أيضًا: س: أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ الصَّيْفِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ مِنَ الأَوْسِ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٧٥).

هَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رِجَالِهِ الْمُسَمِّينَ فِي أُوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ جَبْرَ بْنَ عَتِيكٍ وَعَمَّهُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رِجَالِهِ الْمُسَمِّينَ فِي أُوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ جَبْرَ بْنَ عَتِيكٍ وَعَمَّهُ الْخَارِثَ بْنَ قَيْس شَهِدَا بَدْرًا.

وَأَمَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُّو مَعْشَرٍ، فَلَمْ يَذْكُرُ واالْحَارِثَ ابْنَ قَيْسِ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا.

وَقَالَ مُحُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ جَبْرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْس بْنِ هَيْشَةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ: غَلَطَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُمَا فِي نَسَبِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ فَنَسَبَاهُ إِلَى عَمِّهِ الْحَارِثِ، وَقَدْ شَهدَ مَعَهُ عَمَّهُ بَدْرًا، وَنَسَبُهُ كَمَا وَصَفْنَا(۱).

ه ٦٥ - الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقِيلَ: ابْنُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُمَيَّةَ، مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ الْفَالِيَّ.

• ع: مِنْ مُهَاجِري الْحَبَشَةِ (٢).

٥٦٦ - الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَوْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْنِ شَجْعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَهُوَ ابْنِ شَجْعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَهُوَ الْكَيْثِيُ الْكَيْثِيُ الْكَيْثِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْثِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْتِيُ الْكَيْتِيُ الْمَالِيْتِي اللَّيْتِيُ الْمَالِيْتِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي الْمَالِيْتِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي الْمَالِقِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي الْمَالِقِي اللَّيْتِي اللَّيْتِي الْمَالِقِي الْمُعْلِيقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِي اللّهُ الْمُعْلِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>Y) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (Y/ ٧٩٢).



س: الْبَرْصَاءُ هِيَ أُمُّ أَبِيهِ، وَهِيَ رَيْطَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ رَبَاحِ بْنِ ذِي الْبَرْدَيْنِ مِنْ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ (١٠).

خ: رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ «بَنِي لَيْثٍ»، وَهُمْ بَنُو لَيْث بْنِ بَكْر بْنِ عَبْد مَنَاة بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَر بْنِ نَزَار بْنِ مَعْد ابْنِ عَدْنَان.

أُخْبَرَنَا بِنَسَبِ كناكة بْنِ خُزَيْمَة مُصْعَب بْنُ عَبْدِ اللَّه (٢).

نَّ بَن مَالِ أَخِيهِ بِيَمِين فَاجِرَة، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ مَالِ أَخِيهِ بِيَمِين فَاجِرَة، فَليَتَبَوَّ أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٣).

ع: يُعَدُّ فِي الحِجَازِيِّينَ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُويْدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ شُجَعِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ (٤).

بر: البرصاء أمه، ويقال: بل هي جدته أم أبيه، وهي البرصاء بنت ربيعة بن رباح بن ذي البردين، من بني هلال بن عامر، واسم البرصاء: ريطة.

وهو الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ من بني ليث بن بكر.

روى عنه: عبيد بن جريج، والشعبي (٥).

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ٢٩٦، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٣). (٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٠).



ح كو: يعرف بابن البرصاء وهي أمه، وأبوها عبد اللَّه بن ربيعة بن رياح بن ذي البردين الهلالي، وللحارث صحبة ورواية عن النَّبيِّ ﷺ (١).

تغ: المعروف بابن البرصاء، وهي أمه، وقيل: أم أبيه مالك، واسمها: ريطة بنت ربيعة بن رياح بن ذي البردين، من بني هلال بن عامر، وهو من أهل الحجاز، أقام بمكة، وقيل: بل نزل الكوفة.

روى عنه: عبيد بن جريج، والشعبي، وقيل: اسمه مالك بن الحارث، والأول أصح (٢).

٣٧ه – الْحَارِثُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مُظَاهِرٍ، الْمُعَاوِيُّ، الْأَنْصَارِيُّ ﴿ الْكَا

- ع: اسْتُشْهِدَ بِالْجِسْرِ (").
- بر: له صحبة، قتل يوم جسر أبي عبيد شهيدًا(٤).
  - ذت: له صحبة، وقتل يو مئذ (°).

٨٨ه – الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ، القُرَشِيُّ، أَبُو المُغيرَة، الحِجَازِيُّ، المَخْزُومِيُّ ﴿ الْكَا

• ب: عداده في أهل الحجاز (٢).

<sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (٦/ ١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٨).



• جر: قال البُخَارِيُّ: له صُحبَةٌ. وكذا قال ابنُ أَبِي حاتم: عَن أَبيه (١).

٦٩ه- الْحَارِثُ بْنُ مُعَادِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُرَّ بَنِ مُرَّ الْأَوْسِ، أَبُو ذَرَّةَ ﴿ الْأَقْ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّلَّةِ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّالْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

س: أُمُّه أم زرارة بنت الحارث بن رافع بن النعمان بن مالك بن عليه من بني الحارث بن الخزرج، وكانت من المبايعات.

فولد أبو ذرة: محمدًا، أُمُّه بشيرة بنت بشر بن الحارث بن عَمْرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر.

وشهد أبو ذرة أُحدًا مع أبيه وأخيه، وتوفي وليس له عقب، وقد انقرض أيضًا ولد مُرِّ بنِ ظُفُر جميعًا، فلم يبق منهم أحدُّ(٢).

٠٧٠ – الْحَارِثُ بْنُ مُعَادِ بْنِ النُّعْمَانِ، الْأَوْسِيُّ، الْأَشْهَلِيُّ، أَخُو سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَالْكَهُ.

• ع: شَهِدَ بَدْرًا، وَهُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ: سَعْدٌ، وَالْحَارِثُ، وَأَوْسُ بَنُو مُعَاذٍ (٣). • وَ الْحُورِ فَ سَعْدُ اللهُ وَ الْحَارِثُ، وَأَوْسُ بَنُو مُعَاذٍ (٣). • جو: أَخُو سعد (٤).

• ثغ: أخو سعد بن معاذ، له صحبة، وشهد بدرًا، وهم ثلاثة إخوة: سعد، والحارث، وأوس (٥).

<sup>(</sup>١) «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٩٦). (٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤١٦).

٧١ه - الحَارِثُ بنُ مُعَاوِيَةَ، السكونِيُّ، حَلِيفُ بَنِي هَاشِمٍ رَبِّكُ.

ب: لَهُ صُحْبَة، مَاتَ بِالكُوفَةِ، وَصلى عَلَيْهِ الحسن بن عَلِيٍّ أَيَّام صَالح مُعَاوِيَة على مَا صَالحه عَلَيْهِ(۱).

٧٧٥ - الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ بِنِ أُمَيَّةَ ﴿ اللَّهُ ال

بر: شهد بدرًا وأحدًا، والحارث بن النعمان هذا هو عم خوات بن جبر (۲).

٧٧ه – الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ بنِ إِسْاف بنِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ ﴿ الْكَالَةَ .

س: أُمُّه صفراء بنت الحارث بن عَمْرو بن عبد بن عوف بن مالك ابن النجار.

شَهِد أُحُدًا، وقُتِلَ يوم مؤتة شَهِيدًا، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (٣).

O كر: له صحبة، وشهد غزوة مؤتة، واستشهد بها(٤).

٤٥٥ - الْحَارِثُ بْـنُ النُّعْمَانِ بْـنِ رَافِعِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جُشَمِ بْـنِ مَالِكٍ
 الْأَنْصَارِيُّ وَ الْكَانَى اللَّائَنْصَارِيٌ وَ الْكَانَى الْلَائَنْصَارِيٌ وَ الْكَانِي الْلَائِنْ مَالِكِ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن جيَّان (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) "تاريخ دمشق" لابن عساكر (١١/ ٤٨٥).



• ع: بَدْرِيُّ: وَقِيلَ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ (١).

خق: شهد مع رسول اللَّه ﷺ بدرًا وحفظ عنه أحاديث (٢).

ه٧٥ – الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ، أَبُو الْحَارِثِ، الْهَاشِمِيُّ ﷺ.

س: أُمُّهُ ظُرَيْبَةُ بِنْتُ سَعِيدٍ بن القِشْب، وَاسْمُهُ: جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْهِ اللهِ الْمَنِ بَنِ نَصْلَةَ بْنِ مِحْضَبِ بْنِ صَعْبِ بْنِ مُبَشِّرِ بْنِ دُهْمَانَ مِنَ الأَزْدِ.

وَكَانَ لِلْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَقَّبَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ بِبَّةُ، وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَيَّامَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَوَلِيَهُمْ، وَمُحَمَّدُ الأَكْبَرُ بْنُ الْجَارِثِ، وَرَبِيعَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ، وَرَمْلَةُ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ، وَهِيَ أُمُّ المُغيرَةِ، وَظُرَيْبَةَ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ، وَهِيَ أُمُّ المُغيرَةِ، وَظُرَيْبَةَ، وَأُمُّ هُمْ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ.

وَعُتْبَةُ، وَمُحُمَّدٌ الأَصْغَرُ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ، وَرَيْطَةُ، وَأُمُّ الْحَارِثِ، وَرَيْطَةُ، وَأُمُّ الْحَارِثِ، وَمُتَبَدَّةَ السَّهْمِيِّ. وَأُمُّهُمْ أُمُّ عَمْرِو بِنْتُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ السَّهْمِيِّ.

وَسَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ لأُمِّ وَلَدٍ.

وَكَانَ الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَوَى عَنْهُ، وَأَسْلَمَ عِنْدَ إِسْلاَم أَبِيهِ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (٢/ ٧٤٨).

وَوُلِدَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَحَنَّكَهُ، وَدَعَا لَهُ، وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَارِثَ بْنَ نَوْفَلٍ عَلَى بَعْضِ أَعْمَالِ مَكَّةَ، ثُمَّ وَلاَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَكَّةَ (١).

وقال أيضًا: س: انْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَاخْتَطَّ بِهَا دَارًا، وَنَزَلَهَا فِي وَلَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْهَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْهَانَ بْنِ عَامِر بْنِ كُرَيْزٍ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْهَانَ بْنِ عَلَى الْمَيْتِ (٢٠). عَفَّانَ، وَلَهُ بِهَا بَقِيَّةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حديثًا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ (٢٠).

خ: أَخْبَرَنَا مُصْعَب؛ قَالَ: الحَارِث بْنُ نَوْفَل صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
 ورَوَى عَنْه ووُلِدَ لَهُ عَلَى عَهْدِهِ: عَبْد اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ الَّذِي يُقَالُ له: اصطلح عَلَيْهِ أهلُ البَصْرَةِ حِينَ مَاتَ مُعَاوِيَة.

ونَوْفَل بْنُ الحَارِثِ، يُكْنَى: أَبَا الحَارِث، وتُوفِي نَوْفَل فِي خِلاَفَة عُمَر، وَتُوفِي نَوْفَل فِي خِلاَفَة عُمَر، وَكَانَ أَسَن مِنْ عَمَّيْهِ: حَمْزَة والعَبَّاسِ".

غ: سكن المدينة، وروى عن النبي عَلَيْ حديثًا واحدًا، رواه عنه ابنه عبد الله بن الحارث<sup>(٤)</sup>.

ط: كان رجلًا على عهد رسول الله ﷺ صحب رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/٢١).



عند إسلام أبيه، وولدا ابنه عبد الله على عهد رسول الله ﷺ، وأتى به رسولَ الله ﷺ، وأتى به رسولَ الله ﷺ

• ب: وَالِد عَبْد اللَّه بن الحَارِث، ولَّاه النَّبِيُّ عَلَيْهُ بعضَ أَعَمَالِ مَكَّةً. وَأَمُّه ضريبة بنت سعيد بن عَبْد اللَّه بن نَافِع بن القسب.

انْتقل إِلَى البَصْرَة، وَمَات بَهَا فِي آخر خلَافَة عُثْمَان، وَمن زعم أَن اسْم أبي بردة بن نيار: الحَارِثَ بنَ عَمْرِو، فقد وهم.

اسْمُه: هَانِئ بن نيار (٢).

- O بش: صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ (٣).
- ع: مَاتَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ فَعَكَ، صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَوُلِدَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، الْلَقَّبُ بِ (بَبَّه) فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، نَزَلَ الْبَصْرَة، وَاخْتَطَّ بِهَا دَارًا، تُوفِي وَلَهُ سَبْعُونَ سَنَةً، وَقِيلَ: تُوفِي فِي خِلَافَةِ عُثْهَانَ (1).
  - O بر: روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهٌ فِي الصلاة عَلَى الميت(°).
- تغ: استعمل أَبُو بكر الصديق وَ الحارث بن نوفل عَلَى مكة، ثم انتقل إِلَى البصرة من المدينة، واختط بالبصرة دارًا، في إمارة عَبْد اللَّهِ بن عامر.

<sup>(</sup>۱) «المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير الطبري (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» لابن جتّان (۳/ ۷۸، ۷۹).

<sup>(</sup>٣) «مشاهير علماء الأمصار» لا بن حبان (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠٥).

قيل: مات آخر خلافة عمر، وقيل: توفي في خلافة عثمان، وهو ابن سبعين سنة.

وكان سلف رَسُول اللَّهِ عَلِيَةٍ، كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان عند رسول اللَّه عَلِيةٍ، وكانت هند بنت أبي سفيان عند الحارث، وهي أم ابنه عَبْد اللَّهِ(١).

O دس: أَسْلَمَ مَعَ أَبِيْهِ، وَوَلِيَ مَكَّةَ لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلِياتٍ عَلَى بَعْضِ العَمَل.

وَقِيْلَ: إِنَّهُ نَزَلَ البَصْرَةَ، وَبَنَى بِهَا دَارًا.

مَاتَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ عَنْ نَحْوِ مِنْ سَبْعِيْنَ سَنَةً (٢).

دَت: له صُحبة، واستعمله النّبيُّ على بعض صدقات مكة، ثُمَّ استعمله أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، على مكة، ثُمَّ انتقل إلى البصرة، وَبَنَى بها دارًا، وتُوُفِّى في هذه السّنة.

وإنَّما للحارث حديثٌ واحدٌ عند النسائيِّ، عَنْ عائشة إليَّكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقال أيضًا: دت: استعمله النّبيُّ عَلَيْهُ، ثمّ إنّه نزل البصْرَةَ واختطّ بها دارًا، وهو والد عبد اللَّه بْن الحارث الَّذِي يقال له: بَبّة (١٠).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٨٦).



٥٧٦ الْحَارِثُ بْنُ هَانِئِ بْنِ أَبِي شِمْرِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَكْرَمِينَ ﷺ.

س: وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ، وَشَهِدَ يَوْمَ سَابَاطَ، فَاسْتَلْحَمَ يَوْمَئِذٍ، فَنَادَى حُجْرَ بْنُ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ: يَا حُكْرُ، يَا حُكْرُ، بِلُغَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَعَطَفَ عَلَيْهِ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَاسْتَنْقَذَهُ، وَكَانَ فِي أَلْفَيْنِ وَخَسْسِهائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ (١).

٧٧ه – الْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ مَخْزُومِ ابْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المَخْزُومِيُّ، القُرَشِيُّ ﷺ.

س: أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ مَخْرَبَةَ بْنِ جَنْدَكِ بْنِ أَبِيرِ بْنِ نُشْهَلِ بْنِ دَارِمٍ مِنْ بَنِي تَمْيمٍ.

فَوَلَدَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَأُمَّ حَكِيمٍ، تَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَفِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ المُغِيرَةِ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَاطِمَةَ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ خَنْرُوم.

وَأَبَا سَعِيدٍ وَفَاطِمَةَ، وَأُمُّهُمَا ابْنَةُ ضَمْرَةَ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ قَطَنِ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ دَارِم.

وَقَرِيبَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، تَزَوَّجَهَا الْحَارِثُ بْنُ مُعَاذٍ أُخُو سَعْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٦/ ٢٣٩).

مُعَادٍ الْأَنْصَارِيِّ.

وَدُرَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَأُمُّهُمَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ ابْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ.

وَحَنْتَمَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، تَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ التَّيْمِيُّ فَوَلَدَتْ لَهُ فَاخِتَةَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حُنَيْنًا، وَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَمْ يَزَلِ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ مُقِيهًا بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ حَتَّى تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُو غَيْرُ مَغْمُوصٍ عَلَيْهِ فِي إِسْلَامِهِ، فَلَيَّا جَاءَ كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَسْتَنْفِرُ الْسُلِمِينَ إِلَى غَزْوِة الرُّومِ، فَلَيَّا جَاءَ كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَسْتَنْفِرُ الْسُلِمِينَ إِلَى غَزْوِة الرُّومِ، قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَى أَبِي قَدِمَ الْحَدِيقَ المَدِينَةَ، فَأَتَاهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، فَرَحَّبَ بِهِمْ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَسُرَّ بِمُ مُوسٍ بَعْمُ، وَسُرَّ

ثُمَّ خَرَجُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ غُزَاةً إِلَى الشَّامِ، فَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ فِحْلَ وَأَجْنَادَيْنِ، وَمَاتَ بِالشَّامِ فِي طَاعُونِ عَمَواسَ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ، فَتَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ابْنَتَهُ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، فَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَبِيبًا خَيْرًا مِنْ عُمَرَ ابْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَبِيبًا خَيْرًا مِنْ عُمَرَ ابْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَبِيبًا خَيْرًا مِنْ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ.



وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَالمَنْظُورَ إِلَيْهِ، وَلَهُ دَارٌ بِالْمَدِينَةِ رَبَّةٌ، يَعْنِي كَبِيرَةً كثيرَةَ الْأَهْلِ(١).

وقال أيضًا: س: أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُخُرِّبَةَ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ أُبيْرِ بْنِ بَهْشَلِ ابْنِ دَارِمٍ وَأَسْلَمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمْ يَزَلْ مُقِيعًا بِمَكَّةَ حَتَّى ابْنِ دَارِمٍ وَأَسْلَمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمْ يَزَلْ مُقِيعًا بِمَكَّة حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَشَهِدَ قُبضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَشَهِدَ فَخَلَ، وَأَجْنَادِينَ، وَمَاتَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةً فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ(٢).

وقال أيضًا: س: أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُنَيْنًا، وَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ مِئَةً مِنَ الإِبلِ، وَلَمْ يَزُلُ مُقِيعًا بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ حَتَّى تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ كِتَابُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ يَسْتَنْفِرُ المُسْلِمِينَ إِلَى غَزَاةِ الرُّومِ قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرِمَةُ الْصِّدِيقِ يَسْتَنْفِرُ المُسْلِمِينَ إِلَى غَزَاةِ الرُّومِ قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرِمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَزَاةِ الرُّومِ قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرِمَةُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَزَاةِ الرُّومِ قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَعِكْرِمَةُ مَنْ أَبِي بَكْرِ المَدِينَةَ، فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فِي النَّامِ مَا فَيْهِمْ، وَرَحَّبَ بِهِمْ، وَسُرَّ بِمَكَانِهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا مَعَ المُسْلِمِينَ فِي الشَّامِ، فَشَهِدُوا، وَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ فِحْلًا وَأَجْنَادِينَ، وَمَاتَ غُزَاةً إِلَى الشَّامِ، فَشَهِدُوا، وَشَهِدَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ فِحْلًا وَأَجْنَادِينَ، وَمَاتَ عُلَاشًامٍ فِي طَاعُونِ عَمَواسَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةً، فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (").

○ ق: أخو أبي جهل بن هشام، وشهد بدرًا مع المشركين فانهزم، ففيه

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٦/ ٨٣- ٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/٦). (٣) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٩/ ٢٠٨).



## يقول حسّان بن ثابت:

فنجوت منجى الحارث بن هشام ونجا برأس طمرة ولجام

إن كنت كاذبة اللذي حدّثتني ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم

فاعتذر الحارث من فراره فقال:

أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى طمعًا لهم بعقاب يوم مفسد

الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسى بأشقر مزبد وعلمت أنّى إن أقاتـل واحـدًا فصددت عنهم والأحبة فيهم

وأسلم يوم فتح مكة، وكان من المؤلَّفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه، وخرج في زمن عمر إلى الشام، بأهله وماله، فأتبعه أهل مكة يبكون، فرقُّ وبكي، ثم قال: أما لو أردنا أن نستبدل دارًا بدار، وجارًا بجار، ما أردنا بكم بدلًا، ولكنها النقلة إلى الله، فلم يزل مجاهدًا حتى مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة (١).

• خ: أَخْبَرَنَا مُصْعَب بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: الْحَارِث بْنُ هِشَام أَسْلَم يَوْم فَتْح مَكَّة، وَكَانَ شَرِيْفًا مَذْكُورًا فَحَسُنَ إِسْلامُه، وخرجَ فِي زمنِ عُمَرِ بنِ الْخَطَّابِ مِنْ مَكَّة إِلَى الشَّام، فَلَمْ يَزَلْ بِالشَّام حَتَّى مَاتَ.

وَأَمَّا الْمَدَائِنِيُّ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَام قُتِلَ باليَرْموك (٢).

<sup>(</sup>۱) «المعارف» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٢٨١، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثاني» لابن أبي خيثمة (١/ ١٦٥).



- خ: أَخْبَرَنَا مُصْعَب، قَالَ: الحارث بن هشام بن المُغِيْرة بن عَبْد اللّهِ اللّهِ الله عُمْر بن مُخزوم، أَسْلَم يوم فتح مَكّة، مات فِي طاعون عَمْوَاس (١).
  - وقال أيضًا: خ: من المُؤَلَّفَة قلوبهم. سمَّاه مُحَمَّد بنُ إسحاق.
     وقد أُعطِيَ مئة بعير (٢).
- ص: أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ مَخْرَبَةَ بْنِ أُبِيْرِ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ دَارِمٍ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي طَاعُونِ عَمَوَ اسِ الطَّاقَ (٣).
  - 🔾 غ: سكن مكة، روى عن النَّبِيِّ ﷺ (١٠).
- ب: عداده فِي أهل الحجاز، أسلم يَوْم فتح مَكَّة، وَكَانَ من الْمُؤَلَّفَة وَكَانَ من الْمُؤَلَّفَة وَلُوبهم، ثمَّ حَسُنَ إِسْلَامُه، وانتقل إِلَى الشَّام، وسكنها غازيًا ومرابطًا.

وَمَات فِي طاعون عمواس سنة ثَمَان عشرَة.

وَأُمُّه أُسَمَاء بنت سَلامَة بن مخربة (٥).

ع: لَا يُخْتَلَفُ فِي كُنْيَتِهِ وَوَهِمَ بَعْضُ الْمَتَأَخِّرِينَ، فَقَالَ: هُوَ أَبُو المُغِيرَةِ الْبُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَحْزُومٍ، وَصَحَّفَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ مُصْعَبِ النُّ بَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ المَخْزُومِيُّ، وَهُوَ ابْنُ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير - السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير - السفر الثالث» لابن أبي خيثمة (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٤٧). (٥) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٧ - ٣٧).



فَوَهِمَ، وَقَالَ: وَهُوَ أَبُو الْمُغِيرَةِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدُّ أَنَّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ، كَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُو مُثَلِمَةً الْفَتْحِ، كَانَ مِنَ الْمُؤَلَّقَةِ قُلُو مُثُمَّ مُثَمَّ حَسُنَ إِسْلَامُهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ اسْتَجَارَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِأُمِّ هَانِئٍ الْمُؤَلِّ اللّهِ عَلَيْ مَكَّةً بِأُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَجَارَتْهُ وَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُ فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَوَارَهَا عَلَيْهِ.

خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي أَيَّامِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ يَزَلْ مُجَاهِدًا بِهَا حَتَّى أَصَابَتْهُ الشَّهَادَةُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ. وَقِيلَ: تُوُفِّيَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ، سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ. وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ.

أُمُّهُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ بْنِ جَنْدَلِ بْنِ أَبْيْرِ بْنِ دَارِمٍ. وَقِيلَ: ابْنُ نَهْشَلِ بْنِ دَارِم بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمْيِمِ (١).

بن بهشل بن جندل بن أمه أم الجلاس أسهاء بنت مخربة بن جندل بن أبين بن نهشل بن دارم، شهد بدرًا كافرًا مع أخيه شقيقه أبي جهل، وفَرَّ حينئذ، وقتل أخوه وعير الحارث بن هشام لفراره ذلك، فمها قيل فيه قول حسّان بن ثابت:

إن كنت كاذبة بها حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام

فاعتذر الحارث بن هشام من فراره يومئذ بها زعم الأصمعي أنه لم يسمع

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٦٢).



بأحسن من اعتذاره ذلك من فراره، وهو قوله:

حتى رموا فرسى بأشقر مزبد ووجدت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي

اللَّه يعلم ما تركت قتالهم فعلمت أني إن أقاتل وأحدًا فصدفت عنهم والأحبة دونهم طمعًا لهم بعقاب يوم مفسد

ثم غزا أحدًا مع المشركين أيضًا، ثم أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكان من المؤلَّفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم.

وروينا أن أم هانئ بنت أبي طالب استأمنت له النَّبيَّ عَلَيْةٌ فأمنه يوم الفتح، وكانت إذ أمنته قد أراد عليٌّ رَفِي قتله، وحاول أن يغلبها عليه، فدخل النبيُّ ﷺ منزلها ذلك الوقت، فقالت: يا رسول اللَّه، ألا ترى إلى ابن أمي يريد قتل رجل أجرته؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأُمَّنَّا مَنْ أُمَّنْتِ، فَأُمَّنه». هكذا قَالَ الزبير وغيره.

وفي حديث مالك وغيره: أن الذي أجارته بعض بني زوجها هبيرة ابن أبي وهب، وأسلم الحارث فلم ير منه في إسلامه شيء يكره، وشهد مع رسول اللَّه عَلَيْ حنينًا، فأعطاه مائة من الإبل كما أعطى المؤلَّفة قلوبهم.

وروي أن رسول اللَّه ﷺ ذكر الحارث بن هشام وفعله في الجاهلية في قِرَى الضيف وإطعام الطعام، فقال: «إِنَّ الحَارِثَ لسري، وَإِن كَان أَبُوه لَسريًا، وَلَودِدتُ أَنَّ اللهَ هَدَاهُ إِلَى الإِسْلَام».



وخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغبًا في الرباط والجهاد، فتبعه أهل مكة يبكون لفراقه، فقال: إنها النقلة إلى اللَّه، وما كنت لأوثر عليكم أحدًا. فلم يزل بالشام مجاهدًا حتى مات في طاعون عمواس سنة ثهان عشرة.

وخَلَّفَهُ عمر بن الخطاب و المحقق على امرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وهي أم عَبْد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وقالت طائف من أهل العلم بالنسب: لم يبق من ولد الحارث بن هشام إلا عَبْد الرحمن بن الحارث، وأخته أم حكيم بنت حكيم بنت الحارث بن هشام (۱).

خط: من المُؤلَّفَةِ قُلُومُ مُ من المُؤلَّفَةِ قُلُومُ من المُؤلَّفَةِ قُلُومُ من المُؤلَّفَةِ قُلُومُ من المؤلِّفة المناسقة ال

○ كر: له صحبة، أسلم يوم الفتح، ثم حسن إسلامه، وخرج إلى الشام مجاهدًا، وحبس نفسه في الجهاد، لم يزل بالشام إلى أن قتل باليرموك.
 ويقال: مات بطاعون عمواس.

روى عن النبيِّ ﷺ. روى عنه: ابنه عبد الرحمن بن الحارث (٣).

تغ: أمه: أم الجلاس أسهاء بِنْت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم التميمية، وهو أخو أبي جهل لأبويه، وابن عم خالد بن الوليد، وابن عم حنتمة أم عمر بن الخطاب، عَلَى الصحيح، وقيل: أخوها، وشهد بدرًا

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۳۰۳، ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: ٩٠). (٣) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٤٩١).



كافرًا، فانهزم، وعير بفراره ذلك، فمها قيل فيه ما قاله حسان:

إن كنت كاذبة بها حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام

فاعتذر الحارث عَنْ فراره بها قال الأصمعي: إنه لم يسمع أحسن من اعتذاره في الفرار، وهو قوله:

اللَّه يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزيد والأبيات مشهورة.

وأسلم يَوْم الفتح، وكان استجار يومئذ بأم هانئ بنت أَبِي طالب، فأراد أخوها على قتله، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فقال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ». هذا قول الزبير وغيره.

وقال مالك وغيره: إن الذي أجارته هبيرة بن أبي وهب.

ولما أسلم الحارث حسن إسلامه، ولم ير منه في إسلامه شيء يكره، وأعطاه رُسُول اللَّهِ عَلَيْهُ مائة من الإبل من غنائم حنين، كما أعطى المؤلفة قلوبهم، وشهد معه حنينًا (١).

• دس: مِنَ الصَّحَابَةِ الأَشْرَافِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي جَهْلٍ (٢).

○ ذت: أخو أبي جهل.

أسلم يوم الفتح، وكان سيدًا شريفًا، تألُّفَه النَّبيُّ ﷺ كَحَسبه بمائةٍ من

<sup>(</sup>۱) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٢٠). (٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٣٠).

الأبل من غنائم حنين، ثُمَّ حسن أسلامه.

ولما خرج من مكة إلى الجهاد بالشام جزع لذلك أهل مكة، وخرجوا يشيعونه ويبكون لفراقه، وتزوَّج عمر الله الله بعده بامرأته فاطمة.

مات الحارث في الطاعون(١).

٨٧٥ - الْحَارِثُ بْنُ يَزِيد القُرَشِيُّ العَامِرِيُّ وَالْكَهُ.

• بر: من بني عامر بن لؤي، فيه نزلت: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّناً ﴾ [النساء: ٩٢]، وذلك لأنه خرج مهاجرًا إلى النَّبيِّ عَلَيْ، فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرة، وكان ممن يعذبه بمكة مع أبي جهل، فعلاه بالسيف وهو يحسبه كافرًا، ثم جاء إلى النَّبيِّ عَلَيْ فأخبره، فنزلت: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّناً ﴾ [النساء: ٩٢]، فقر أها النَّبيُّ عَلَيْ، ثم قال لعيّاش: قم فحرّر (١٠).

٥٧٩ - الْحَارِثُ المليكيُّ نَظُلْكُ.

نَّرُ روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْر إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُون عَلَيْهَا ...» الحَدِيثُ (٣).



<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) السَّابق.





## ٨٠ - حَارِثَةُ بْنُ الْحُمَيِّرِ الْأَشْجَعِيُّ وَالْكَهُ.

• ع: بَدْرِيُّ، حَلِيفُ بَنِي دَهْمَانَ (١).

O **کو:** شهد بدرًا<sup>(۲)</sup>.

٨١ه - حَارِثَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ رَيُّكَ.

• ع: بَدْرِيُّ (٣).

O **كو:** شهد بدرًا<sup>(٤)</sup>.

٨٧ه حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ وَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

س: أُمَّهُ أُمُّ حَارِثَةَ، وَاسْمُهَا: الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ، وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهِيَ عَمَّةُ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّخْرِ خَادِم رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٤٣).

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/٧).



وآخَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ وَالسَّائِبِ بْنِ عُثْهَانَ بْنِ مُطْعُونٍ. وَشَهِدَ حَارِثَةُ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدًا، رَمَاهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْم فَأَصَابَ حَنْجَرَتَهُ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لِحَارِثَةَ عَقِبٌ(١).

🔾 غ: شهد بدرًا، ولم يرو حارثة بن سراقة حديثًا(٢).

حو: الرُّبَيِّعُ أمه، وَأَبُوه سراقَة بن الحَارِث النجاري وَهُوَ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْخَارِثُ إِنْ الفِرْدَوسِ الْأَعْلَى». وَيُقَال: هُوَ الْقَائِل: عزفت نَفْسِي عَن الدُّنْيَا. وَقيل: القَائِل لذَلِك الحَارِثُ بنُ مَالك (٣).

٨٣٥- حَارِثَةُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ لَوْدَانَ وَالْكَ بْنِ لَكُونَ الْمُونَانَ وَالْكَالَ اللهُ الله

O w: أُمُّه أم ثابت بنت أبي طلحة من بني خطمة.

فولد حارثةُ بنُ سهل: عبدَ الرحمن، وسهلًا، وعمرًا، وأمهم أم ولد، ولهم بقية وعقب.

وشهد حارثة بن سهل أُحدًا(٤).

كو: ابنه سهل شهدا جميعًا أحدًا والمشاهد بعدها، ولسهل عقب

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/٩٦).

<sup>(</sup>٣) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبير) لابن سعد (٤/ ٣١٢).



ببغداد، ذكره ابن القداح(١).

• ع: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ طَالِبًا لِإَبْنِهِ زَيْدٍ، فَأَسْلَمَ (٢).

ه ٨٥ - حَارِثَةُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الضُّبَيْبِ وَالْكَّ.

• ع: عِدَادُهُ فِي الشَّامِيِّينَ (٣).

• كو: عداده في أهل الشام، صحابيٌّ (٤).

٥٨٦ - حَارِثَةُ بْنُ عَمْرٍو الأنصاريُّ رَاكِنَّهُ.

• بر: من بني ساعدة، قتل يوم أحد شهيدًا(٥).

٨٧ه - حَارِثَةُ بْنُ مَالِكِ الأنصارِيُّ وَالْكَهُ.

O **کو:** له صحبة، شهد بدرًا<sup>(۱)</sup>.

٨٨ه- حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ نَفْعِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ، الْأَنْصَارِيُّ ۖ الْكَانِّ اللهِ، الْأَنْصَارِيُّ الْكَانِّيُ

 <sup>(</sup>۱) «الإكمال» لابن ماكو لا (۲/۷).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكولا (٢/٧).

<sup>(</sup>٥) «الاستبعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/٧).



O س: أُمُّهُ جَعْدَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْم.

وَكَانَ لِحَارِثَةَ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ، وَسَوْدَةُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، وَأُمُّ هِشَامٍ وَهِيَ أَيْضًا مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، وَأُمُّهُمْ أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ يَعِيشَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيً ابْنِ عَلْمِ النَّجَارِ. ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ.

وَأُمُّ كُلْثُوم، وَأُمُّهَا مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ.

وَأَمَةُ اللهِ وَأُمُّهَا مِنْ بَنِي جُنْدُعٍ.

وَيُكْنَى حَارِثَةُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَشَهِدَ حَارِثَةُ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَكِ.

قَالَ حَارِثَةُ: وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِلَيْهِ مِنَ الدَّهْرِ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الصَّوْرَيْنِ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ مَرَّ بِنَا فِي صُورَةِ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ فَأَمَرَنَا بِلْبُسِ السِّلاَحِ، وَيَوْمَ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ حِينَ رَجَعْنَا مِنْ حُنَيْنٍ، الْكَلْبِيِّ فَأَمَرَنَا بِلْبُسِ السِّلاَحِ، وَيَوْمَ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ حِينَ رَجَعْنَا مِنْ حُنَيْنٍ، الْكَلْبِيِّ فَأَمَرَتُ وَهُو يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: مَرْ رَبُعْ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْمِئَةِ الصَّابِرَةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ الَّذِينَ تَكَفَّلَ اللَّهُ عِلْمُ الْمَرْزَاقِهِمْ فِي الْجُنَّةِ وَلَوْ سَلَّمَ لَرَدَدْنَا عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَكَانَتْ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ مَنَازِلُ قُرْبَ مَنَازِلِ النَّبِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِلَا تَحَوَّلَ لَهُ حَارِثَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْ أَهْلًا تَحَوَّلَ لَهُ حَارِثَةُ بْنُ



النُّعْمَانِ عَنْ مَنْزِلٍ بَعْدَ مَنْزِلٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَقَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ حَارِثَةَ ابْنِ النُّعْمَانِ مِمَّا يَتَحَوَّلُ لَنَا عَنْ مَنَازِلِهِ».

وَبَقِيَ حَارِثَةُ حَتَّى تُوُفِّى فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَ اللهِ بْنِ حَارِثَةَ مِنْ وَلَهُ عَقِبٌ مِنْ وَلَدِهِ أَبُو الرِّجَالِ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَارِثَةَ ابْنِ النَّعْهَانِ، وَأُمُّ أَبِي الرِّجَالِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِنْ بَنِ النَّعْهَانِ، وَأُمُّ أَبِي الرِّجَالِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِنْ بَنِي النَّجَارِ (۱).

🔾 غ: سكن المدينة، وروى عن النبيِّ ﷺ (٢).

نَّ بِ: قُتِلَ يَوْم بدرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأمِّه: «إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَة، وَإِنَّ حَارِثَةَ لَفِي الفِرْدَوسِ الْأَعْلَى»(٣).

ع: بَدْرِيُّ، كَانَ أَحَدَ الشَّانِينَ الَّذِينَ ثَبَتُوا وَصَبَرُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَلَمْ يَفِرُّوا، فَأَخَبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنَّ رِزْقَهُمْ وَرِزْقَ عِيَالِهِمْ عَلَى اللهِ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ، فَسَلَّمَ، هَرَّ بِالمَقَاعِدِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ، فَسَلَّمَ، فَرَدَّ جِبْرِيلُ عَلَىٰ .

سَكَنَ اللَّهِ بْنُ عَاهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَتَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبير» لابن سعد (٣/ ٥٢ - ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حِبَّان (٣/ ٧٩).

وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ حَارِثَةَ أُصِيبَ بِبَدْرٍ، قُتِلَ بِهِ، وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى ذَكِرَ فِي كِتَابِهِ فِي تَرْجَمَةِ ذَكِرَ أَنَّهُ أَنَّهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْوَاهِمِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ فِي تَرْجَمَةِ خَارِثَةَ أَنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا، وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ، وَمِنْ عَجِيبِ وَهْمِهِ أَنَّهُ أَتْبُعَهُ بِحَدِيثِ حَمَيْدٍ، وَقَتَادَةَ، فَذَكَرَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ أُصِيبَ يَوْمَ بَدرٍ، وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ مُمَيْدٍ، وَقَتَادَةَ، فَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مُمَيْدٍ أَنَّهُ أُصِيبَ يَوْمَ بَدرٍ، وَفِي حَدِيثِ قَتَادَة أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدرٍ، وَهَذَا وَهْمٌ مُنْكَرٌ، وَغَفْلَةٌ عَجِيبَةٌ، وَلَوْ تَدَارَكَهُ وَأَصْلَحَهُ كَانَ أَحْوَطَ لَهُ (').

بر: شهد بدرًا وأحدًا والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه ﷺ، وكان من فضلاء الصحابة.

كان حارثة بن النعمان قد ذهب بصره، فاتخذ خيطًا من مصلاه إلى باب حجرته، ووضع عنده مكتلًا فيه تمر، فكان إذا جاءه المسكين يسأل أخذ من ذلك المكتل، ثم أخذ بطرف الخيط حتى يناوله، وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك. فقال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْ يقول: «مُنَاوَلَةُ المِسْكِين تَقِي مِيْتَةَ السُّوء» (٢).

🔾 كو: له صحبة ورواية عن النَّبِيِّ ﷺ.

روى عنه: عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة و ثعلبة بن أبي مالك.

شهد بدرًا وما بعدها وعاش إلى زمن معاوية (٣).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٣٦، و٧٤١).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٣٠٧، ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» لابن ماكو لا (٢/٧).



و: شَهِدَ بَدْرًا، هُوَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَهُوَ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مَعَ جِبْرِيلَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ(١).

جو: هُوَ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ فِيهِ: «رَأَيْتُ كَأَنِّ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَسمِعتُ صَوتًا، فَقلتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَة بن النُّعْمَان، كَذَاكم البرّ»(٢).

• ثنهد بدرًا والمشاهدَ كلَّها مع رسول اللَّه ﷺ، وكان من فُضلاء الصحابة (٣).

تغ: شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رَسُول اللَّهِ ﷺ، وكان من فضلاء الصحابة(٤٠).

O دس: الخَزْرَجِيُّ، النَّجَارِيُّ. وَيُقَالُ: (ابْنُ رَافِعٍ) بَدَلَ (ابْنِ نَفْعٍ). وَلَهُ مِنَ الوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ، وَسَوْدَةُ، وَعَمْرَةُ، وَأُمُّ كُلْتُوْمٍ. وَلَهُ مِنَ الوَلَدِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ، وَسَوْدَةُ، وَعَمْرَةُ، وَأُمُّ كُلْتُوْمٍ. شَهِدَ بدرًا وَالمَشَاهِدَ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ رِوَايَةً، وَكَانَ دَيِّنًا، خَيِّرًا، بَرًّا بِأُمِّهِ. وَبَقِيَ إِلَى خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً.

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ: الْمُحَدِّثُ أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ حَارِثَةَ بن النُّعْ إنِ الأَنْصَارِيُّ، وَلَدُ عَمْرَةَ الفَقِيْهَةِ.

<sup>(</sup>١) «سير السَّلَف الصالحين» لقِوام السُّنَّة (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) «المختار من مناقب الأخيار» لمجد الدين ابن الأثير (رقم: ١١٣).

<sup>(</sup>٤) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩).

وَهُوَ -أَعْنِي حَارِثَةَ- الَّذِي يَقُوْلُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَخَلْتُ الجَنَّة، فَسَمِعْتُ قِرَاءة، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: حَارِثَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: كَذَاكُمُ البِرُّ». وَكَانَ بَرًّا بِأُمِّهِ عَلَيْهِ: كَذَاكُمُ البِرُّ».

• دت: أَحَدُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَبَقِيَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ (٢).

٨٩ه - حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ رَبُّكُ.

• غ: سكن الكوفة<sup>(٣)</sup>.

ب، بش: أَخُو عبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب لأمِّه، لَهُ صُحْبَة، سكن الكُوفَة (٤٠).

نَّهُ: أَبُو إِسْحَاقَ، وَمَعْبَدُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو إِسْحَاقَ، وَمَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ (٥٠).

بر: أخو عبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب الأمه.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومعبدبن خالدالجهني، يعدفي الكوفيين (٢).

• ثغ: أخو عُبَيْد اللَّهِ بن عمر بن الخطاب لأمه، روى عنه: أَبُو إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۳۷۸، ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» للبغوي (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) "الثقات" لابن حِبَّان (٣/ ٧٩)، "مشاهير علماء الأمصار" لا بن حبان (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٢/ ٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) (الاستيعاب) لابن عبد البر (١/ ٣٠٨).



السَّبيعي، ومعبد بن خَالِد الجهني(١).

نَّت: أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ لأُمِّهِ، وَأُمُّهُمَا أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتِ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةُ.

لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، نَزَلَ الْكُوفَة.

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ حَفْصَةَ عَمَّةِ أَخِيهِ.

وَعَنْهُ: مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع (٢).

<sup>(</sup>١) «أُسْد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٨٠٩).

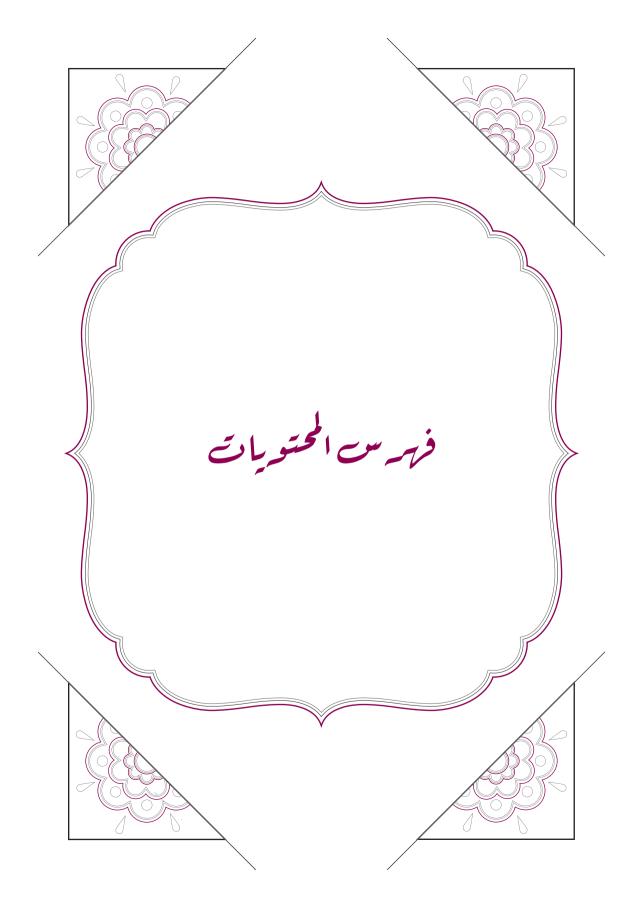



## فهرس محتويات الجزء الأوَّل

| الصفحة | الموصوع<br>                                           |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدِّمة                                             |
|        | فكرة الكتاب                                           |
|        | طريقة ترتيب                                           |
|        | خطة البحث                                             |
| ١٧     | الطبعات المعتمدة في البحث                             |
| جَم    | أُولًا: أَسَامِي الصِّحَابَةِ ﴿ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْ |
|        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ٣٧     | مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ                                  |
| ٤٥     | مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ                             |
|        | مَنِ اسْمُهُ أُبَيُّ                                  |
|        | مَنِ اسْمُهُ الْأَغَرُّ                               |
| ٦١     | مَنِ اسْمُهُ أَبْيَض                                  |
| ٦٣     | مَنِ اسْمُهُ أَحْمَلُ                                 |
|        | مَنِ اسْمُهُ الْأَدْرَعُ                              |
|        | مَنِ اسْمُهُ أُذَيْنَة                                |
| ٧١     | مَنِ اسْمُهُ أَرْبَد                                  |
| ٧٢     | مَن اسْمُهُ أَرْطَاةُ                                 |



| ٧٣   | الْأَرْقَم    | اسْمُهُ | مَنِ |
|------|---------------|---------|------|
| ۸٠   | أَزْهَرُ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ۸۲   | أُسَامَةُ     | اسْمُهُ | مَنِ |
| ۹ ٤  | الْأَخْنَسُ.  | اسْمُهُ | مَنِ |
| ۹٦   |               |         |      |
| ۹۹   | أَسْعَدُ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٠٥  | أُسِيْدٌ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٠٧  | أُسَيْدٌ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| 119  | أَسْلَمُ      | اسْمُهُ | منِ  |
| 179  | أَسْمَاء      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٣٢  | الْأَسْوَدُ   | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٤٦  | أَسِيرُ       | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٤٩  | أَصْرَمُ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٥٠  | أَفْلَحُ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| 107  | الْأَقْرَعُ   | اسْمُهُ | مَنِ |
| ۲٥٦  | أَكْثَم       | اسْمُهُ | مَنِ |
| يْسِ | امْرُقُ الْقَ |         |      |
| ١٦١  | أُمَيَّةُ     | اسْمُهُ | مِنَ |
| ١٦٤  | أَنَسُّ       | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٨٤  | أُنَيْسُ      | اسْمُهُ | مَنِ |
| ١٩١  |               |         | _    |
| 198  | أُهْبَانَ     | اسْمُهُ | مَن  |



| 199 | مَنِ اسْمُهُ أَوْسٌ            |
|-----|--------------------------------|
| ۲۲۲ | مَنِ اسْمُهُ أَوْفَى           |
| ۲۲۳ | مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ           |
| ۲۳۰ | مَنِ اسْمُهُ أَيْمَن           |
| ۲۲۳ | الأَفْرَادُ مِن حَرفِ الألف    |
| ۲٥٩ | حَرْفُ الْبَاءِ                |
| ۲٦١ | مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرٌ          |
| ۲٦٥ | مَنِ اسْمُهُ بَحِيرٌ           |
| ٢٦٦ | مَنِ اسْمُهُ بُدَيْلٌ          |
| ٢٧٢ | مَنِ اسْمُهُ الْبَرَاءُ        |
| ۲۸۹ | مَنِ اسْمُهُ بُسْرٌ            |
| ۲۹۹ | مَنِ اسمه بِشْرٍ               |
| ۳۱۰ |                                |
| ۳۳۱ | مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ            |
| rro | مَنِ اسْمُهُ بِلَالٌ           |
| ۳٤۸ | الأَفْرَادُ مِن حَرفِ البَاء   |
| r٦v | حَرفُ التَّاءِ                 |
| ۳٦٩ | مَنِ اسْمُهُ التَّلِبُ         |
| ۳۷۱ | مَنِ اسْمُهُ تَمَّامُ          |
| ۳۷۲ | مَنِ اسْمُهُ تَمِيم            |
| ۳۷۸ | الأَفْرَادُ مِن حَرِفِ التَّاء |
| ۳۸۹ | حَ فُ الثَّاء                  |

| ٣٩١   | مَنِ اسْمُهُ ثَابِت            |
|-------|--------------------------------|
| ٤٢٠   | مَنِ اسْمُهُ ثَعْلَبَة         |
| ٤٣٣   | مَنِ اسْمُهُ ثُمَامَة          |
| ٤٣٦   | الأَّفْرَادُ مِن حَرفِ الثَّاء |
| ٤٤٥   | حَرفُ الْجِيمِ                 |
| ٤٤٧   | مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ           |
| ٤٧٤   | مَنِ اسْمُهُ جَارِيَة          |
| ٤٧٨   | مَنِ اسْمُهُ جَبَّار           |
| ٤٨٢   | مَنِ اسْمُهُ جَبْر             |
| ٤٨٤   | مَنِ اسْمُهُ جَبِلَة           |
| ٤٨٩   | مَنِ اسْمُهُ جُبَيْر           |
| ٤٩٩   | مَنِ اسْمُهُ جَرِير            |
| o • A | مَنِ اسْمُهُ جَزْءٌ            |
| ٥٠٩   | مَنِ اسْمُهُ جَعْدَةُ          |
| ۰۱۲   | مَنِ اسْمُهُ جَعْفَر           |
| ٥٢٠   | " ·                            |
| ٥٢٤   | مَنِ اسْمُهُ جَمْرَةُ          |
| ۰۲٦   | مَنِ اسْمُهُ جَمِيل            |
| ٥٢٩   |                                |
| ٥٣١   |                                |
| o٣o   | مَنِ اسْمُهُ جُنْدُب           |
| ٥٥١   | مَن اسْمُهُ حَهْمٌ             |



| ۰۰۳ | مَنِ اسْمُهُ جُلَاسُ                     |
|-----|------------------------------------------|
|     | الأَفْرَادُ مِن حَرفِ الجِيمِ            |
| ٥٨٣ | حَرفُ الْحَاءِ                           |
| ٥٨٥ | مَنِ اسْمُهُ حَابِسٌمَنِ اسْمُهُ حَابِسٌ |
|     | مَنِ اسْمُهُ حَاجِب                      |
|     | مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ                  |
|     | مَنَ اسْمُهُ حَارِثَةُ                   |





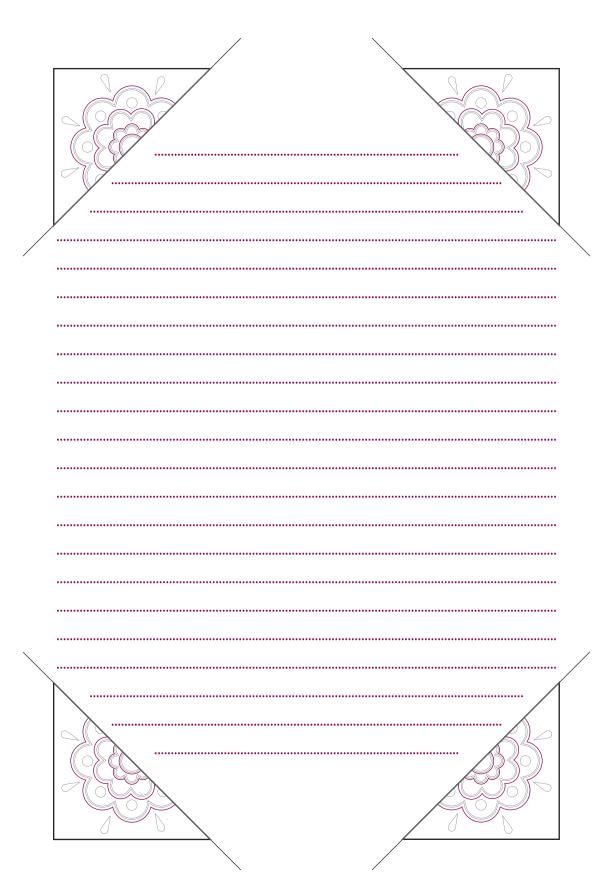